# المعتصّر من المعنصّ من مشكل الآشارٌ

أنجئء الثايي

لخَصَه القاضي أبوالمحَاسِّن يوسُف بنْ مُوسَى الحنفيّ مِن مُخْتَصَى القاضِي أبي الوليِّد البَاجِيَّ المالكيِّ المتوفي سَنة أربَع وسَنَعين وأربعَ اية

مِن كُنَابُ مشكل الآشار للطحاويّ المتوفي سَنة إحدَى عشرين وتلمّاية

النباشير

مكتبة شعاليرين - دمشق

مكتبة المتنبيّ - القاهرة

عَالِم الكتبّ - بيرّوت

۲

بسم الله الرحن الرحيم

#### كتاب الاقضية

نيه سبعة وعشرون حديثا

# ماجاء في كر اهية القضاء لمن ضعف عنه

عن ابى ذرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ا وصيك بتقوى الله فى سرأمرك وعلا نيتك ، فا ذا أسأت فاحسن ، ولاتسئلن احدا وان سقط سوطك ولائؤ تين اما نة ، ولاتولين يتيا ، ولاتقضين بين اثنين .

عمل النبى فيه رؤيته صلى الله عليه وسلم ايا ه ضعيفا عن القيام بمواجب القضاء وولاية اليتيم والأمانة يبينه ماروى قوله صلى الله عليه وسلم له والأمانة يبينه ماروى قوله صلى الله عليه وسلم له النين ولاتلين مال يتيم ، و ما روى انه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال يا ابا ذرا نك ضعيف وانها امائة وانها يوم القيامة خزى وندامة الامن أخذها بحقها و ادى الذي عليه فيها ، وسواله ذلك مكروه له ، روى عن عبد الرحمن لانسأل الامارة فانك ان أعطيتها عن مسئلة وكلت اليها، وإن أعطيتها عن غير مسئلة اعنت علما.

## في قضاء الغضبان

عن عبدالرحمن بن إبى بكرة عن ابيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احدكم بين اثنين و هو غضبا ن ، ولا يعارضه ماروى عرب

الني

النبى صلى الله عليه وسلم من الحسكم في وقت غضبه بين الزبير وخصمه الانصارى لما احفظه بقوله أن كان ابن عمتك لانه صلى الله عليه وسلم معصوم عفوظ عليه امره فحلقه العدل في الغضب والرضا بخلاف غيره ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار على الزبير برأى فيه السعة له وللانصارى فلما احفظه الانصارى استوعب للزبير حقه في صريح الحسكم و قال للزبير استى ثم احبس الماء حتى يبلغ الى الحدر ، قالى الزبير ما احسب هذه الابة نزلت الآفى ذلك ( فلاو ربك يبلغ الى الجدر ، قالى الزبير ما احسب هذه الابة نزلت الآفى ذلك ( فلاو ربك لا يؤ منون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ) الآية قال ابن و هب الجدر الاصل وليس هذا بخلاف لما روى ان رسول المقد صلى الله عليه و سلم تعنى في مهز وروادى بن قريظة ان الماه الى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل ، اذ قد يحتمل بني قريظة ان الماه الى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل ، اذ قد يحتمل ان يكون هذا وما يبلغ الى الكعبين من الماه مثل الذي يبلغ الحدر منه ، فلما استويا جميعا ذكره مرة بهذا ومرة بهذا وهذا أولى ما حمل عليمه دفعا للتضا د والتنا في .

# في عقوبة الامام بانتهاك مالد

روى ان الذي صلى الله عليه وسلم قال في النفر الذين قتلوا الراعي واستا قوا اللقاح الى ارض الشرك (١) عطش من عطش آل عدفي هذه الليلة مهم بعث في طلبهم فا خذ وافقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم ، فيه دليل على ان اللقاح المستا قة كانت ارسول الله صلى الله عليه وسلم لا من الصدقة لان الصدقة كانت حراما على رسول الله صلى الله عليه سلم وعلى سائر بني ها شم وآله الذين دعا المقاعن وجل ان يعطش من عطشهم بنا به (٢) واقا مة العقوبة على من جي على مال الحاكم من خواصه صلى الله عليه وسلم . ٢ علاف غيره من الائمة والحكام لا يجوز لهم ان يقيمو اعقوبة على من فعل في اموالهم ما يوجب تلك العقوبة بالبينات اذليس لهم ان يحكوا بتلك الاموال لا نفسهم ولهم ان يحكوا بتلك الاموال لا نفسهم ولهم ان يحكوا بالا قرار على منتهكي ذلك من اموالهم فيقيموا بها العقوبات ويتماكون بها الأموال لأنفسهم وذلك لان ما كان يفعله صلى الله والته والعقوبات ويتماكون بها الأموال لأنفسهم وذلك لان ما كان يفعله صلى الله

<sup>(1)</sup> لعله سقط من هنا « اللهم » (٧) كذا \_

عليه وسلم يفعله وحيا من الله تعالى فالحاكم هو الله والقائم به با مره هو رسوله فاليه إن يفعل ذلك بالبينات والاقرارات جيعا ومثله ماكان من ابى بكر رضى اقد عنه فى الاطلس الذىكان منه فى بيت اسماء زوجته ماكان فقطعه باعترافه اذاوكان بالبينة لما قطعه كما لوكان المسروق له لان متاعها كتاعه، دل عليه قول عمر رضى الله عنه لعبد الله بن عمر ولما جاءه بغلامه فقال ان هذا سرق شيئا لام أته ، لا قطع عليه خاد مسكم سرق متاعسكم ، ولهذا لا تجوزشها دته

# في حكمه صلى الله عليه وسلم في القصعة المكسورة

عن المسلمة انها جاءت بطعام فى صحفة لها الى النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه فحاءت عائشة منزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة ، فحمع النبى صلى الله عليه وسلم بين فلقتى الصحفة ، قال كلواغارت المكم مرتين ثم الحذر سول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها الى الم سلمة واعطى صحفة الم سلمة لعائشة .

وعن انس تال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسأ له فارسلت احدى امهات المؤ منين بقصعة فيهاطعام فضر بت يد الحادم فسقطت القصعة فا نفلقت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضم الكسر تين و جعل يجمع فيها الطعام و يقول غارت امكم و قال للقوم كلوا وحبس الرسول حتى جاءت الاخرى بقصعتها فدفع القصعة الصحيحة الى رسول التي كسرت تصعتها وترك المنكسرة للتي كسرت .

وروى انه سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أما تقرأ القرآن قلنا على ذلك حد ثينا عن خلقه، قالت كان عنده اصحابه فصنعت له حفصة طعاماً وصنعت له طعاماً فسبقتني حفصة فارسلت مع جاريتها

نقصعة

بقصعة فقلت لحاريتي ان ا دركتها قبل ان تهدى بها فار مي بها فا دركتها وقد ا هدت بها فر مت بها على النطع فأ نكسرت القصعة و تبدد الطعام فجمع رسول الله صلى الله عليه و سلم الطعامها كلو متم وضعت جاريتي القصعة بالطعام نقال لحارية حفصة خذي هذا الطعام فكلوا وا قبضوا الحفنة مكانب ظر فكم قالت ولم. أروجهه و لم يعا قبني ، قال الطحاوى قدعد نا بعض الناس راغبين عن هذه . الاحاديث تاركين لها ألى ضدها في قولنا آنه يقضي ما عدا المكيل والموزون بقيمته وليس ذلك كما تو هم لا ن الصحفتين جميعًا كا نتا له في بيته وزوجتًا ه من عياله فحول الصحفة الصحيحة الى بيت التي كسرت صحفتها والمكسورة الى بيت الكاسرة فلا تكون حجة علينا بل الحجة لنا باحماع اهل العلم على ان من اعتق عبدا مشتركا وهو موسر عليه تيمة نصيب شربكه لا نصف عبد مثله وكذ الاحجة . أ علينا في امجاب الابل في قتل الحطاء والغرة في الحنين اذايس شيء من ذلك مثلاللتلف و انما ذلك تعبدى ازم الانقياد اليه، وماروى من اجازة القرض ق الحيوان كان قبل تحريم الربافهو منسوخ و من لم بره منسوخا يلزمه منع استقر اض الا ما م م حملهم الحديث على عمو مه بقيا سهم على البعير المذكور في الحديث جميع الحيوان فيجوز حينئذ القرض في الاماء ومحل الستقرض ، ا الوط ، لان الامة تحريج بالاستقراض من ملك المقرض الى ملك المبتاع نبجو زله الوط ، فيها و استقالة با يعها منها، فان قيل قداجزتم النكاح على امة وسط فيلز مكم جو ازبيع الداربا مة وسط ، قلنا لما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بما ل غرة و في جنين ا لا مة الذي هو ما ل تيمة و ان ا ختلفو ا فهافعند مالك والشافعي نصف عشر قيمة امه، وقال ابويوسف مانقص امه كجنين البهيمة . . اذًا ضرب بطنها فا لقته ميتاً، وقال أبو حنيفة وعجد أن كان أنثى ففيه عشر قيمته لوكان حياً وانكان ذكر افنصف عشر قيمته لوكان حياً عقلناً بذلك أن ماهو. ما ل لايجوز استعال الحيوان فيه و ماليس بما ل جاز استعاله فيه فلذلك جوزنا النزويج على الحيوان ومنعنا الابتياع به اذاكان في الذمة وان قلنا ان القصاع

كانت لامهات المؤمنين بظاهر اضافتها البهن فالاحاديث حجة لمالك فيها روى عنه من الفضاء بالمثل فيها قسل من العروض و لا حجة فيه لمن جو زحكم الحاكم لاحدى زوجتيه على الاخرى لانه صلى الله عله وسلم ليس كفيره ممن تلحقه التهم.

# في الاجتعال على القضاء

عن القاسم بن عبد الرحن عن ابيه ان عبر قال لا نا خذ على شيء من حكومة المسلمين اجرا، وروى عن عبر ما يخالفه عن ابن الساعدى قال استعملي عبر على الصد قة فلما ا دبتها اليه اعطاني عمالتي فقلت النما عملت قه واجرى على الله، فقال خذ ما اعطيتك فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وسلم فعملني فقلت مثل تولك فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أعطيتك شيئا من غير أن تسأل فحذو تصدق، وحرج في هذا المني آثار كثيرة والاولى اباحة الاجتعال استدلالا بقوله تعالى (والعاملين عليها) لقيامهم بتحصيلها لا هلها وان كانوا اغنياء ومثله الاجتعال على ولاية اثفار المسلمين لحفظها ودفع من حاول البني عليم فانه اطلق للولاة عليها من بيت المال، ومثله الحبل لجندهم التي لا تقوم ولا تهم لها الا بهم وكذلك ولا قضراج المسلمين في جمعه وحفظه على الوجوه التي يجب صرفه فيها واذا كان الامركذلك فيها ذكر ناكان من على الوجوه التي يجب صرفه فيها واذا كان الامركذلك فيها ذكر ناكان من يتولى حكومات المسلمين وفصل خصو ما تهم و يخلص حقوق بعضهم من يتولى حكومات المسلمين وفصل خصو ما تهم و يخلص حقوق بعضهم من الموال

# في الرشوة

عن ثوبان قال امن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى و الرتشى و الرتشى و الرتشى و الرتشى و الرائش ، وروى عنه و الرائش الذى يمشى بيهما ، اخذ ذلك من الريش التي تتخذ للسهام التي لاتقوم الابها و ذلك في الحكم ، يبينه حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشى و المرتشى في الحكم ، ولا يدخل

فى ذلك من رشى ليصل الى حقه الممنوع عنه و اما المرتشى منه ليوصله الى حقه داخل فى اللعن ومما يدل عليه ما روى عن جابر بن زيد ما وجدنا فى ايا م ابن زياد وفى ايام زياد شيئا هو انفع من الرشا أى انهم كانو ا يفعلون ذلك استدفاعا للشر عهم .

في استحلاف المطلوب

روى عن ابن عباس ان رجلين اختصا الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فسلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب بالله الذى لا اله الاهو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك قد فعلت ادفع حقه وسيكفر عنك لا اله الاالله ما صنعت ، لا يعارضه حديث من المتطع ما ل امرى مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأو جب عليه النار ، لان ، اهذا فيمن حلف والامر عنده على ما حلف عليه لا نه ذهب عنه ما كان تقدم منه فيه ثم اعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد كان منه غير ماحلف عليه وامره ان يدفع حق غريمه اليه ثم اعلمه ان يكفر عنه ما كان منه من الحلف بتوحيد الله .

لا يقال ضلى هذا، فيه للكفارة موضع اذلم يكن عاصيا، لان الكفارة مقد تكون فيما لا اثم فيه كما في توله صلى الله عليه وسلم من نسى صلاة أونا م عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكر ها، وفي حديث آخر لا كفارة لها الاذلك وكما في قتل الحلطا، قال القاضي و يحتمل انه صلى الله عليه وسلم امره ان يتوب ويستغفراقه ويدفع الى الحصم حقه ويكفر عنه الذنب الاستغفار والتوبة الذي لا يصبح الامن مؤمن يقربان الله لا اله الاهو، وفيما روى عن الذي صلى الله . لا يصبح الامن مؤمن يقربان الله لا اله الاهو، وفيما روى عن الذي صلى الله عليه وسلم قوله يمينك على ما صدقك فيها عليه وسلم قوله يمينك على ما صدقك فيها صاحبك ، وهذا في دعوى يسم المدعى دعواه اياها على من يسعه جحوده اياها صاحبك ، وهذا في دعوى يسم المدعى دعواه اياها على من يسعه جحوده اياها كثل رجل ينقلب على مال رجل في نومه فيتلفه غير عالم اذلك من معاينة صاحب كثل رجل ينقلب على مال رجل في نومه فيتلفه غير عالم اذلك من معاينة صاحب

عليه النائم في سعة من دفعه عن نفسه لأنه لا يعلم وجوب ذلك عليه وفي سعة من حلفه على ذلك غير أن الفرض عليه في ذلك ان تكون يمينه في الظاهر كهى في الباطن لا تدريك فيها منه وكان ذلك بخلاف ما يدعى عليه بما يعلم في الحقيقة انه مظلوم فيها يدعى عليه من ذلك ويكون في سعة من تدريك يمينه على ذلك الم ما لا يكون عليه في حلفه على ذلك أثم اكثل ما روى عن سويد بن حنظلة عاكان منه في وا ثل بن حجر في حلفه انه اخوه لما طلبه عدوه ليقتله ومن تناهى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه و سلم و تصديقه سويدا على ذلك روى عنه انه قال خرجنا تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وا ثل بن حجر فا خذه عدوله فتحر ج الناس ان يحلفوا له وحلفت انه اخى فخلا عنه فقال رسول الله عليه وسلم على ذلك ووسع له ان عليه عليه وسلم عد قت المسلم اخوا لمسلم ، وحمده على ذلك ووسع له ان يحلف على ما يدفع به عن وا ثل بن حجر فكان تصحيح الحديثين على هذا دفعا الخذاد .

في اقتطاع الحق باليمين

قال ابن ابی ملیکة کنت عاملا لابن الزبیر علی الطائف فکتبت الی ابن عباس ان امر أیس کا نتا تحرزان فی بیت حریر المها فاصابت احداها ید صاحبتها با لاشمی فخر جت و هی تدی و فی الحجرة احداث فقالت اصابتی فا نکرت ذلك الأخری فکتب إلی ابن عباس ان رسول الله صلیالله علیه وسلم قضی ان الیمین علی المدعی علیه ولو أن الناس اعطوا بدعو اهم لادعی فاس دماه فاس و امو الهم فادعها فاقر أعلیها هذه الآیة (ان الذین یشترون بعهدالله و ایما نهم ثمنا قلیلا) فقر أت علیها الآیة فاعترفت فبلغ ذلك ابن عباس فسره ، و عن ابن مسعود عن النبی صلیالله علیه سلم، من حلف علی یمین یقتطع بها مال مسلم لقی الله و هو علیه غضبان ، قال الا شعث بن قیس فی ترات (ان الذین یشترون بعهد الله) الآیة کان بینی و بین رجل مداراة فی ارض فا تیت الذبی صلیالله علیه و سم فقال بینتك فقلت ایس لی بینة قال فیحلف قلت اذن یذهب بها فتر ات هذه الآیة ،

(1)

وروى عن عدى انه قال اتى رجلان يختصان الى النبى صلى الله عليه وسلم فى ارض نقال احد ها هى لى وقال الآحر هى لى حزتها وقبضتها نقال نيها اليمين للذى بيده الارض فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من حلف على مال امرئ مسلم لهى الله عن وجل وهو عليه غضبان، قال فن تركها؟ قال كان له الجنة .

و في حديث مخــاصمة الكندي والحضري في الارض التي زعم الحضر مي أن أبا الكندي غصمها منه وقوله صلى الله عليه وسلم للحضر مي هل لك بينة؟ قال لا ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا اله الا هو ما يعلم انها ارضي اغتصبنها فتهيأ الكندى لليمين فقال صلى ابله عليه وسلم انه لا يقطع رجل مالا بيمينه الالهي الله عزوجل يوم يلقاه وهو اجذم فردها الكندى ، و في م مُحاصمة وائل من حجر امرأ القيس من عابس وربيعة الى النبي صلى الله عليسه وسلم و قوله للطالب منهما بينتك وقوله لما قال في بمن المطلوب اذن يذهب مها: ايس لك الاذلك. ففي هذا كله قيام الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب البينة على المدعى وبوجوب اليمين على المدعى عليه وروى عنه صلىالله عليه وسلم قال ايمار جل حلف على ما ل كا ذبا فاقتطعه بيمينه فقد بر ثت منه الحنة 🔞 ووجيت له النار قيل وان كان تليلا قال فقلب مسواكا بين اصابعه فقال وان كان مسواكا مناراك وان كان عودا من اراك ، الاقتطاع هو أن يغصب شيئا وكان الغصوب أن يطالب به غاصبه وكانب عسل الحكم أن لا محول بين المدعى والمدعى عليه حتى يعينه على الذي يدعى عليه ومحلف وإذا حلفه خلى بين المطلوب و بسين ذلك الشيء حتى يتصرف فيه كيف يشسأء ويكون بذلك 🚅 مقتطعاوان نكل يستحقه المقضي له على المقضى عليه بذلك و هو تول ابي حنيفة والتورى و من تبعها و قال بعض محلف المدعى ثم يقضى بسه عليه و كان قبل النكول لايستحقه وانما استحقه بذلك بعد نكول الفاصبعن اليمين فقدا جمعوا على أن النكول عن اليمين حجة للدعى على المدعى عليه أذ تبث كونه حجة كان

المعقول ان لا يسئل معها حجة اخرى صع الا قرار والبينة فالحق ان إيقضى بالنكول الذى هو حجة ولا يكلف اقامة اخرى سواها كما لا يكلف اقامة حجة مع الا قرار ومع البينة يؤيده قضاء عنمان في امرأة امرت وليدة لها ان تضطجم عند زوجها فحسب انها جاريته فو قع عليها وهو لا يشعر فقال عنمان و احلموه لا شعر فان ابن ان يحلف فارجموه وان حلف فاجلد وه ما ئة جلدة واجلدوا الوليدة الحد، فحكم عنمان في هذا الحديث واجلدوا امرأته ما ئة جلدة واجلدوا الوليدة الحد، فحكم عنمان في هذا الحديث للنكول مجكم الا قرار و لا نعلم له محالفا من الصحابة ولامنكر اعليه منهم اياه وفي ذلك ما قد شد ما وصفناه.

# في التحلك من الدعاوي

- اد هلك اهلها و ذهب من يعملها فقال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في ارض على فيه شيء ولعل بعضكم ان يكون الحن مجعه من يعض فمن اقطع له قطعة من ما ل اخيه ظالما جاء يوم القيامة اسطا ما من نار في وجهه فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما يا رسول الله حقى له فقال صلى الله عليه وسلم اذهبا فأ قتسا و توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكا صاحبه ، المراد من التحلل هنا هو التحلل في الانتفاع لا في تمليك رقبة الارض الا ترى ان رجلا لو قال احللتك من دارى التي في يدك او من عبدى لم يملك الحمل له بذلك شيئا من رقبة العبد و الدار وكذا لا يمكن التحليل بطريق البيع لجهلهما بمقدار المبيع فلذلك امرا بما يقدر ان عليه من التحليل بالا نتفاع الذي ينتقلان به من المبيع فلذلك امرا بما يقدر ان عليه من التحليل بالا نتفاع الذي ينتقلان به من ولم يكن او احد منهما بينة فا مرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما عليا المهن .
- وروی عنه انه اختصم توم اکی النبی صلی انته علیه و سلم فامرهم ان محلفوا

3-5

يحلفوا فاسرع الفريقان فى اليمين فا مرهم النبى صلى الله عليه وسلم ان يقرع بينهم ايهم يحلف ، لما كان كل واحد من الحصمين عاد مدعيا على صاحبه دعوى توجب عليه اليمين استويا فلم يقدم واحد منهما فى اليمين كراهية الميل الى احدها لان من سنته صلى الله عليه وسلم التعديل والتسوية بينهما فلذلك رد أمرهما الى الاتراع ليقدم من خرج سهمه كما اترع بين نسا أنه عند السفر وهكذا ينبغى للحكام ان يفعلوه اذا تشاح الحصوم فى التقدم اليه .

# في الحكم بالاجتهال

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيا يأم به الرجل اذا ولاه على السرية ان انت حاصرت اهل حصن فار ادوا أن تنز لهم على حكم الله عن وجل فلا تنز لهم على حكم الله فا نك لا تدرى اتصيب حكم الله ام لا ولكن از لهم على حكك ، فيه ان الاجتهاد في على لا يكون نص أواجماع سائغ وان كنا لاندرى حكم الله تعالى فيه في الواقع وانه مفر وض علينا العمل به لاحتمال الصواب اذ لا يكلفنا الله بما لا نطبق لذ لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الا نر ال على حكم الله اذ لا يدرى أيصيبه ام لا وامرنا ان نفر لهم على حكم الا جتهاد اصاب الحق ام اخطأ و مثله ما كان من امر بنى قريطة الذين فرلوا الاجتهاد اصاب الحق ام اخطأ و مثله ما كان من امر بنى قريطة الذين فرلوا الا حتم سعد بن معاذ فحكم فيهم ان يقتل رجالهم وتسبى نساء هم و ذرا ربهم و تقسم اموالهم فقال له رسول الله عليه وسلم لقد حكت فيهم محكم الله عن وجل و رسوله .

فان سعد احكم فيهم باجتها ده قبل ان يعلم ما حكم الله فيهم فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه .

و اذا كان و اسعا في الدماء و الفروج فهو في الأموال اوسع. قيل كل عبهد مصيب لقوله صلى الله عليه وسلم جو ا بالمعاذ لما تا ل ا جتهد رأ بي الحمد لله الذي و فق رسول رسوله لما يرضى رسوله ، و ما ا رضى رسوله فقد ا رضى الله

و يستحيل ان يرضى بالخطأ و هــذه مسئلة اصولية لا يصع الاحتجاج فيهــا باخبار الآحاد ولا بالظواهر المحتملة .

#### القضاة ثلاثت

روى عنه صلى إنه عليــه وســلم قوله القضاة ثلاثة فقا ضيان في النار

و قا ض في الحنة فا ما الذي في الحنة فر جل عرف الحق فقضي به فهو في الحنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به و جار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعر ف الحق فيقضي بين الناس على جهل قهو في النار، لا يقال القاضي بالحق هو الذي و قف على الحبكم عندا لله فلا مجوز استعال اجتهاده لا نه تلد يصيب الحق به و قد يخطى م، لا نا نقو ل في قوله صلى الله عليمه وسلم إذا اجتهد فا خطماً فله احر . دليل عمل ان لهان ١٠ يجتهد فيالانص فيه ولا أجماع وان اخطأ الحق فعلمنا به ان الحق الذي عناه بقوله عرف الحق فقضي به هو الحق الذي ا دي اليه اجتباده اصاب الحق في الو اقع ام لالان الله تعالى لا يكلفنا ما لا نطيق وقد كلفنا با لقضا . يا لا جتما د الذي فيه اصابة الحسق عندالله وقد يكون معه التقصير عنه يؤيده قصة داودوإسليمان ا ذيحكان في الحرث. وقو له تعالى (وكلاآ تينا حكما وعلما)، وكذا حديث معاذ حين بعثه الى اليمن مع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان سأل ربه ان يؤ تيه حكما يصا د فحكه فاعطاه اياه ، اذ او كان مصيباً له على كل حال ال سأل ربه وكذا روى عن عمر أنه كتب بقضية الى عامل له فكتب هذا ما ارى الله عمر فقال امحه واكتب هــذا ما رأى عمر فان يك صوابا فمن الله وان يك خطأ فن عمر . وروى عن ابن مسعود في رجل مات عن امرأة لم يسم لهاصداقا

وعن ابی وائل سمعت سهل بن حنیف یوم الجمل و یوم صفین یقول اتهموا رأیکم فقد رأیتنی یوم ابی جندل ولو استطعت ان ار دامر رسول الله صلی الله

ولم يدخل بها قال ا قول فيها برأ بي فان يك خطأ فمن قبلي و ان يك صوابا فين

الله ، وفيما روى عن عمر بن الحطاب انه قال الهمو االرأى على الدين .

10

صلى ابقه عليه وسلم ارددته ، دليل على ان الرأى قد يصاب به الحق حقيقة وقد يكون فيه التقصير عنه وان كان مجتهده محمود افى الاجتهاد لانه استفرغ جهده فى طلب الحقى ، يدل عليه قوله صلى القه عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران واذا حكم فاخطأ فله اجراء وهذا قول محقى الفقهاء فا مامن دخل فى الغلوحتى قال اذا حسكم بالاجتهاد ومعه الآلة التى بها تتم اهلية ه الاجتهاد فقد حكم بالحق الذى لونول القرآن مانول الابه فنعوذ بالله من قائله وهو محجوج بمالا يستطيع دفعه منهم ابراهيم بن اسمعيل ابن علية قال ابوجعفر بن العباس لما بلغنى هذا القول عنه اتبته فى يومى فذكر تذلك لآخذ عليه انه قد قاله فقال لى قد قاته فقلت اله هل استعملت رأيك فى مسئلة من الفقه و اجتهدت فيها غاية الاجتهاد الذى عليك فيها ثم تبين بعد ذلك ان الصواب فى عنه ما قلت فقال نعم نحن فى هذا اكثر نهارنا قال فقلت له فاى القولين الذى لونول في ما قلت فقال على الابه ؟ فى تلك الحادثة ؟ الاولى اوالثانية قال فا نقطع و الله فى يدى اقبح انقطاع و ما رد على حرفا . و قد اجاد ابوجعفر فى ذلك و اقام نته يدى اقبح من خرج عنها وغلا الغلو الذى كان فيه مذمو ما .

في التحكيم

عن عمر قال اذا كان في سفر ثلاثة فليؤ مر وا احد هم فذلك إمير امره رسول انه صلى انه عليه وسلم. وفيار وى عن ابى سعيد الحدرى ان رسول انه صلى انه عليه وسلم قال اذاكان ثلاثة فليؤ مر وا احد هم، قال نا فع فقلت لابى سلمة فانت امير نا . في هذين الحديثين ان الامير المؤ مر من جهة الناس كالامر اء من جهة ولى الامر في وجوب السمع منهم و الطاعة لهم واذا . . كان ذلك في الامرة فالقضاء مثله كما اذا حكم المتنازعان حكما بينها كان حكم عليها كحكم الحاكم الذي جعله الامام حاكما وهذه مسئلة متنازع فيها فحذ هب فقها المدينة وابن ابى ليلى و الشافعي في قول انه ليس للحاكم المرفوع اليه

حكم الحكم ان يبطله الا ان يكون خارجا من اقوال اهل العلم جميعا و يمضيه كما يمضى حكم من قبله من القضاة و مذهب ابى حنيفة واصحابه ان للقاضى المرفوع اليه حكم الحكم ان و ده اذالم يوافق رأيه وان وافق رأيه امضاه والحق هو القول الاول لاجماعهم ان ليس لواحد من الحصمين الرجوع عاحكم به الحكم بيمهما قبل ان ير تفعا الى القاضى واذا كان لزمهما قبل ارتفاعهما الى القاضى ان يمضيه و ينقضه الانما ينقض به احكام القضاة اذ سبيل الحكام فيا تناهى اليهم مما قدازم من الاحكام سد ابطاله.

# في القضاء على الغائب

كان رسول أنه صلى الله عليه وسلم يقول اذ ا خا صم الرجل الآخر فدعا احد ها صاحبه الى الرسول ليقضى بينهما فا بي ان بحيء فلاحق له، حكى عن هلال في معناه ان من حق الرجل ادَّا ادعى عليه وهوغا نب ان يبعث اليه حتى نسمع منه ا قر اره أوحجته ثم يفعل فان دعى ولم مجب ذ هب ذلك الحق منه ووجب إن يقيم الحاكم له وكيلا مقامه ثم يسمع بينة المدعى ويقضى بها بعد التعد يلكم يقضي مها في حضو ره غير أنه مجعله على حجته و هذه مسئلة فقهية ١٥ لمختلف فيها فاقامة الوكيل في غيبته والحكم بطريقه مذهب الي يوسف واكثر البصريين وعدم الحكم حتى محضر المدعى علية مذهب الامام الىحنيفة وعد، و منهم من نا ل نسمع البيئة في كل شيء سوى العقار فلا بسمعها فيه حتى محضر وهو مذهب مالك ومنهم من قال يسمع البينة في كل شيء ويقضي عليه وبجعله على حجته وهو مذهب الشافعي و لما اختلفو او جد ناهم مجعين ان لوكان حاضرا فامتنع من الحواب إن الحاكم لا تحلي بينه وبين ذلك و يلز مه بالحواب عاد عي عليه خصمه ولا يسمع بينة عليه و ان احضر ها خصمه لتشهد له على د عو ا ه عليه حتى يكون منه الحواب الذي محتاج مر بعده الى بيئة واذا كان ذلك في حضوره وجب إن يكون كذلك في مغيبه .

في وجوب طاعة الامام اذا امر باقامة الحد

عن ابي برزة الاسلمي قال كنا عند ابي بكر الصديق ف عمله نغضب على رجل من المسلمين فأشتد غضبه عليه جدا قال فلما رأ يت ذلك قلت يا خليفة رسول الله أضرب عنقه فلما ذكرت القتل انصرف عن ذلك الحديث اجمع فلما تفر قنا ارسل الى بعد؟ ذلك فقال يا ابا يرزة و ما قلت؟ ـ و نسيت الذي قلت، قلت ذكرنيه ة ل أما تذكريوم قلت كذا وكذا؟اكنت فاعلا ذلك؟قلت نعم والله ان امرتني فعلت قال و يحك ان تلك و الله ما هي لأحد بعد عجد صلى الله عليه وسلم ، يعنى ليس لأحد من الولاة بعد رسولالله صلى الله عليه وسلم ان يؤتمر له في امره با لقتل حتى يعلم الما مور استحقاق المأمور بقتله ذلك. وروى عنه ان رجلاسب آبا بكر نقلت ألا اضر ب عنقه يا خليفة رسول آلله ؟نقا ل ليست هذه 🕦 لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعلى هذا يكون المراد ايس لأحد أن يأمر بالقتل لسب سبه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان من سبه يكفر و يحل د مه و من سب من سو اه من و لاة الامور بعده فا لذي يستحقه على ذلك الادب لا يخرجه ذلك عن الاسلام الى الكفر وقد اختلف العلما ، في امر الحاكم بالقتل هل يسع امتثاله اذاكان الحاكم عدلا ام لا فكان ابوحنيفة ، ١٥ و اصحابه يقولون انه يسعه،غيرأن عدا رجع عنه و قال لا يسعه حتى يشهد عنده ثلاثة عدول. و هذا لامعني له إذ ليس المأ مور بحاكم فيشهد عنده فتعين القول الاول اذليس في الباب غير هذين القولين نيؤيده ماروى ان رسول الله صلىالله عليه وسلم استعمل علقمة بن مجزز المدلجي عسلي جيش فبعث سرية واستعمل عليهم عبدالله بن حذافة السهمي وكان رجلا فيه دعابة وبين ايديهم نار تداججت ٢٠ فقال لا صحابه أليست طاعتي عليكم واجبة فقا لوابل قال فا تتحموا هذه النار فقام رحــل فاحتجز حتى يدخلها فضحك وقــا ل اثما كنت العب فبدلغ د لك رسول الله صلى الله عليــه وسلم فضحك فقال او قد نعلوا هــذا فلا تطيعوهم

فى معصية الله عن وحل، فلما احرج من ذلك طاعتهم فى العصية دل على ان طاعتهم في العصية الله عن ان طاعتهم فيما ليست بمعصية و اجبة عليهم فدل ذلك على صحة القول الاول وعلى صحة ما تأولنا عليه قول ابى بكر لابى برزة رضى الله عنهما ليس ذلك لاحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم .

# في منع الجار من غرز الخشبة

روى عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايمنع احدكم جاره ان یضع خشبه علی جداره ، وروی عنه مرفوعاً من ابتنی فلید عم جذوعه على حا أُنط جاره ، وعن ابي هريرة مرفوعاً لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره او خشبه في جداره . و روى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١٠ قال من سأله جاره ان يضم في جداره خشبة فلا منعه. و فيه ما يدل على انه ليس له الابعد سؤاله إياه عند حاجته وإن الأمر في ذلك على الاختيار لاعلى ا لو جوب كقواه تعالى( فكا تبو هم ان علمتم فيهم خيرًا ) وكقوله عليه السلام أذا استأذ نت احد كما من أنه الى المسجد فلا يمنعها ليس على الايجا بولكنه على الندب اذا رأى ازواجهن فيهن خبر ا وفي رواحهن مصلحـــة و ما روى ١٥ عن ابي هريرة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع الرجل جاره ان يضع خشبته على جدا ره او وال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم ان يمنع جاره خشباته يضعها على جداره ثم يقول ابو هر يرة لا ضربن بها بين اعينكموان كرهتم عبر مخالف لما قلنا اما الاول فعلى المنع بما لايضرو اما الثانى فعلى و زان قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصد قة لذى مرة سوى لم يعن بذلك أنها تكون عليه حراما عند حاجته المهاكحر متها على الاغنياء ولكن لا تحل للعاجز عن الاكتساب ا ذلاضر رعليه في ركها و الاكتساب بقوته ما يغنيه عنها فكذا هنا لا نه قد يستطيع ان ببيحه ذاك فبر جع بعد ذلك الى الاضر ار عليه فلا يكون. فيما اباحه ايا ه كما لا ضرر عليه فيه لو لم يبحه ايا ه و مثله ما روى عن انس قا ل استشهد

استشهد منا غلام يوم احدفجعلت امه تمسح التراب عنوجهه و تقول ابشر هنيئا بالجلنة فقال صلى الله عليه وسلم ومسا يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه و يمنع ما لا يضره .

في حجر البالغين

روى عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيو ع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بابعت فقل لاخلابة ، فكان الرجل اذا باع يقول لاخلابة ، قبل فيه دليل على أن الحجر على البالغ غير المجنون لا يجوز أ ذلم يحجر عليه صلى فه عليه وسلم و تدشكي اليه انه يخدع في البيوع و هو مذهب ابي جنيفة وتقد مه فيه عد بن سير بن ، وليس كذلك ، لا نه صلى الله عليــه وســـلم لم يطلق له البيع الابا شتر اطه فيه عدم الحلابة بخلاف غيره ممن لا يخدع كيف ١٠ وقد قال صلى الله عليه و سلم د عو الناس مرزق الله بعضهم من بعض، ففيه د ليل على الحجر لا نه جعل بيعه الى من يتولى امن ه فا نكانت فيه خلابة ابطله وأن لم تكن فيه خلابة امضاه، و يؤيده ما روى عن ابن عمر أن حبان بن منقذكان شبح في رأسه ما مومة فتقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتاع من شيء فهو فيه بالخيار ثلاثاً ، و قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة . قال إن عمر فسمعته يقول لا خد ابة لا خدابة ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل له الخيسار فيما يبتاعه ثلا تسة ايام ليعتبر بيعه فيمضى اوبرد وذلك حجرعليه في ما له لا اطلاق له فيه ، وروى عن انس ان رجلاكان فيعقله ضعف وكان يبتاع وان اهلهانو آالني صليانه عليه وصلم نقالوا يانبي الله احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم ونهاه ، فقا ل يانس الله انى لا اصر عن البيم فقال اذا بايعت فقل لاخلابة، ففيه مادل على الحجر ا ذ لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهاه ما سأ لوه من الحجر عليـــه وامره بمثل ما في حديث ابن عمر في قصته و قد كان الحلفاء الراشدون و من سو اهم على اثبات الحجر فيمن نستحقه؛ فن ذلك ما روى ان عبدالله بن جعفر

أقرالز بعر فقال انى ابتعت بيعاو ان عليا مريدأن يحجر على، فقال الزبعر فاناشر يكك ف البيع فاتى على عبَّان فسأ له ان يحجر على عبدالله من جعفر فقال الزبير إنا شريكك في هذا البيع، فقا ل عنمان كيف احجر على رجل شاركه الزبير في بيعه ، ففيه انه لو لم يُشاركه الزبير لحجر عليه وكان ذلك محضر من الصحابة فلم ينكر ذلك. احد فدل على متابعتهم اياه عليه، وروى عن ابن عباس انه كتب الى نجدة جو ابا اسؤاله متى ينقضي يتم اليتيم العمرى ان الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف الاعطاء مما فا ذا اخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطم اليتم عنه ، وروى عن ابن شها ب عن عروة ان عائشة بلغها ان ابن الزبير بلغه الما تبيع بعض عقار اتها فقا ل لتنتهين أولأحجر ن عليها، فقالت نه على الااكلمه ابدا، فني هذا من ابن الزبع وترك عائشة الأنكاربان تقول وكيف يكون احد محجور اعليه ان يفعل في ما له مثل الذي بلغ ابن الزبير افي افعله دليل على جو از الحجر، وقد احتجمن ذهب الى نفي الحجربقوله تعالى (ياا ما الذين آمنو ا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه) ثم قال ( فان كان الذي عليه الحق سفيها اوضعيفًا ) فذكر المداينة أولا ثم ذكر آخرًا انه قد يكون سفها أوضعيفًا فدل ذلك عـلى جو از بيعه في حال سفهه ، و الحواب ان السفه قد يكون في تضييع المال و قد يكون فيها لا تضييم معه لما ل يقال سفه فلان في دينه( ومن برغب عن ملة اراهم الامن سفه نفسه).

قال ابو عبيد سفه نفسه أهلكها وأوبقها وقد يكون حاز ما في ما له ضابطا له من غير صلاح في دينه قال الكسائي السفيه الذي يعرف الحق وينحرف عنه عنا دا قال تعالى (انؤمن كما آمن السفهاه ألا انهم هم السفهاء) لا نهم عرفوا الحق وعندوا عنه فالسفه في الآية ليس على سفه الفساد في المال بل على ما سواه من وجوه السفه ، واحتج الشافهي في اثبات الحجر بهذه الآية ايضا استدلا لا بقو له (فليملل وليه بالعدل) وليس بصحيح لان ما في الآية من مداينة من وصف في آخرها بالسفه يدفع ما قال و المراد بالولى

بالولى ولى الدين للذى عليه الدين بدليل قوله تعالى (فليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) لان الذى يتولى عليه لا يجر الى نفسه ببخسه شيئا غير أن المذهب في الحجر استماله و الحكم به حفظا لمال على من يملكه ولهذا قال ابو حنيفة انى امنعه بعد بلوغه من ما له الى خمس وعشرين سنة ولا ارى دافعا له ثم من يستحق الحجر عليه ان تصرف فهو جائز عند ابى يوسف خلاف للحمد لان الحجر لمعنى من اجله يحجر الحاكم عليه تحقيقاً لذلك الموجود قبل الحجر ودوى عن ما لك مثل قول ابى يوسف في نفاذ التصرف قبل الحجر .

في نفقة البهائم

عن عبد الله من جعفر قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات

يوم خلفه واسر الى حديثا لا احدث به احدا من الناس و كان احب ما استتربه الحاجته هد فا او حائش ايخل فدخل حائط رجل من الانصار فاذا جمل فاما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن و ذرفت عيناه فا تاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسيح سرواته و ذفراه فسكن فقال من رب هذا الحمل فجاء فتى من الانصار فقال هو لى يا رسول الله قال افلا تتقى الله في البهيمة التى ملكك الله عزوجل اياها فانه شكى الى انك تجيعه و تد ئبه (١) . ذفرا البعير هو ما بين ا ذنيه وسر والبعيرا على مافيه مافيه ، واضاف اليه بقواله سروا ته اى مسيح بيده على ذفراه وعلى سرى ما فيه ليكون ذلك سببا لسكونه و قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما قاله ولم يحكم عليه باعلافه جبراكما يفعل بما لكى بني آ دم اذا يجيعونهم و هذه مسئلة اختلف فيها فذهب ابو حنيفة واصحابه الى انه يؤمر با لا علاف فتوى لا جبرا وطا ثفة فيها فذهب ابوحنيفة واصحابه الى انه يؤمر با لا علاف فتوى لا جبرا وطا ثفة فيها فذهب ابوحنيفة واصحابه الى انه يؤمر بالا علاف فتوى لا جبرا وطا ثفة ولكن بنو آ دم تجب عليهم الحقوق لحنا يا تهم فتجب لهم و الها ثم لا تجب عليها الحقوق لحنا يا تهم فتجب لهم و الها ثم لا تجب عليها الحقوق الهنا يا تهم فتجب لهم و الها ثم لا تجب

<sup>(</sup>١) د أب في العمل \_ اذاجد و تعب \_ مجمع .

يؤحرون نيهم بتقوى الله وترك التضييع لها وان كان ما على ما لكيها فهالتجا وز ما على غير ما لكها نيه .

# فى الحكم على قائل قوله على مابين كذا الى كذا

روى عن ابي سعيد قال قال عمر يا رسول الله سمعت فلا نايشي عليك خبرا ويقول خبرا زعم انك أعطيته دينارين، قال لكن فلانا ما يقول ذلك لقد أصاب مني ما بين ما ئة الى عشرة ثم قال ان احد كم ليخرج من عندى بمسألته يتأبطها او نحو موماهم الآلة نارا، فقال عمريا رسول الله فلم تعطيه؟ قال فها اصنم؟ تسئلوني ويأبي الله لي البخل؛ فيه ما يدل على صحة ما ذهب اليه ابو يوسف وعهد . ، في مسئلة له عـلي ما بين درهم الى غشرة فا له عند ا بي حنيفة بلز مه تسعة وعند زفر ثمانية وعندها عشرة وعند بعض لاشيء عليه لانه لما أ قرله بما بين الدرهم الواحد وبين العشرة كلها ولاشيء بينهما ولكن هذا الحديث يدنع هذا القول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبراً نه قد كان أعطى ذلك الرجل عطية يستحق بها ألشكر منه فذلم يشكرها وهو افضح الناس وكلام العرب موافق لما قلنا يقولون لهذا عشرون نا قة فجملا و يدون مابين نا قة وجمل و العدد عشر ون وحكى الكسائي انه سمع اعرا بيا رأى الهلال فقال الحمد بله ما اهلا لك الى سم ارك ريد ما بين ا هلا لك الى سر ا رك فا لا هلال و السر ا ر د ا خلال فيها ذكر قمثل ذلك توله صلى الله عليه وسلم لقد أعطيته ما بين ما ئة الى عشرة تدخل الما ثة مع دخول العشرة التي هي منها فيها .

فان قيل لا خلاف في قوله لفلان ما بين هذا الحا نط الى هـذا الحائط ان له ما بينها و ايس له من الحا تطين شيء ، قلنا الحا نطان معينان اقر عا بينها فد خل ما بينها وق اقراره عا بين الواحد والعشرة غير معين ا عاهوا قرار بشيء لم يعتمد المقرفيه عند اقراره الى شيء بعينه فيحمل اقراره على ما بين ذلك

الشيئين والها اقربين عيئين مرسلين وفي مثلها ما قدووينا و مرفوعا ثم ذكرناه من كلام العرب والغانيا ت اللاشياء المذكورة ها ليست باعيان قد وجدنا ها لا تدخل في الاشياء المذكورة غوقوله تعالى (ثم اتموا الصيام الى الليل) فالليل غير داخل و قديد خل كآية المرافق والكعبين، ففيه مايدل على ان بعض الغايات يدخل فيا جعلوه غاية له و قدلا يدخل ولهذا قال ابو حنيفة ان الدرهم العاشر الما احتمل الدخول وعد مه لا يدخل بالشك وقال مع ذلك في رجل باع على انه بالخيار الى غدا أنه بالخيار حتى يمضى غد لا نه قد يحتمل دخول غد وعد مه فلم يوجب البيع حتى يتحقق وجوبه فا ما ما ذكرنا من القول في المسئلة الاولى فا لذي جاء به الحديث قد اغنانا عن الكلام في شي من ذلك .

الحكم في ما افسات الماشية

عن الزهرى عن حرام بن محيصة ان البراء بن عازب اخبره انه كانت له نا قة ضارية فد خلت حا ثطا فا فسدت فيه فكلم فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى فيها الن حفظ الحوا ثط على اهلها با انها ر وحفظ المواشى على اهلها بالليل وان على اهل الما شية ما اصابت با لليل كذا روى الاثبات، لادليل فيه على اخذ حرام عن البراء لان ان على الانقطاع حتى يعلم ما سواه (١) وقد روى عن الزهرى عن حرام عن البراء ان ناقة لآل البراء افسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ النهار على اهلها با انها روضمن اهل الما شية ما افسدت ما شيتهم بالليل فدل ذلك على انصاله لان عن على الاتصال والساع حتى يعلم غيره والرواية الاولى اصح ثم فى تعميم ما افسدت ماشيتهم دليل على ان عليم ضان كل ما تلف من الزرع و من بنى آدم غيرهم بالان ما كان عليه حفظه كان عليه ضانه اذا ترك الحفظ و اتفاق اهل العلم على عدم تضمين ما تلف من بنى آدم مخالف لظاهر الحديث فعلمنا انه منسوخ على عدم تضمين ما تلف من بنى آدم عالف لظاهر الحديث فعلمنا انه منسوخ على على عدم تضمين ما تلف من بنى آدم عالف لظاهر الحديث فعلمنا انه منسوخ على عدم تضمين ما تلف من بنى آدم عالف لظاهر الحديث فعلمنا انه منسوخ عنيفة واصحابه خلا فا للحجا زيين في ازرع والحق ان قوله صلى الله عليه وسلم حنيفة واصحابه خلا فا للحجا زيين في ازرع والحق ان قوله صلى الله عليه وسلم حنيفة واصحابه خلا فا للحجا زيين في ازرع والحق ان قوله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) تأمل!

7-7

جرح العجماء جبار مخصص لعموم الحديث ومبين لمعناه لانا سخ .

في حريم النخلة وسعة الطريق

22

عن ا بي اسعيد أن رجلين اختصاالي النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نحلة اولقط تحلة فقطع منها جريدة ثم ذرعها ف ذا هي حمس اذرع قال ابو طوالة احد رواة الحديث اوسبع اذرع فحلها حريمها المرادبه النخلة التي تغرس في الموات فيتملكه با مر الامام كما هو سـذهب الامام اويتملكه من غير اذن يمجر د الاحياء كما هو مذهب الشافعي و ما لك وغير ها فيستحق بذلك مالا تقوم النخلة الابه وهو الحريم الذى جعل لها في الحديث كما يكون للابار من الحريم في الموات بقدر مــا تقوم به فللعطن ا ربعون ذرا عا من كل جانب ولبئر الناضع ستون ذراعا من كل جانب قال عد الا ان يكون الحبل الذي يستقي به منها ويجره البعير يتجا وزبه المقدار المذكور فيكون حريمها الى ما يتناهى اليه حبلها ومثل ذلك حريم النخلة الى تحتاج اليه ليكون مشربًا لها فيها ثمرتها وليبقي لها خريد ها وروى عبادة بن الصامت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا النخل اذ اكان نخلة او نخلتا ن او ثلاث بين النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضي ان لكل نحلة مبلغ جريد ها حريمها وكانت تسمى العر ا ياو ذلك إذا اختلف هو وصاحب النخل في حقو قهافيكو ن لصاحب انعر إيا ما لا يقوم نخله التي اعرجا الابه.

وعن ابن عباس مرفوء اذا اختلفتم فى طريق فا جعلوها سبعة اذرع . وعن ابى هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف . الناس فى طرقهم أنها سبعة اذرع الطرق المبتدأة اذا اختلف فى مقد ازها الذى ير فعونه لهامل المواضع التى يحاولون اتخاذها فيها كالقوم يفتتحون مدينة من المدائن فيريد الامام قسمتهاوير بدمع ذلك ان يجعل فيها طريقا لمن يحتاج ان يسلكها من الناس الى ما سواها من البلد ان يجعل سبعة اذرع كل طريق منها على ما فى هذه الآثار ومثله الارض الموات يقطعها الا مام رجلا و يجعل

اليه إحياءها ووضع طريق منها لاجتياز الناس فيه منها إلى ما سواها فيكون ولا على احسن من هذا لهذا الحديث واقد اعلم .

# في الانتفاع بالطرقات

روى عن عمر بن الخطاب قال اتى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

و شمن جلوس على الطريق فقال اياكم والحلوس على هذه الطرقات فا نها مجالس و الشيطان فان كنتم فاعلين لامحالة فأد واحق الطريق، فقلت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادواحق الطريق و لم اسئله ما هو فلحقته فقلت يا رسول الله انك قلت كذا وكذا فما حتى الطريق؟ قال حتى الطريق ان ترد السلام و تغض البصر و تكف الاذى و تهدى الضال و تغيث الملهوف ، في ذلك آثار في بعضها افشاء السلام و طيب الكلام و في بعضها و الامر بالمعروف والنهى عن المنكر .

قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الطريق ثم رخص فيه على الشرائط المذكورة ففيه دليل على اباحة الانتفاع من الطريق العامة بما لايضر على احد من اهلها و إذا كان الجلوس فيها مما يضيق على الما رين فلايباح على ما في حديث معاذ الجهني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مناديا في بعض غزواته لماضيق الناس في المنازل وقطعوا الطرقات ان من ضيق مئز لا اوقطع طريقا فلاجهاد له .

#### كتاب الشهان ات

#### في تعارض البينتين

عن ابی موسی قال اختصم رجلان الی النبی صلیانه علیه و سلم فی بعیر . ولیس لو احد منهما بینة فقضی به رسول الله صلی الله عیله و سلم بینهها نصفین ، وروی عنه آن رجلین اختصافی بعیر فبعث کل و احد منها شاهدین فقسم النبی صلی الله علیه و سلم البعیر بینهما ، و فی روایة آن رجلین ادعیا دابة و جداها عند

رجل فا قام كل واحد منهما شاهدين انها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ، وهذا اولى لأن القضاء لا يكون الا با بينات ولا يكون بالا يدى الحجر دة وهذه مسئلة مختلف فيها فذهب ابو حنيفة و اصحابه الى هذا الحديث و ذهبت طائفة منهم الى الا قراع بين المتداعيين في ذلك محتجين بحديث منقطع عن سعيد بن المسيب قال اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر نجاء كل واحد منهما نشاهدى عدل عدة واحدة فاسهم بينهما وسول الله صلى اللهم انت تقضى بينهما .

و ذهبت طا ئقة منهم الى انه يقضى به لصاحب ازكى البينتين واظهرها ورعا وهو قوال ما لك واهل المدينة ويجيء عـلى قياس قولهم اذا تكافأت البينتان ان يقضي بينهما و طائفة تقول يقضي بينهما على عدد شهود كل واحد منها فان استوواف العدد يقضي بينهما بنصفين ولما اختلفوا ف ذلك نظرنا فيه لنملم الاولى مما قالوه فيه فوجد نا القرعة قد كانت في اول الاسلام فان عليا ا ترع بين النفر الثلاثة الذين وطثوا المرأة في طهر واحد فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نو اجذه ، ثم انه ترك العمل بها بعد و فا ته صلى الله عليه وسلم في رجلين ا دعيا والد ا فقضي به بينهها و ا نه البا في منها و لايظن بعــلى ترك الأقراع الذي حكم به واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم الالما هو اولى بالعمل فانتهى القضاء بالقرعة وانتسيخ وكذلك وجدنا القضاء بآزكى البينتين مدفوعا بقوله تعالى (واشهدواذ ويعدل منكم ومن ترضون من الشهداء) حيث سوى النص بين العدل ومن فو قه في العدالة فانتفى هذا القول ايضا وكذلك القول . و بالحكم بعددالشهو د لا معنى له لان الشاهدين العد لين لما جاز الحكم بها عقلنا أنها كاكثر منها من العدد ولما إنتفت هذه الا قوال الثلاثة ثبت القول الرابسع ولم يجز الخروج عنه اذلم يوجد لاهل العلم في ذلك غير هذه الاقوال الاربعة كيف و قد روى عن ابى الدرداء انه ا ختصم اليسه رجلان في فرس فا قا مكل و احد منها البينة انه فرسه انتجه لم يبعه و لم يهبــه فقال ابو الدرداء إن احدكما

كاذب

كاذب ثم قسمه بينها نصفين ثم قال ما احوجنا الى سلسلسة بنى اسرا ثيل فسئل ماهى قال كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم. فيه مايدل على فضل علمه وهو قول احدكاكا ذب ولم يقصد إلى واحدة من البينتين لان العسلم محيط بكذب احد المدعيين اذلا يكون ما لكا لشيء غيره ما لكه وليس البينتان كذلك اذ يحتمل ان يكون الفرس الام لاحد المدعيين بعلم احدى البينتين ثم انتقل عن ملكه بغير علمها إلى ملك المدعى الآحر بطريقه الشرعى فنتجت الفرس المدعى فيه عنده فوسع كل واحدة من البينتين تشهد أن ذلك النتاج كان في ملك الذي عرفت الفرس التي تنتجه في ملكه فا نتفى الحرج عنها ووجب القضاء بالبينات عرفت الفرس التي تنتجه في ملكه فا نتفى الحرج عنها ووجب القضاء بالبينات عرفت الفرس المتعال الظنون بها .

# في شهارة خزيمة

روى ان رسول الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرافي فاستنبعه ليقضيه ثمن فرسه فاسر ع النهي صلى الله عليه وسلم المشي وابطأ الاعرافي فطفق رجال يعترضون الاعرافي فيساو مونه بالفرس لا يشعرون ان النهي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي في اسوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم فقال البنب من الله عليه وسلم حين سمح كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه والا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمح نداء الاعرابي فقال اوليس قد ابتعته منك فقال الاعرابي لا و الله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمح النبي صلى الله عليه وسلم والاعرابي قد ابتعته منك فطفق الناس يلو ذون بالنبي صلى الله عليه و الاعرابي و ها يتر اجعان وطفق الاعرابي يقول هام شهيد ا يشهد الى قد با يعتك فن جاء من السلمين قائل الاعرابي ويطك ان النبي صلى الله عليه و سلم و الاحرابي وهو يتول (۱) انا أشهد انك قد با يعته فا قبل النبي صلى الله عليه و سلم و من الجمة الاعرابي هو يقول (۱) انا أشهد انك قد با يعته فا قبل النبي صلى الله فجعل و سؤل الله عليه و من الجمة الاعرابي هو يقول (۱) انا أشهد انك قد با يعته فا قبل النبي صلى الله فجعل و سؤل الله فحصل و سؤل الله فجعل و سؤل الله فحصل و سؤل الله فعل الله فحصل و سؤل الله فعل الله فعل الله فعل الله فحصل الله فعل اله فعل الله فع

<sup>(</sup>١)كذا ولعل هنا سقطا .

إلله صلى الله عليه وسلم شهادة خريمة شهادة رجلين . في شهادة خريمة على الاعراف بقوله انا اشهد الله تعليه واستحقا قد مها الشرف و الكرامة التي خصه الله بهاد ون ان يقول انا أشهد بشهادة الله على بيعه اياه دليل بملى إن الشهادة على الحقوق عند الحكام كذلك خلافالسوارويزيد بن ابى بسلم فامها يقولان أشهد بشهادة الله وهو منهى عنه لان الله تعالى يعلم حقائق الاشياء التي لا يعلمها خلقه فقد بشهد الرجل على وجوب حق لزيد ثم يبرأ اليه منه و يعلم الله ذلك منه و يعلم الله ذلك منه و يعلم الله يشهد بوجو به لمد عيه والله يشهد فيه مخلاف ذلك مما قد الحقاه عن خلقه و فياذكر نا ما قد دل على ما وصفنا .

و اختلف اهل العلم في كيفية نا دية الشهادة في معرفة استصحاب حال الاصل الذي شهد الشاهد بمعرفته فنهم من لا يجيز الا على البت وير اها دا جعة الى العلم . ومنهم من لا يجيز ها على البت وير اها عموسا ، ومنهم من لا يجيز ها على البت وير اها عموسا ، ومنهم من لا يجيز ها على البت وير اها عموسا ، ومنهم من لا يجيز ها على البيامة الشاهد يقينا و يقول أ شهد بشهادة الله وان كان لا يعلمه الابغالب ظنه لا يجوز له ان يقول أ شهد بعلم الله اوبشهاذة الله سواء كان في معرفة الستصحاب الحال اوفي معرفة الاصل كالشهادة على الملك خلافا لهراق .

### في من لا تقبل شهان تم

روى عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شها دة خائن ولاخائنة وعلود ولا ذى غمر لاخيه ولا محرب عليه شهدادة زور ولا ولا أن الحاود حدا القانع مع اهل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا ترابة ، فيه ان المحلود حدا وطلقا لا تجوز شهادته ولهذا عم المحلود في الحمر ايضا عند الاوزاعي ولم يوافقه على ذلك غير الحسن بن صالح و خالفها فقها والامصار ولما قبل شهادة المقطوع في السرقة إذا تاب والزاني البكر المحلود إذا تاب فليكن غير ها كذلك الا

ما استنى فى كتاب الله وهو المحدود فى القذف فالزمه الفسق الذى اتصف به مخلاف سائر انواع الفسق ثم اعقب ذلك (بقوله الاالذيب تابوا) الآية واختلف اهل العلم فى تبول شهاد تهم بعد التوبة فقبله بعضهم لزوال الفسق وهو مذهب ما لك والشافى واهل الحجازولم يقبله ابوحنيفة واصحابه والثورى وان زال الفسق بالتوبة احتج القابل بما روى عن ابن المسيب عن عمر انه قال لابى بكرة ان تبت قبلت شهاد تك او تب تقبل شهاد تك وعنه ان عمر حلد الثلاثة لما نكل الرابع وهوزيا دوكانوا شهدوا على المغيرة فاستتابهم فتاب الثلاثة لما نكل الرابع وهوزيا دوكانوا شهدوا على المغيرة فاستتابهم فتاب الثلاثة لما نكل الرابع وهوزيا دوكانوا شهدوا على المغيرة فاستتابهم فتاب الثلاثة لما نكل الرابع وهوزيا دوكانوا شهدوا على المغيرة فاستتابهم فتاب الثلاثة لما نكل الرابع وهوزيا دوكانوا شهدوا على المغيرة فاستتابهم فتاب الثان والى البوبكرة فكان تقبل شهادتها ولا تقبل شهادة ابى بكرة لا نه ابى النفومن العبادة

وجوابه ان ابن المسيب لم يأخذه عن عمر الابلاغا لأنه لم يصح سماع . . عنه وروى عن ابن المسيب انه كان يذهب الى خلافه ، روى قتادة عنه وعن الحسن انهما قالا القاذف اذا تاب فيا بينه وبين ربه لا تقبل شهادته ، ويستحيل ان يصبح عنده عن عمر القبول ثم يتركه الى خلافه وكذا روى عن شريح قبول التوبة وعدم قبول الشهادة .

قال الطحاوى و لما كانت شهادته بعد القذف قبل الحد مقبولة وبعد الحد الذى هو طهارة له ان كان كاذ با مر دودة وكانت التوبة بعد ذلك انماهى من القذف الذى لم ترد شهادته به وانماردت بغيره و هو الحلد و جب ان تكون شهادته مردودة بعد الحد تاب اولم يتب لأن التوبة لا تأثير لها في الحد الذى هو علمة عدم القبول لأنه من فعمل غيره لا من فعله و التوبة انما تكون من اقواله وافعاله واثر التوبة انما هو في القذف الذى ليس بعلة ، ففي هذا دليل واضح على صحة قول من ذهب الى ردالشهادة بعد التوبة واقد اعلم .

## في التحذير من الدين

روى عن عقبة انه سمع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صحابه الا تخيفوا انفسكم او قال الانفس قبل يا رسول الله بم تخيف انفسنا قال بالدين

صى بالدين الغالب عليه منه فا نه المخيف والمذموم المترتب عليه سوء المطالبة في الدنيا وسوء العاقبة في الاخرى ؛ عن الناعبروبن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الغفلة في ثلاث ، الغفلة عن ذكر الله ومن لدن ان يصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وان يغفسل الرجل عن نفسه في الدين حتى و بركبه؛ وذم عمر اسيفع بقوله الا ان اسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه و اما نته ان يقال سبق الحاج فا دان معرضا فا صبح قدرهن (١) به فمن كان له عليه دين فليحضر بيع ما له او قسمة ما له ان الدين او له هم و آخر ه حرب، يعني فاستدان من كل من امكنه الاستدانة منه واعترضهم بذلك قوله وقد رهن اى (١) وقع فيالايمكنه الخروج منهولاطا قة له به و اما الدين الذي يمكن الانسان الخروج منه با لا يفاء فليس بمذ موم بل يرجى له الثواب والعون من الله تعالى عليه فقد روی ان میمونة زوج النبی صلی الله علیه وسسلم استد انت نقیل لهاتستدینین وليس عندك وفاء قالت ابي سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول من اخذ دينا وهو ريد أن يؤ ديه اعانه الله عن وجل، وعن عائشة مثل ذلك وانها قالت وانا التمس ذلك العون، وكان عمر أذا صلى الصبح بمر على أزواج النبي و و صلى الله عليه و مدلم فرأى يو ما رجلا على باب عا نشة جا نسا فقال مالى اراك؟ فقال دينا اطلب بدام المؤ منين فبعث إليها عمر أ ما لك في سبعة آلا ف درهم ابعث بها

41

اليك كل سنة كفاية ؟ فقالت بلى ولكن علينا فيها حقوق و قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادان دينا ينوى قضاءه كان معه من الله عن وجل حارس فا نا احب ان يكون معى حارس ، والعون والحرسة لا تكون اللا لن ، له حالة محودة، ومما يستدل به على اباحته مع نية الوفاء ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم لا بى ذرما احب ان لى احدا ذهبا تأتى على ليلة وعندى منه دينا ر

<sup>(</sup>١)كذا والمعروف « اين » و ذكر في النهاية هذا الآثر قال « اصبح قدرين به اى احاط الدين بما له يقال رين بالرجل رينا اذا وقع فيما لا يستطيع الحروج منه ٥ ـ ح.

الادينار ارصده لدين ، قدل على جو انز الاستدانة قطعا واستدانته من اليهودي ورهنه درعه عنده اشهر من ان يخفي .

# في مطل الغني

روى عن النبي صلى الله عايه وسلم لى الواجد يحل عرضه وعقو بته اللمي المطل وهو مصدر لويته ليا كشويته شيا وروى مطل الغني ظلم فيجوز وتسميته ظالما و يخاطب بذلك بقوله ياظالم او انت ظالم فهذا الذي يحل من عرضه وما قيل هو التقاضى فليس بشيء لان التقاضى سبب اللي فهو غير التقاضى والعقوبة المستحقة هي الحبس وقيل هي الملازمة وهي حبس المازوم عن تصرفه في الموره والاول اولي لان في ملازمة رب الدين المديون تشاغل عن اسباب نفسه و اكتسابه وبالا جماع انه يحبسه الحاسم عندسؤ ال المستحق بطريقه فكانت العقوبة بالحبس اولى منها بالملازمة .

# فى انظار المعسر

عن سليان بن بريدة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا فله بكل يوم صدقة ثم سمعته يقول بكل يوم مثله صدقة قال فقلت له انى سمعتك تقول فله بكل يوم صدقة ثم قلت الآن فله بكل يوم مثله وحدقة نقال انه ، في لم يحل له الدين فله بكل يوم صدقة فاذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثله ، المسئول هو الرسول صلى الله عليه ملى لا الراوى وهذا في القروض لا ثمن البياعات وغير هاسوى القروض لانها ابدال من اشياء سواها لاحمد فيها لاهلها يتابون عليه الااذا احربعد حلولها فيتاب عليه كالقرض. قال الطحاوى اموال القروض يتبرع ما لكها با قراضها المحتاجين ليتصرفوا ، بها في منافع انفسهم فيثاب عليه في قرضه ايا ها الى المدة ما يثبه الله عزوجل على ذلك سواء قلنا بلزوم المدة كما قاله مالك اولا كما قاله ابوحنيفة و اصحابه على ذلك سواء قلنا بلزوم المدة كما قاله مالك اولا كما قاله ابوحنيفة و اصحابه والشافي لانه وان لم يجب حكا يجب للوفاء بالوعد فاذا انقضت المدة وحل

الدين فأنظره كان ثوابه فوق ثواب الاول يكون له كل يوممثله صدقة، ثم الحديث يصلح حجة لابي حنيفةو اصحابه والشافعي فيمن اسلف رجلا الى اجل فله أن يأخذ ه منه قبل محل الأجل أن شاء، قعني الحديث أن من أسلف فاحتاج اليه قبل الاجل فسلم يأخذه منه وانظره به الى الا جل فله بكل يوم صد قــة وإذا انظره بعد الاجل فله بكل يوم مثله صدقة لانه اعظم اجرا من الاول لانه انظار بما لا يكره له اخذه منه والاول انظار بما يكره له اخذه منه لاجل خلف الوعد، وروى ان الاسو دكان يستقرض تا جر ا فا ذا خر بم عطاؤه قضاه وانه حريج عطاؤه فقال الاسود ان شئت اخرت عنا فانه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر است فاعلا فنقده الاسود خمسائة . احتى اذا قبضها قال له التاجر دونك فحذ ها قال له الاسود قد سألتك فابيت قال له التاجر اني سمعتك تحدث عن ابن مسعود ان نبي الله صلى الله صليه وسلم كان يقول من ا قرض قرضين كان له مثل اجر احدهما لو تصدق به ، ليس هذا بمخالف لحديث ابن بريدة لان حديثه على ثواب الانظار به بعد ما يجب للقرض على المستقرض دين له عليه وحديث ابن مسعو د في الثو اب عــلي ١٠ نفس القرض لكن لوكان التاجر علم حديث ابن بريدة لما كلفه الاذاء ولطرح عنه مؤنته بالانظار لان اجر ه بذلك لو فعلــه كان اكثر و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من انظر معسر ا او وضع عنه اطله الله في ظله يوم لاظل الاظله، يحتمل أن يكون الظل من الاشياء التي يتاذي بها بنو آدم كالشمس في الدنيـًا ويحتمل ان يكون يمعني الكنف والستر و من كان في كنف الله . , تعالى وقى من الاشياء المكر وهة يقال فلان في ظل فلان اي في كنفه فلا يصيبه نصب ولا تعب ، و المعسر المر اد هنا هو الذي يجد ما يعطى ولكن يتضر د به فاستبحق المنظر تو آب الايثار على نفسه، وأما المعسر العديم الذي لا شيء عنده فلا أو اب له في انظاره ا ذ هو مغلوب على دُلك لا يقدر على سواه فالمعسر القل هو المراد بالحديث لا العدم والاعسار ا عم من الأعدام •

في بيع المديون

عن ويذ بن اسلم انه قال لقيت رجلا بالاسكندرية يقال له سرق فقلت له ما هذا الاسم فقال سمانيه رسول القه صلى الله عليه وسلم فقدم الدينة فخير تهم انه يقدم لى مال بايعوى واستهلكت اموالهم فاتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقال انه سرق فباعنى باربعة ابعرة فقال له غرماؤه ما تصنع به قال اعتقه والوا ما نحن با زهد في الاجر منك فاعتقوني، وفي رواية ان سرقا هذا قال لقيت رجلا من اهل البادية به بهرين له يبيعهما فاتبتهما منه وقلت له انطلق مهى حتى اعطيك فد خلت بيني وخرجت من خلف لى وقضيت بثمن البعيرين خاجتي و تغيبت حتى ظننت ان الاعرابي قد خرج فرجت والاعرابي مقيم خاجتي و تغيبت حتى ظننت ان الاعرابي قد خرج فرجت والاعرابي مقيم فاخذى فقد مني الى رسول الله والمنافذة عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قلت قضيت بثمهما حاجتي يارسول الله قال فا قضه قلت ليس عندي قال انت سرق اذهب با اعرابي فبعه حتى تستوفي حقك فعل الناس يسو مونه في ويلتفت اليهم فيقول ما تريدون فيقو اون في يدان فبنا عه منك فنعتقه قال فو الله ان منكم احدا حوج اليه مني اذهب فقد اعتقتك.

كان هذا الحسكم في اول الاسلام عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكان من شريبة من قبله كذا روى عن الني صلى الله عليه وسلم من ان الخضر عليه السلام ملك نفسه لمن استرقها اذكان ذلك من الشريعة المتقدمة روى ان سائلا سأله بوجه الله العظيم لسا يصدق عليه فلم يكن عنده ما يعطيه نقال لقدسألت بعظيم وما اجد الاان تأخذني فتبيعني فقدمه الى السوق فباعه باربع مائة . ٢ درهم فعمل المشترى من العمل ما استطاعه فا خرق به العادة فقال له اسئلك بوجه الله ماحسبكو ما أمرك قال سألتني بوجه الله ووجهه او تعني في العبودية فا خره قصته و قال اخبرك انه من سئل بوجه الله فرد سائله و هو يقدر و قف يوم القيامة وليس لوجه جلد و لا لحم ولا دم الا عظم يتقعقع قال آمنت بذلك

شققت علیك یا رسول الله احكم فی اهلی و مالی بما ارا دا لله عن وجل ا و اخیر ك فاخلی سبیلك قال احب ان تخلی سبیلی یا عبدا لله فخلی سبیله فقال الحضر الحمد لله الذى او تعنی فی العبو دیة و نجانی منها فی حدیث طویل هذا معناه .

قال الطحاوى فلما كان من شريعة من قبلنا ارتاق النفوس تقربا الى دبهم كان استرقاتهم بالديون التى عليهم اولى فلذلك عمل به الذي صلى الله عليه وسلم ا تباعا لشر ائعهم مالم يحدث الله عن وجل ناسخا لذلك وهو قوله (وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة) فعاد الحكم الى أخذ الديون ممن هى عليه ان كان موسرا وامهاا له ان كان معسرا معدماوبين الله ايضا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته عرجل أعطى بى ثم غدرو رجل باع حرا فاكل ثمنه و رجل استاجرا جيرا ولم يوفه اجره ، وكذلك لا يؤجر المديون فياعليه من الدين لما روى عن ابى سعيد الحدرى انه قال اصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصد قوا عليه فتصد في عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الاذلك وما اعلم احدادهب الى اجارة المدن المعدم غير الزهرى واقه اعلم .

#### في قضاء جار دين ابيه

روى عن جابر بن عبدا قد ان ابا ، قتل يوم احد شهيد او عليه دين فاشتد الفرماء في حقو تهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فسألهم ان يقبلوا تمر حا تطى و مخللوا ابى فابوا فلم يعطهم حا تطى ولم يكسره لهمم والكنه . قال سأغدو عليك ففد اعلى حين اصبح فطاف في النخل و دعا في تمرها بالبركة فجذ ذناها و قضيتهم حقو قهم وبقى لنا من تمرها بقية فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر وهو جالس اسمع ياعمر فقال عمر الايكون قدعله ناك رسول الله فواقه الك لرسول الله وسلم الله فواقه الك لرسول الله و

وله

واله طرق في بعضها ا وفي غرج أبيه اليهودي ثلاثين وسقا و فضلت له سبعة وعشرون وسقا وفي بعضها آنه قضي الرجل حقه وفضل منه مثل تمر النخل في كل عـام و في بعضها فاعطينا الرجل كل شيء كان له ويقي لنا خرص تخلنا كما هو و في بعضها انه قال اصيب ابي وله حديقتان والبهودي عليه تمر يستنفد مـــافي الحديقتين فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأ لناه ان يكلمه في ان يؤخر عنا ، بعضه فكلمه فأبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الى تمرك فخده فجساء ر سول الله صلى الله عليه و سلم فدخل إلى احدى الحد يقتين و هي اصغر ها فقال لنا جذوا فجملنا نجذ و نأ تيه با لمكتل فيدعو فيه فلما فرغنا قــا ل للمهودي اكتل فاو فاه حقه من اصغر الحديقتين وبقيت لنا الحديقة الآخرى ، في سؤ الرسو لي الله صلى الله عليه و سلم غرماء عبدالله بن حرام ان يقبلوا تمرحا تُطه الذي لم يقفوا ١٠ على مقداركيله وان محلوه من البقية مع جهل مقدار ها دليل على تجويز البر اءة من الديون المجهولة عند المبرئ بها كما يقوله ابوحنيفة واصحابه ومالك خلافا الشافي في شرطه العلم للبرئ والمبرأ وقت البراءة منه وهو مبني على الاختلاف في جوازهبة المجهول ، وفيه دليل على جواز الصلح من الحقوق على مقدا رينقص عنها من جنسها مع جهل المتصالحين مقد ارها فاجاز ذلك من ١٥ ا جاز البر اءة من الديون المجهولةو منع ذلك من لم يجز هاءو فيه معنى آخريقضي بين المختلفين من اهل العلم في صلح الوارث غرماء ابيه المتوفى من دينهم الذي لهم عليه على بعضه فكل أهـل العلم أجأ زالا الاوزاعي فأنه منع الوارث منه لان غر ما . ابيه اولى بمال ابيه منه حتى يستونو اديونهم ، والحديث حجة على الا وزاعي، وفي بعض الآثار اضافة الحائط الى جابر وفي بعضها اضافتها إلى . ٣ ابيه عبد الله وانما اضافه الى جابركما يضيف الناس اسباب من هم منهم الهيم لا على الحقا ئق\_ من ذلك قوله صلى الله عليه و سلم از يد بن حار ثمة لما قضى بينه وبين عملي وجعفر في ابنة حمزة وا ما انت يا زيد فمولاي ومولاها وانما كان ولا ؤ ـ الرسول الله صلى الله عليه و سلم لالها .

في المديون اذا أفلس

روى عن ابى هر يرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايمار جل ا فلس فادر ك رجل ما له بعينه فهو احق من غيره . يمكن د فعه با ت المراد بـــه ااودائع والعوارى مخلاف المبيعات التي ليس لواجد ها فيهاملك حينئذ وكذلك ه يمكن د فع حديث مالك عن ابن شهاب عن ابى بكر بن عبد الرحمن ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال ايمار جل باع متا عافافلس الذي ابتاعه ولم يقبص الذي ، باعه من ثمنه شيئًا نو جده بعينه فيهو احق به و ان ما ت المشترى فصاحب المتاع اسوة الفر ماء، لا نقطاعه وكنا ند فع ايضاحد يث اسمعيل بن عياش عن موسى إن عقبة عن الزهرى عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي هريرة عن وسولالله 1. صلى الله عليه و سلم قال ايمار جل باع سلمة فاد رك سلمته بعينها عند رجل قد ا فلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا نهى له و ان كان قضاً ه من ثمنها شيئًا فا بقى فهو اسوة الغرماء، ولا ثرى فيه علينا حجة لفساد رواية أسمعيل عن غير الشا ميين ولكن حديث ما لك مسند ا من رواية عبد الرزاق عنه عن ابن شهاب عن ابي بكر عن ابي هريرة ، وكذا حد يث اسمعيل بن عياش عن الشاميين الذي لأكلام ف حديثه عنهم لا يمكن د فعه والقول فيه ما قال ما لك ولو ا تصل عند من خالفه هذا الا تصال لما خالفه وارجع اليه فالمحالف معذور في خلافه واما الشافعي فقد كان يقول اذا افلس بعد ما قضى بعض الثمن آنه يكون في حصة ما قضاه اسوة الغرماء ويكون احق بالباق منهم والحسديث يدفع ذلك وهوالحجة وكذلك كان يسوى بين حكم افلاسه وبين حكم مو ته فيجعل صاحب السلعة فيهما احق من الغرماء والحال ان رسول الله صلى ألله عليه وسلم فرق بينهما ف الحكم، وكان محتج عديث ابي المغيرة اب عمر وابن نا فع عن ابن خلدة الزرق وكان قاضيا انه قال جئنا ابا هرير ة في صاحب لنا افلس فقال إيمار جل مات اوا فاس فصاحب المتاع احق بمتاعه، وابو المغيرة مجهول مع انه لوكان نًا بِنَا لِكَانَ حَدِيثُ الرِّ هُمِي عَنِ الحِبِكُرِ عَنِ ابِي هُمْ يُرَّ مَ اوْلَى مَنْهُ لَا نَهُ قَدْرُ وَنَهُ

الائمة الذين تقوم الحجة بر واياتهم مع ان فيه اوالتشكيك فيعود الحديث الى ان لا يعلم ما فيه هو في التفليس او في الموت ، وقال الطحاوى وماوجدنا احدا من اهل العلم اجد تكلما في هذا الحديث غير ما لك بن انسى فا ما من سوا هفد ذكر نا ا قو الحم .

# كتاب الحمالة والحوالة

وماجاء في الحمالة بالمال

روى عن قبيصة بن المخارق انه تحمل بحالة فاتى الني صلى الله عليسه وسلم فقال نحن نخرجها عنك من ابل الصدقة او نعم الصدقة، ياقبيصة ان المسئلة حرمت الاف ثلاث رجل تحمل بحالة فحات له المسئلة لحتى يؤديها ثم يمسك ور جل اصابته جائحة فا جتاحت ما له فحلت له المسئلة حتى يصيب قو اما من عيش " ا وسد ا د ا من عيش ثم يمسك و رجل اصابته حاجة حتى يتكلم ثلاثة من ذ وى الحجى من قومه أن قد حلت له المسئلة (١) حتى يصيب قو أما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك . في الجاحة النبي صلى الله عليه وسلم المسئلة لقبيصة داليل لز وم الحمالة للحميل ووجوبها عليه دينا وان كان المتحمسل بها عنه مقدور اعسلي مطا لبته كماهو مذهب ا بي حنيفة وصا حبيه وآلشا فعي وكان عندما لك ثم رجع وة ل لايطا لبه المتحمل له الا عند تعذر مطالبة المتحمل عنه وفي توله حتى يتكلم ثلاثة ، د ليل على اشتر الح الثلاثة من الشهود كما في الاربعة في الزنا بخلاف الحقوق والحاجة بما يختلف احوال الناس عندها بخلاف الحاجة التي لم يبق له معها شيء ولهذا رد الى تول العدد و اختلاف الحاجات باختلاف مؤنهم في قليلها وكثيرها فكان مرد وداالي مقدار الحاجة في نفسها والسؤال اطلق لاهلها حتى يسدها ٢٠ الله بما شاء ان يسد ها ولم يذكر مقد ار ما يمنع من المسئلة بعينه لذلك و لا تخالف

<sup>(</sup>١)كـذاف الاصل ولعل هناترك جملة فحلت له المسئلة وفي صحيح مسلم في هـذه الرواية هكذا حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه اقد اصابت فلا نافا قة فحلت له المسئلة.

المقادير الذكورة فى حديث سهل فى كتاب الزكاة لان ذلك باعتبار الغاية فى الحاجة و هذا قد يكون للحتاج شىء من المال لكن لا يستطيع به سداد الحاجة فما ابيجت المسئلة له حتى يسدها و لم يذكر مقد ار الباقى الذى ابيحت له المسئلة معه لاختلاف إحوال الناس فيه.

# في الكفالة عن الميت

روى عن ابى هم رة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالميت عليه الدين فيساً ل ما ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك و فاء صلى عليه و ا ن قيل لا قال صاو ا على صاحبكم فلما فتح الله عزو جل عليه الفتوح قا ل انا اولى بالمؤ منين من انفسهم فن توفى وعليه دين فعلى تضاؤه و من ترك مالا ٠٠ فلور ثقه ، فيه تسوية من عليه دين وترك وفاء ومن لا دين عليه في جواز صلاته عليه وان كانت الدُّمة لا تمر أبمجر درُّرك الوفاء حتى يوفي عنه، وكذلك الكفالة روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم دعى الى جنازة رجل من الانصار فلما وضع السرير و تقدم ليصلى عليه التفت نقال أعلى صاحبكم دين؟ نقا لو ا نعم يا رسول الله قال صلو ا على صاحبكم فقال ابو قتادة الا نصارى هو الى يا نبي الله و فصلى عليه ، ففي هذا جواز صلاته بالكفالة وانكان الدين لايسقط مها عنه ، وماروی عبدالله بن ابی قتا دة عن ابی قتا دة انه قال تو فی رجل منا فذ هبو ا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه فقا ل هل ترك من شيء قا لو الا و الله ما ترك شيئا قال فهل ترك عليه دينا قالو انعم ثما نية عشر در هما قال فهل ترك لها وفاء قالو الا والله ما ترك لها قضاء من شيء قال فصلوا على صاحبكم، . م فقال ابو قتادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا قضيت عنه أ تصلى عليه ؟ قال نعم ان قضيت عنه صليت عليه فذ هب ابو قتا دة فقضي عنه ثم جاء فقاً ل قد وفيت ما عليه فقال نعم فد عا به فصلي عليه ، هو حد يث فا سد الا سناد لا تقو م بمثله حجة لانه قدروى ان عبدالله انكرسماعه من ابيه وقال انما حدثني به من

اهلى من لا اتهم وفيه الزام وسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيل الكفالة بغير امر المكفول عنه وفيه الزامه بغير قبول المكفول له كما قاله إبويوسف وعجد خلا فا لا بي حنيفة وفيه ا از ام الكفا لة با لدين الذي عـلى ا لميت ا لمفلس كما قالا خلافا للامام لان بالموت خربت الذمة فسقط الدين ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبعو المقتدى . روى عن جابر بن عبدالله ان رجلامات ه وعليه دين فــلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وســـلم حتى قال ابواليسر اوغير ه هو الى فصلى عليه فحاءه من الغديتقا ضاء نقال انماكان ذلك امس ثم اتاه من بعد الندفا عطاه فقال الآن ردت عليه جلد ته. ففيه الزام الكفيل عن الميت المفاس وفيه ان الذيعليه لم يبر أ بوجو به على الكفيل الابعد القضاء و فيه د ليل على صحة ماكان ابو حنيفة واصحابه والشافعيون يذهبون اليه في المال المكفول ، 1 به ان للغريم مطالبة الكفيل والمكفول عنه ايهما شاء خلاةً لما قاله مآلك با نه لايطالب الكفيل الاعند عجزه عن مطالبة الاصيل لان الميت المكفول عنه ما ترك و فاء فلذ لك لزم الكفيـل ولان المكفول عنه اذا كان حاضر ا قاد را فان اخذ من الكفيل يؤخذ في حينه من الاصيل فأخذه من الاصيل اقل عناء فهو اولى ، قال الطحاوى في قوله الآن بر دت عليه جلد ته دليل على صحة ماذ هب ١٥ اليه ابو حنيفة و اصحابه فيمن قضي دينا عن رجل بغير ا مره ليس له ان يرجع عليه لا نه او بقي عـلى الميت الما بردت جلد ته ولكن تول ما لك في الحيي وفي الميت الذي له وفاء والحديث في الميت المفلس ثم كيف يحتج لابي حنيفة بالحديث وهو لأيقول بجو از الكفالة عن الميت المفلس اللهم الا ان يقال ان عند ، يجو ز ولالكن يلزم وهو الاصح .

## في الحمالة بالنفس

دوی عن عمر ان بن حصین قال اسر ت ثقیف رجلین من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و اسر اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم

رجلا من بني عامر بن صعصمة قمر به على النبي صلى الله عليه و سلم و هو مو ثق فاقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما احبس قال بجريرة حلفائك قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنا داه ايضا فاقبل اليه فقال له الاسيراني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وانت تملك أمرك ه افلحت كل الفلاح ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنا داه ايضا فا قبل اليه فقال انى جائع فاطعمني فقال النبي صلىانته عليه وسلم هذه حاجتك ثم الاالنبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت تقيف اسرتهما و فيها روى عنه قال كانت العضباء لرجل من عقيل اسر فأخذت العضباء منه فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال يا عجد على م تأخذ و ننى و تأخذ ون سابقة الحاج و قد اسلمت فقال له رسول الله صلى لله عليه وسلم لوقلتها وانت تملك أمرك افلحت كل الفلاح فقال رسول ا فه صلى الله عليه وسلم آخذك بجريرة حلفائك وكانت ثقيف قد اسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلىالله عليه وسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه تطيفة فقال يا عجد الى جا ثم فأ طعمني وظمآ ن فاسقى الله أل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك ثم ان الرجل قدى ١٥ با ارجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه و سلم العضبا ، لرحله . في احتياس الراحلة لرحله دليل على انه لم يكرب بينه وبين قوم الاسير امان ولاموادعة ولم يسقط الاسلام الحبس بجريرة حلفائه ولااو جب له رده اليهم دون ان يردو ا الرجلين الاسيرين لان الاسلام لايسقط عن الاسير الاالقتل لا ماسواه من الواجبات عليه كالاسترقاق او كان كتابيا و لما كان مأخو ذا بذلك و ان لم يوجبه على نفسه لا يجاب الشريعة اياه عليه كان لو اوجب على نفسه مثل ذلك من تخليص من اسر من السلمين عليه اوجب وفي الحكم به الزم فتكون الكفالات بالانفس اذا اوجبها بعض لبعض لازمة كما يقوله الكوفيون والمدنيون وكان الشافعي يذهب الى هذا غير أنه ضعفها مرة ولم يبطلها وكيف يضعف ماقد دل عليه ماجئنابه من هذا ومثله تواية النقباء على الانصار وهم الامناء عليهم في رفع حالم

حالهم روى انه صلى الله عليه وسلم قبال للانصار انى اولى عليكم نقبا ، يكونون عليكم كفلاء كنقباء بني اسر ائيل كفلاء .

وفى ذلك ما قد حقق الكفالة بالا نفس لاسياعند من يحتج بالمفازى وقد جا ، عن الصحابة ما يوجب ثبوتها مثل ماروى ان عمر بن الحطاب بعث حزة بن عمر والاسلمى مصدقا على سعد هذيم فأتى بمال ليصدقه فاذا رجل ويقول لامرأته ادى صدقة مالى مولاك واذا المرأة تقول له بل انت فأ دصدقة مالى ابنك فسأل حمزة عن امرها وقولها فاخير أن ذلك الرجل وقع عسلى جارية زوجته فولدت لهولدا فأعتقته امرأته قالوا فهذا المالى لابنه من جاريتها فقال حمزة لأرجمنك باحجارك فقيل له اصلحك الله انامره رفع الى عمر فجلاه ما ئة ولم يرعليه الرجم فأخذ حمزة بالرجل كفيلاحتى قدم على عمر فسأله عاذكر له عنه فصدق . الدراً عنه الرجم انه عذ ربالحهالة .

ومن ذلك ما روى عن حارثة بن مضرب قال صليت الفداة مع ابن مسعود في المسجد فلها سلم قام رجل فحمد الله واثني عليه ثم قال اما بعد فوالله لقد بت هذه الليلة وما في نفسي على احد من الناس حنة وافي كنت استطر قت رجلا من بني حنيفة لقرسي قامرني ان آيه بفلس وافي اتبته فلها وانتهيت الى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة سمعت مؤذنهم يقول و هو يشهد ان لا اله الا الله وان مسيلة رسول الله فاتهمت سمي وكففت الفرس حي سمعت اهل المسجد انيطوا على ذلك فاكذبه عبدالله وقال من ههنا فقام رجال فقال على بعبدالله بن النواحة و اصحابه قال حارثة بفيء بهم واناجا الس قال عبدالله لا بن النواحة و يلك ابن ما تقرأ من القرآن قال كنت اتعبكم به قال له تب فأبي فأمر به عبدالله بن مسمود تر ظة بن كعب الانصارى فاخر جه به قال السوق فاء م برأسه قال حارثة فسمعت عبد الله بن مسعود يقول من سره ان ينظر الى عبدالله بن النواحة قتيلا بالسوق فليخرج فلينظر اليه قال حارثة فكنت فيمن خرج ينظر اليه ثم ان عبدالله استشار اصحاب محد صلى الله حارثة فكنت فيمن خرج ينظر اليه ثم ان عبدالله استشار اصحاب محد صلى الله حارثة فكنت فيمن خرج ينظر اليه ثم ان عبدالله استشار اصحاب محد صلى الله حارثة فكنت فيمن خرج ينظر اليه ثم ان عبدالله استشار اصحاب محد صلى الله حارثة فكنت فيمن خرج ينظر اليه ثم ان عبدالله استشار اصحاب محد صلى الله

عليه وسلم في بقية النفر فقام عدى بن حاتم الطائى فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فتؤ لول من الكفر اطلع راسه فاحسمه فلا يكون بعده شيء وقام الاشعث بن قيس وجرير بن عبد الله فقا لا لا بل استتهم وكفلهم عشائر هم فاستناجم فتابوا وكفلهم عشائرهم ونفاهم الى الشام ، ففي الحديثين استعال عبد الله الكفالة بالانفس بمشورة من اشار عليه جا وبحضور من حضرها فلم ينكر ذلك عليه ولم يخالفه فيه فدل ذلك على متا بعتهم ايا ه عليه و ما جا مهذا المجيء كان بالقوة اولى وبنفي الضعف عنه احرى .

#### في الحوالة

ر و ی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه تا ل مطل النبی ظــلم و من ا تبع على ملى فليتبع ، اى من أحيل على ملى فليتبع وكذلك رواه ابن عمروان احلت على ملى فا تبع ، وقا ل زيد بن الهذيل والقاسم بن معن الحوا لة كالكفا لة وللحتال ان يطالب كل و احد من الحيل و من الحال عليه و قو له من احيل علي ملي فليتبع يدفع ذلك مع انه يصمح إن يقال لى على فلان كذا وفلان كفيل به او ضمين او حميل وفيه ذكر بقاء الحق على الذي كان عليه كماكان قبل الضان ولا يقال لى على فلان كذا و فلان لى به حويل او احالني به على فلان لأن الحوالة معها تحويل المال عمن كان عليه الى المحال عليه ثم ظا هر الحديث يدل على صحة الحوالة وان لم يكن للحيل على المحال عليه مثل آلما ل كما هو مذهب الى حنيفة و اصحابه و الشافعي. خلافًا لمالك فلو احيل على فقير على ظن انه ملى فقًا ل مالك له ان يرجع بما له عـــلى المحيل وتبطل الحوالة وقال ابو حنيفة والشافعي لابرجع وقال ابو يوسف وعمده اذا قضى القاضي بتفليسه عاد وإذا ما ت المحال عليه معد ما يرجع المحيل خلاف. لمالك والشانعي و قول الامام او لى لأن الحوالة في معنى بيع ذمة بذمة كن اخذ بالدين عبدا فمات قبل قبضه يرجم بدينه كذا هذا وان كان مالك لا يقواــه في العبد فهو يقوله في الطعام المبيع كيلا ولافر ق بين هذا و ما قبله .

كتاب

#### كتاب الرمن

روی عن ابی هر یرة عن النبی صلیاته علیه وسلم قال الظهر یر کب بنفقته اداکان مرهو نا ولبن الدریشر ب بنفقته اذاکان مرهو نا، لم یذکر فی هذا الحدیث من القصو د با لرکو ب وشر ب اللبن المذکو رین فیه فقیل انه ااراهن وهو مذهب الشافی، و من سواه من اهل العلم حله علی خلافه و قد روی عن ه ابی هریرة مرفوعا اذاکان الدابة مرهو نة فعلی المرتهن علفها و لبن المدریشر ب و علی الذی یر کب و یشر ب نفقتها، فیه دلیل علی ان القصو د هو المرتهن و هذا عندنا منسوخ لا نهم ما مونون علی مامونون علی مار و و الأنه لولم یکن کذلك اسقطت عد النهم و سقطت رو اینهم، و مما یدل علی ان النسخ قد طرأ علی هذا الحدیث ان الشعبی قد روی عنه انه قال لا ینتفع من الرهن و بشیء، و علیه مدار هذا الحدیث فلم یقل ذلك الاو قد ثبت عنده نسخه و لماکان بشیء، و علیه مدار هذا الحدیث فلم یقل ذلك الاو قد ثبت عنده نسخه و لماکان الرهن موصو فا با ند مقبوض بقوله تعالی ( فر هان مقبوضة ) دل ذلك أن یدالرهن موصو فا با ند مقبوض بقوله تعالی ( فر هان مقبوضة ) دل ذلك أن یدالرهن و المرتهن و الی هذا ذهب فقها عداله فا روالعراق .

في الرقبي

روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمر وا ولاتر قبوا فن أعمر شيئا اوار قبه فهو للوارث اذا مات ،وعن ابن عمر مر فوعا لاعمرى ولار قبي فمن أعمر شيئا اوارقبه فهوله حياته ومماته،وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبي و قال من ارقب رقبي فهي له فيه ان الرقبي تكون لمن ارقبا وان الشرط باطل لا معنى له والمسئلة مختلف فيها فقال ابو حنيفة و عهد بن الحسن هي قول الرجل للرجل قد جعلت داري هذه رقبي لك إن مت قبلي الحسن هي قول الرجن للرجل قد جعلت داري هذه رقبي لك إن مت قبلي فهي لي وان مت قبلك فهي لك وهي كالعارية عندها،و ذكر عبد الرحمن بن القاسم جو ابا لأسد لما سأله عن قول مالك ان مالكا لم يعرفها ففسرها بالتفسير

و کان

المذكور نقال الاخير فيها والذى ذكرناه عنهما وعن مالك اليس بصحيح عندنا لانه كان ينبنى لهم ان يجروها مجرى الوصية المرقب لان الوصية كذلك تكون وقد حكى القاضى ابوالوليد أن مذهب ما لك واصحابه انها معتبرة من التلث وفي (المدونة) على خلاف هذا التفسير لذلك قال لاخير فيها، و قالت طائفة منهم الثورى وابو يوسف والشافى هى أن يقول قد ملكتك دارى هذه على ان نقراقب فيها فان مت قبل رجعت الى وان مت قبلك سلمت لك فيكون التراقب حينئذ في الرجوع الى صاحبها الذى ارقبها لا في نفس التمليك فتكون الرقب غير راجعة الى المرقب في حال وهذا اولى القولين عندنا.

#### في العبري

رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهوله حياته وعاته ، وعن جابر مر فوعا قال العمرى لمن وهبت له ، وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعمر عمرى فهى اله ولعقبه بر ثها من بر ثه من عقبه ، فيها ان العمرى لمن اعمرها في حياته وبعد و فا ته واختلف في تفسيرها فقال ابو حنيفة والثورى واصحابهما والشافعي هي قوله ملكتك دارى هذه ايام حياتك فتكون له بذلك في حياته ولور ثته بعد و فا ته و قال آخرون هي التي يقول قد اعمرتك وعقبك دارى هذه في من التي يقول قد اعمرتك وعقبك دارى هذه فيكون له في حياته ولور ثته بعد و فا ته و ان لم يذكر فيها ولعقبك رجعت الى المعمر بعدموت المعمر منهم ابن شهاب و ما لك وكثير من اهل الله ينة والاصح ان عند ما لك ذكر العقب ليس نشرط فا نه روى عن ما لك وفيا اعطوا و احتبج الآخرون بما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن يقول هي ناد واحتي الآخرون بما وعي عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن يقول هي لك ولعقبك فاما إذا قال هي لك ماعشت فا نها ترجع الى صاحبها ،

و کان الزهری یقی بذلك و هسذا الحدیث عند نما لفیهم من کلام الزهری فغلط فیه عبدالرزاق فجعله عن معمر عن الزهری واستدلوا علی ذلك بان من هوا حفظ من عبدالرزاق و هو ابن المبارك قد رواه عن معمر بخلاف ذلك فقال فیه عنه عن الزهری عن ابی سلمة عن جابر اخبره ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قضی انه من اعمر رجلاعمری فهی للذی اعمر ها ولور ثنه من بعده. فان قبل قد روی هذا الحدیث غیر معمر عن الزهری منهم ابن ابی

ذئب عن ااز هرى عن الى سلمة عن جابر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تضي فيمن أعمر عمري له ولعقبه فهي له بتة لا يجوز للعطي نمهــا شر ط قال ابو سلمة لانه اعطى عطاء و تعت نيه المواريث ومنهم مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جانو مرفوعاً قال انما رجل اعمر عمري له ولعقبه فانها للذي ١٠ يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاه و تعت نيه المواريث ، ومنهم الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلاعمرى له ولعقبه نقد قطع ثوله حقه فيها وهي لمن اعمر ها ولعقبه ، قلناً في حديث ابن ابي ذ نب اضاً فة بعض الكملام الى ابي سلمة و اخراجه ايا ه من كلام النبي صلى الله عليسه و سلم و دل على ذلك تول 🔞 تتادة حد أي النضر عن بشير بن نبيك عن ابي هي برة ان رسول الله صلى الله عليمه وسملم قال العمرى جائزة فقال الزهرى انها لا تكون عمرى حتى تجعل له والعقبه فقال عطاء حدثني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جا زُه ، نفي سكوت ااز هرى عن الرد عليه دليل على ان العقب ليس في حديث جابر من حديث ابي سلمــة كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء و قد جاء مفسر ا من رواية ابي الزبر المـكي عن جار قال تـال رسول الله صلى الله وسلم من اعمر عمر ىحيا ته فهي له وبعد وفا ته ، فعلم ان العمرى المروية عن النبي صلى الله عليسه و سسلم ليس فيها لعقب المعمر ذكر و انها تجرى مخلا ف ما اشتر طــه المعمر فمها و ان شرطه فيها كلاشوط و قد دل عــلي ذلك حديث

ابن عمر ایضا فی الرقبی و العمری و ان ابن عمر انتی بذلك لما سأله رجل و هب ناقة ارجل حیاته فنتجت قال هی له و اولادها قال فسألته بعد ذلك فقال هی له حیا و میتا ولا نهم اجمعوا انه ا ذ ا جعلهاله و لعقبه فسأت المحمول له عن ز وجة انها ترث منها و تباع فی دینه و تنفذ فیها و صایاه و كل ذلك د ال علی ان الشرط غیر معتبر ا ذ لو اعتبر لم تخرج عنه الی غیر ه و فی خر وجها عنه الی غیر ه عقبا كان او غیر عقب دایل علی انها تخرج عنه فی الاحوال كلها، و قد ر وی حدیث العمری عن رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر و احد من الصحابة كعا و یسة و زید ابن ثابت و عن ابی هر براة مر فوعا قال لاعمری فن اعمر شیئا فهو له، و عن سمر قوعا الله علی اموالکم لا تعمر و ها فن اعمر من عمر شیئا فهو له و روی امسکو اعلیه اموالکم لا تعمر و ها فن اعمر عمری فهی له حیا و میتا و لعقبه و عقبه كل من اعقبه فی ما له بمیر اث له عنه او بو صیة منه فقد بان صحة ماذ هب الیه ابو حنیفة و اصحابه و الشا فهی فی العمری و انتفی به ما قال عالفو هم فیها .

# في استلحاق الولد

وليدة زمعة منى فاقبضه اليك قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال إبن الني وليدة زمعة منى فاقبضه اليك قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال إبن الني قد كان عهد الى فيه وقال عبد بن زمعة : الني والن وليدة ابى ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعا هي الحجر و قال لسودة احتجى منه لما رأى من شمه بعتبة قالت فارآها حتى لتى الله عزوجل ، وعنها من طريق آخرانها قالت قال عتبة بن ابى وقاص لا خيه سعد وكان عتبة كافرا وسعد مسلما إلى اعهد اليك ان تقبض ابن جارية زمعة اذا لقيته قالت عائشة فلما كان يوم الفتح لتى سعد ابن جارية زمعة فقال: ابن الني واحتضنه فقال عبد ابن زمعة بل هو الني والد على فراش ابى من جاريته ، فا ختصا الى وسول الله ابن زمعة بل هو الني والد على فراش ابى من جاريته ، فا ختصا الى وسول الله

صلى الله عليه وسلم فقال سعد هذا ابن انبي انظر الى شبهه بالني عتبة و قال عبدين زمعة بل هو يا رسولالله اني و الدعلي فر اش ابي من جاريته تا لت عا بُشة فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها لم ير الناس شبها ابين منه بعنبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجى منه يا سودة فلم يرها حتى ما تت ، ظن بعض الماس ان دعوى سعد لا معنى ه لها لأنه إدعاها لا خيه من إمة لغيره بغير تزويج بينه وبينها وحاشاه من ذلك ووجه دعواه ان اولاد البغايا في الحاهلية قدكانوا يلحقونهم في الاسلام عن ا دعاهم و ير دونهم اليه و قد كان عمر بن الخطاب يحكم بذلك على بعد عهده بالجا هلية فكيف في عهد الذي صلى الله عليه و سلم مع قربه بها فكان يحكم لا خيه الموصى بدعوى سعد لولا معارضة عبدين زمعة بدعوى توجب عتاقة الولد . . لا نه كان مملك بعضه بكونه ابن امة ابيه فلما ادعى انه اخوه عتق عليه حظه نهذا ابطل دعوى سعد فيه لأ لا نها كانت باطلة ولم يكن من سودة تصديق لاخيها عبد على ما ادعاه فا لزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ا قربه في نفسه وخاطبه بقوله الولد للفراش ولم يجعل ذلك حجة علمها فامرها بالحجاب منه ولوجعل اخاها له امرها با لا حتجاب منه مع الا نكار على عا نشة احتجابها من عمها من ١٥ الرضاعة. هذا مجل الحديثوا لله اعلم ثم لاخلاف ان من مات وبيده عبدفادعي. بعض الورثة انه اخوه لا يثبت به النسب من الميت ويدخل مع المدعى في مير ا ثه ايضا عند اكثر اهل العلم ولا يدخل عند بعض منهم الشافعي وروى عن عبد الله بن الزمير قال كانت لزمعة جارية يطأها وكانت تظن برجل يقع عليها فمات زمعة وهي حبلي فولدت غلاماكان نشبه المظنون به فذكرته سودة . . لرسول الله صلى! لله عليه وسلم فقال اما المبراث فله و اما انت فاحتجببي منه فانه ليس باخ لك ، ففيه نفي ا خو ته اسودة و توله اما الميراث له ا رادبه الميراث في حصة عبد باقراره لا فياسو اه من تركة زمعة ، قال القاضي ابو الو اليد ، الحق ان الذي ابطل دعوى سعد علم النبي صلىاقة عليه وسلم بالفراش الذي ادعاه عبد

ابن زمعة لا بيه اذلا يمنى عليه بالصهورة التي كان بينه و بينه يحققه ما في حديث ابن الزيركانت از معة جارية يطأ ها فحكم بذلك بقوله الولد للفراش وقال هولك يا عبد بن زمعة اى على ما تدعيه من انه اخوك قوله هولك اى بيدك عليه تمنع بذلك غيرك كقوله فى اللقطة هولك اولاخيك اوللذئب، ليس على معنى التمليك و جعل الميراث له اى من جميع تركته ولولم يثبت نسبه من زمعة لثبت نسبة من عتبة بادعاء اخيه سعد ذلك له بعهده اليه به على ماكان الحكم به من الحاق اولاد البغايا بمن ادعا هم ولما بطل ذلك بالعتنى الذى حصل له با دعاء عبد بن زمعة اذلا تأثير للعتنى فى ابطال دعوى النسب وامر النبي صلى الله عليه وسلم سودة با لاحتجاب من باب التورع لان حكم الحاكم لا ينقل الا مرحما هو عليه ولعل بعضكم الحن محجته من بعض الحديث، فاحتمل ان لا يكون الولد لزمعة ولعل بعضكم الحن محجته من بعض الحديث، فاحتمل ان لا يكون الولد لزمعة ولعل بعضكم الحن محجته من بعض المديث، فاحتمل ان لا يكون الولد لزمعة بخلاف الدليل الظاهر فلا يحل لن علم منه خلاف ما حكم لهره ما لا يجوز له على ما علم من باطن الامر واقة اعلى .

في الحكم بالقافة

روى عن عائشة قالت دخل مجزز المدلحى على رسول الله صلى الله عليه فرأى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيباً رؤسهما فقبال ان هذه الاندام بعضها من بعض فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا.

قيل او لم يكن في القافة الاهذا الحديث لكان دليلا ان مع اهلها علما قلمنا لا ننكر أن معهم علما ولكن ليس من العلوم القطعية فا نما هي كعلم التجار بالسلع اعني في معرفة اجناسها وبلد انها يقول احدهم هي من عمل فلان فكما لا يجوزاً ن يحكم بالساعة المدعاة بشهادة من يشهد أنها من عمل فلان احد لمن يدعيها بغير حضور منه لو توفه على عمله اياها فكذلك لا يحكم بقول القافة انه

من نطفته و يجوز لمن يقع فى قلبه مثل ذلك است يسربه وان لم يكن مع ذلك وجوب حكم ولا قضا . وقد جاء ان النبى صلى لله عليه و سلم بعث فى طلب العرنيين جماعة وقا ثفا يقتص آثارهم فأتى بهم فقطع ايد بهم و ارجلهم و سمل اعينهم وبالاجماع لا يحكم بقول القائف فى قفو الآثار فكذ افى الحاق النسب

فا ن قبل ان عمر بن الخطاب قضى بقول القائف محضرة الصحابة من ه غير انكار عليه على ماروى ابن عمر أس رجلين اشتركا في طهر امرأة فوالمت فدءا عمر القافة فقا لوا اخذ الشبه منهما جميعا وجعله بينهما وعن ابن المسيب ان رجلين اشتركا في طهر امراءة فولدت لها فا رتفعا الى عمر بن الخطاب فدعا لها ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطى عفيه الرجلان والغلام ثم قال لاحدهم انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم فالى أسرام اعلى فقال عمر بل اس الفقال القد أخذ الشبه منهما فما ادرى لايهما هو فاجاسه (۱) ثم أمر الثالث فنظر كذلك و قال مئل ذلك و كان عمر قائف فجعله لها ير ثانه و ير تهما فقال سعيد ا تدرى من عصبته قلت لا قالى الباقى منهما .

فالجواب ان عبر ما قضى بقول القافة لانهم لم يعلموا لا يهما فيجعل عمر الولد منهما مخالف القول القافة ولكنه قضى به لمسدعييه لكسونه فى بدها ومع هذا فالمحتسبج بحديثى عمر لا يجعل الولدا بن رجلين كما جعامه عمر فالحديث علمه لاله .

نان تيل قد روى عبدالرحمن بن حاطب انه اتى رجــلان الى عمر بن الخطاب فى غلام من ولادة الحاهلية يدعى كل منها انه ابنه فدعا عمر لها قائف من بنى المصطلق فسأ له عن الغلام فنظر اليــه و قال لعمر والذى اكر مك الى ... لاجدها قد اشتركا فيه فقام اليه عمر يضر به بالدرة حتى اصبح ثم قال والله لقد ذهب بك النظر الى غير مذهب ثم دعا ام الفلام فسأ لها فقالت ان هذا ـ لأحد الرجلين ثم ان هذا الآخر و قع بى فوالله ما ادرى من ايها هو فقال عمر للغلام اتبع ايها شئت فا تبع احدها .

<sup>(</sup>١) لعله ذكر الثاني سقط عن الكتابة فيلحرد .

أبوحنيفة

فالحواب أنَّ ما في حديث ابن عمر و ابن المسيب في صبي يعبر عن نفسه فر د الامر في ذلك الى ما يقوله الغلام المدعى فيسه و هكذا نقول في الذي يعبر عن نفسه والذي لا يعبر عن نفسه فكنا نحن المتمسكين بما روى عن عمر في الاخباركلها وعادت الحجة عليه لنا واوكان الحكم عند عمر بقول القا فـــة لكان ه اولى من أقرار الولد باحد مدعييه كولدا دعاه رجلان قصدق الولد احدها. و اقام الآخر البينة أنه ابنه كانت البينة أولى من أقر أر الولد اتفاقا، ومن الدليل على أن مذهب عمر رضي الله عنه عدم الحكم بقول القافة في نسب ولا غيره ما روى انه ارسل الى شيخ من بنى زهرة فسأ له عن ولاد الحا هلية قال كانت المرأة اذا فارتها زوجها بموت ا وطلاق نكحت بغير عدة نقال الرجل امـــا : النطفة فمن فلان و إما الولد فعلى فر اش فلان فقــا ل عمر صدقت ولكن قضي رسول الله صلى الله عليمه وسلم با او لد للفر اش فما التفت عمر الى قول المسئول ورد الحكم الى ما يُحالفه، ومما يؤكده الاالسلمين لم يُحتلفوا فيمن نفي ولدزوجته و تا لت هو منه إنه يلاعن بينها وينفي منه و لو جاءت امه بجماعة القافة يصدقونها لا ينفعها والولد منفي على حاله واتماكان اعتبار قول الفافة في الحاهلية والغي ١٠ قولهم الى ما عليه اهل الاسلام روى عن عائشة ان نكاح الحاهلية كان علي اربعة انحاء نكاح كمثل الانكحة في شرعت ونكاح كان يقول الزوج أذا طهرت من الحيض ارسلي الى فلان فاستبضعي منه ويعتز لها زوجها حتى يتبين حملها منه رغبة في نجابة الولد ونكاح بجتمع الرهط دون العشرة على اصابتها فاذاحملت ووضعت ارسلت البهم فلايستطيع احديمتنع فيجتمعون عندها فتقول ٢٠ لهم قد ولدت منك يا فلان نتعين من احبت مهم فتلحق به ولدها البنة ونكاح يجتمع جماعة فيد خلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها وهن البغــا يا فا ذا احملت و وضعت دعوالها القافة فالحقوا ولدها بالذي برون منه لا يمتنع من ذلك فلسا ظهر الاسلام هدم نكاح الحـا هلية كله الانكاح اهل الاسلام اليوم،فا نتفي تول القافة ورد 1 حكام الانساب الى الفراش و أهل العلم مختلفون فيه فا ما·

(7)

ابو حنيفة و الثورى وسائر اهل الكونة لا يلتفتون الى قول القافة فى شىء واما مالك يستعمله فى الاماء دون الحرائر ولا فرق فىالواقع و اما الشافى فيستعمله فى الحرائر والاماء جميعاً وفيها ذكر ناه ماوضح به نفيه فى الاشياء كلها .

## في الغصب في دار الحرب

عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله عليه وسلم ، فأتاه رجلان يختصمان في ارض فقال احدها يارسول الله ان هذا انبزى على ارضى في الحاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندى وخصمه ربيعة بن عيدان فقال بينتك قال ليس لى بينة قال يمينه قال اذا يذهب بها قال ليس لك الاذلك فلها قام ليحلف قال رسول الله عليه وسلم من اقتطع ارضا ظالما لقي الله قام ليحلف قال رسول الله عليه واله من اقتطع ارضا ظالما لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان فيه انه لو اقام بينة لحكم له بها و ذلك دليل على ١٠ ان الفاصب لم يملكه بغصبه في الجاهلية فمثل ذلك الحربي يغصب الحربي في دار الحرب ارضا ثم يسلمان فيحكم فيه كماكان يحكم في مثله بين المسلمين في دار الحرب ارضا ثم يسلمان فيحكم فيه كماكان يحكم في مثله بين المسلمين في دار الاسلام وهو قول عبد الا انه لو سبقت خصو متهم الى ملكهم فجعله لفاضبه ثم خوصم الى اما م المسلمين ا مضي ذلك و لم ير ده الى المغصوب منه وان لم تسبق لهم خصو مة حكم بينهما بحكم الاسلام ويحتج له فيه بقوله صلى الله عليه وان وسلم كل مير اث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وكل مير اث ذلك يكون والغصب كذلك .

## في غصب الارض

ر وى عن النبى صلى الله عليه وسلم من ظلم شبر ا من الا رض طوقه ٢٠ من سبع ارضين ، يحتمل ان يكون الطوق جعله الله تعالى ذار وح ثم يطوقه ذلك الظالم عذا باله كما يفعل كذلك بمانمى الزكاة على ما روى عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل لا يؤ دى ذكاة

ما له الا يجعل يوم القيامة شخاعا اترع يفر منه و يتبعه حتى يطوق به عنقه ثم قرأ علينا (سيطو قون ما مخلوا به يوم القيامة) فيعيد الله ما ظلم من الارض في الآخرة الى مثل ما يعيد الله المال الممنوع زكانه حتى يطوق ذلك من ظلمه وعن ان عمر عن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شبر ا من الارض خسف به الى سبع ارضين ، وعن يعلى مرفوعا من ظلم شبر ا من الارض يحمله يوم القيامة ، وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان ينقل تراجا الى المحشر ، ليس بين الاحا ديث مضادة لانها كلها عقوبات متنوعة لن ظلم شبر ا من الارض و الحق ان كل حديث منها ليس على ظاهره من العموم بل المراد به بعض الغصاب دون بعض .

## في الاشهار على اللقطة

روى عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليمه و سلم من التقط لقطة فليشهد ذا عدل او ذوى عدل بم لا يكتم ولايغير قان جاء صاحبها فهو أحق بها والافال الله يؤتيه من يشاء ، الشك من بعض رواته لاعلى التخير من الشارع و قد روى من غير شك فليشهد ذوى عدل ، وقائدة الاشهاد دفع التهمة عن نفسه لئلا يظن به التقاطها لنفسه لا للحفظ على صاحبه لان اليد محولة على الملك حتى يعرف خلافه فو أجب على الملتقط اقامة الحجة على نفسه لئلا تصرف بعد وقاته في مصارف امو اله حتى كل من وقع في يده يمثل الواجب فيها لتصل الى يد صاحبها وقال بعضهم انه ليس بشك وان الشارع اراد بذلك الحجة لما لك المقطة ان دفعه عنها الملتقط واطاع شيطانه يقيم الشاهد ين بدون الحجة لما لك المقطة ان دفعه عنها الملتقط واطاع شيطانه يقيم الشاهد بن بدون بين اوا شاهد الواحد مع يمينه وعلى هذا يمكن ان يستدل به من رأى القضاء بشاهد ويمين وذلك فاسد الفيه من نسبة التقصير الى الشارع فياقصده من وصول حق المستحق اليه فان المالك قد يكون صغير ااو مكاتبا فلا يمكنه وصول حق المستحق اليه فان المالك قد يكون صغير ااو مكاتبا فلا يمكنه الخلف فيمن ترك الاشهاد وصول حق المستحق اليه فان المالك قد يكون صغير ااو مكاتبا فلا يمكنه وكالا المناه في المناه فلا يمكنه والمناه في المناه والمناه فيمن ترك المناه في المناه في المناه في المناه في المنتحق اليه فان المالك قد يكون صغير ااو مكاتبا فلا يمكنه وكالمناه في المنتحق اليه فان المالك قد يكون صغير ااو مكاتبا فلا يمكنه المناه في المناه في المنتحق الهد فوى عدل لاغتر ، واختلف فيمن ترك الاشهاد

حين الالتقاط فعند الا مام انه ضامن ان تلفت وعند هما انها اما نة اشهداولم يشهد و تولها ازكى لان ما يا حذه الملتقط لا يمكن معرفته الا من قبله فيمكن ان يا خذها ليذهب بهاويشهد بخلاف ذلك بما يسقط عنه ضما نها فلا يكون لمراعاة الاشهاد معنى و قد ندب الشارع الى الالتقاط حفظا على صاحبها فا لملتقط محمود حتى يعلم خيا نته، يؤيده قواه صلى الله عليه وسلم اعرف عفا صهاووكاء ها تم عرفها هسنة فان لم تعرف فاستمتم بها وليكن و ديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فا دها اليه ، وكذا جوابه للسائل عن ضالة الغنم احبس على اخيك ضالته فا ذا كان مأذو نا بالاخذ لا يكون ضامنا .

# في حكم اللقطة بعد التعريف

روی ان سفیان بن عبد الله و جدعیبة لا تی بها عمر رضی الله عنه فقال عرفها سنة فان عرفت فذاك والافهى لك فلم تعرف فلقيه من العام المقبل في الموسم فذكر ها له فقال هي لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر نا بذلك أ لل الحاجة لي مها فقيضها عمر فعلها في بيت المال ، أو اله فهي اك ليس على جهة التمليك ولكن هي لك تصرفها فها تحب صرفها فيه ، يؤيده ماروى عن على رضي الله عنه انه وجد دينار افحاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله م وجدت هذا قال عرفه فذهب ما شاء الله ثم قال قد عرفته فلم اجداحد ايعر فه قال فشأنك فرهنه في ثلاثة دراهم في طعام وودك فبينيا هو كذلك اذا جاء صاحبه عنده فعر فه يَقاء على الني صلى الله عليه وسلم فقال هذا صاحب الدينار قال ادم اليه فأداه على اليه بعد ما اكلو امنه ، لا يصلح هذا حجة للشا فعي في تحليل اللقطة بعد الحول للغني ايضالانها لورجعت الى الصدقة لما حلت لعلى لان الصدقة عليه حرام لا نه حديث منقطع ، رواه شريك عن عطا . بن يسا رو هو متكلم فيه ٢٠ و الصحيح عن على في اللقطة بعد الحول ما روى عاصم بن صمرة قال جاء رجل الى على فقال انى وجدت صرة من دراهم فلم اجدا حد ا يعرفها فقسال تصدق ما فا ن جاء صاحبها ورضي كان له الاجر والاغر، متها له وكان لك الاجر·

ولايقال كان إلى من إيسر إهل المدينة وقد قال صلى الله عليه وسلم له في لقطة مائة دينار وقد عرفها ثلاثة إعوام اعلم عددها ووكاه هائم استنفع بها لان يساره انما كان بعده صلى الله عليه وسلم وكان قبل ذلك فقير ايؤيده جعل إبى طلحة الارض التي جعلها لله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم له اجعلها في فقر أه قر ابتك فحلها لحسان وابى قال انس راوى الحديث وكانا أقرب اليه منى وروى عن عبد الله بن عباس وابى هريرة وابن عمر في اللقطة بعد الحول مثل ماذكرناه عن عمر و على في الصدقة بها وتخيير صاحبها ان جامبين الاجرو التغريم ولا يسع لأحد خلاف هؤلاء الاعلام وكراهية الاكل بعد الحول للغنى مذهب إلى حنيفة واصحابه الجعين.

# في لقطة الحاج

عن عبد الرحمن بن عُمَان (،) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج محمل النهى والله اعلم ان الحج يجمع اهل البلد ان المتفر قة فأخذ اللقطة عسى لايلتمى صاحبه وهو الفالب فيبقى في ضائه حتى يلقى ربه تعالى مخلاف اللقطة التي يرجو لقاء صاحبها فيدنعها ويخلص من تبعتها .

#### في لقطة مكة

روى عن الذي صلى الله عليه و سلم انه قال في مكة و لا ير فع لقطتها الا منشد ها ، وروى و لا يلتقط ضا لتها الا ، نشد ، قيل معنا هما محتلف فالاول معناه ينبغي لللتقط بمكة ان يرفعها ثم يقول لمن هذه منكم ايها الناس و معنى الثاني الذي يرى نقطتها لا يا خذ ها الا ان يسمع رجلايقول من وجد كذا وكذا مما . . يوافق ما رآه فير فعها نم يقول أهى هذه ؟ وما قاله صحيح يؤيده ما روى من اجتناب لقطة الحاج بخلاف اللقطة التي يرجولقاء رجا .

<sup>(</sup>١) لعله عبد الرحمن بن عبيد الله بن عثمان اخوطلحة بن عبيد الله احد العشرة المبشرة كما ذكره الذهبي في تجريد اسد الغاية .

## في الضوال

روى عن النبي صلى الله عليه و سلم لاياوي الضالة الاضال. وروى ضالة المسلم حرق النا ر،يمني اذ ا اخذ هاغير قا صد للتعريف يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهوضا ل ما لم يعر فها. و سئل رسو ل الله صلى الله عليه عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال طعام مأكول لك او لاخيك اوللذ ثب احبس على إخيك ضالته وسئل عرب ضالة الابل نقال مالك ولهما معها حذا ؤها وسقاؤ هاولا يخاف عليها الذئب تاكل الكلأ وترد الماء حتى ياتى طالبها نفر ق بين الضالتين با لاخذ في الغنم وماعدًا الابل وبا لترك في الابل لارتفاع الحوف علمها فان خيف عليها الايدى الحائنة بجوز اخذها لير دها على صاحبها على ما في حديث زيد بن خالد و لم يفرق بينها وبين غير ها،ر وى ان ثابت بن الضحاك وجد . . بعير افذكره لعمر بن الحطاب فامرهان يعرفه فقال تدعر فته قال له ارسله حيث اخذته وثابت من الصحابة اخذا ابعير الضال واعلم عمر على ذلك إلم ينكره فدل على ما قلما واحكام الضالة عندنا كاحكام اللقطة سواء وفرق قوم بينهما الضال وكتاب الله عز وحل يدفعه بقوله تعالى (ثم قيل للذين اشركوا اين 👵 شركاؤكم الذين كنتم تز عمون قالو اضلوا عنا ) فحمل فقد هم ايا هم ضلا لا لهم عنهم وما روى مرفوعا في فقدعا تشة قلا دتها ان امكم ضلت قلادتها فابتغوها فدل ان الفقد الماله روح والماليس له روح قد يطلق عليه انه ضال ودل على أنهاسه اء و هو مذ هب ابي حنيفة رضي الله عنه .

#### كتاب القسمة

في المهايأة بالازمان

فيا روى جاء ت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقالت

جئت لأهب لك نفسي فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأ طأر اسه فقام رجل فقا ل اى رسول الله ان لم تكن لك مها حاجة فروجنها فقال هل عندك من شيء ؟ قال لاو الله يار سول الله قال انظر ولو خاتما من حديد فله هب ثم رجم فقال لاوا قه یا رسول ا قه ولا خاتما من حد ید ولکن هذا از اری ـ قال سهل ما له رداء فلهانصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن علما منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شي . فحاس الرجل حتى طال محاسه قال فرآه رسول الله صلى الله عليه و سلممو ليا فأمر به فدعي له فقال مامعك من القرآن ؟ قال سورة كذا وكذا عدها قال أتقر أعن ظهر قلب؟ قال نعم قال ادهب نقد ملكتكها بما معك من القرآن ، فيه دليل على إن النكاح لوتم بينها على نصف الازارلكان لكل واحد منها ايسه بكاله في حال مالحق ملكه في نصفه ولولا ذلك لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول كما لم يقل ان ليسه سواك اوسواها لم يكن عليك ولاعلم افدل على جواز المهاياة في الثياب وفيها سواها مما ينقسم اولا ينقسم فيستعمله كل واحد منهاوتة معلوما حتى يعتدلا في منا فعه و ان كان يمكن التجزية بجزي بينهاو هذا يو افق مذ هب الذبن يقو لو ن في الداربين الرجلين فيطلب احدهما سكني نصيبه منها ويأباه الآخوأن المهاياة تستعمل بيم إ وممن ذهب اليه ابو حنيفة و اصحابه ولهم في ذلك مخا لفون ممن يقول انه ليس ذلك لو احد منها الا باطلاق صاحبه و الله اعلم .

# في الوريعة في اقتطاع المرء حقد بنفسه

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اد الامانة الى من ائتمنك و لاتخن من خانك وروى عن عائشة انها قالت الم معا وية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اباسفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني الا ان آخذ من ماله سرا فقال خذى ما يكفيك وبنيك بالمعروف ، حديث عائشة مفسر للحديث الاول لان اباحة أخذ المرأة من مال زوجها كفايتها دليل على ان من كان له على رجل

دين فاودعه مالا او قدر على أخذ حقه بطريق آخر له أخذه بالمعروف لان معنى اد الامانة الى آخره خذ حقك بالمعروف ولاتأخذ اكثر فتكون خائنا فلاتعارض بينهما ومن هذا المعنى ما روى مرفوعا ليلة الضيف حق على كل مسلم اصبح بفنا ئه دين له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه .

وما روى عن عقبة قال قلنا يارسول الله الله تبعثنا فنرل بقوم فلا يأمرون لنا محق الضيف، قال ن ترلتم بقوم فلم يأمروا لسكم محق الضيف فتخذوه من امو الهم. فحل حق الضيف في الاول دينا والاح في الحديث الثاني فوافق ذلك معنى الحديثين الاولين رلكن هذا في البادية وعند الحاجة اذا لم يكن لهم مال ولاوجد وا مند وحة عن تراهم لا مطلقاً.

# في حكم العارية

استعار الذي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن امية ادرعا من حديد يوم حنين فقال له يامجد مضمونة قال مضمونة فضاع بعضها فقال له صلى الله عليه وسلم ان شئت غرر منا هالك قال لا انا ارغب في الاسلام في الحديث اضطراب الرواة فبعضهم عن امية بن صفوان وبعضهم عن امية بن صفوان عن ابيه وبعضهم عن ناس من آل صفوان ولم يذكر بعضهم فيه الضان ومعلوم انه لوكانت العارية مضمونة لغني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذكر ضائها لصفوان ولقال له هل تكون العارية الا مضمونة وكان يو مئذ حديث عهد محاهلية لان غزوة حنين بعد فتح مكة وكان صفوان قد عهد من الرسول على الله عليه و سلم التزامه من الشروط ما لايلزم في الاسلام كما فعل يوم الحديبية فلذلك سأل ضان العارية لان من شريعته وجوب الضان فيها فاحدث الاشتراط فيها حكما لم يكن قبله يؤيده ما روى مرفوعا الاان العارية مؤداة والمدين مقضى والزعم غارم فني قوله مؤداة دلالة كونها اما نة (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها) وجاء في حديث

صفو ان فقال له أمؤ داة يارسو ل الله العارية؟فقا ل نعم .

وقد اختلفت الصحابة في وجوب صانها فعن ابن عباس أنها تضمن وعن عمر و على آنها لا تضمن٬ ولما اختلفو ا رجعنا فيه إلى ما يو جبه النظر فوجدنا العارية مأخوذة بطيب نفسه من غبرعوض على ما آباح و وجدنا المستاحرات مقبوضة باعواض فلماكانت المستأجرات غير مضمونة مع وجوب الاعواض في استعالها كانت العارية مع عدم العوض في استعالها احرى ان لا تكون مضمونة وهو مذهب إبى حنيفة والثورى وأصحابهما وعنداهسل المدينة ماضاع ظاهراضاع على الامانة و ماكان يخفي ضياعه تضيع مضمونة ولافوق بينهاكما لافرق في الغصوب المضمونات والودائع الفير المضمونة فيما يظهر و فيما يحفي و قال الليث الذي ا دركنا عليه شيو خنا انه ليس في العارية ضمان الا ان يتعدى المستعير فيها فيضمن ، قال ابن شها ب على ذلك أدركنا الناس حتى أتهم الولاة الناس فضمنوهم ، ففيه أن المتقدمين على عدم التضمين مالم يتعد فيها واوكانت مضمونة لغرم رسول الله صلىالله عليه وسلم من غيرأن يرد المشيئة الىصفوان اذا لو اجب ان من عليه دين يؤديه عند المطالبة ورسول الله صلى الله ١٥ عليه وسلم اولى الناس بذلك واحسم قضاء وفي قول صفوان ان في قاي من الا يمان مالم يكن دليل على أن اشتر اطه الضان كان على غير حكم الاسلام وكان لقرب عهده بامر الجا هلية .

## في عارية المتاع

عن ابن مسعود كل معروف صدقة كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر والدلووالرشا ، واشبا ه ذلك ، وعن ابن عباس في تأويل الآية هو عارية المتاع ، وقالت ام شرحبيل قالت لى ام عطية اذهبى الى فلانة فا قرئيها السلام وقولى ام عطية توصيك بتقوى الله العظيم فلا تمنعى الماعون قالت ياسيدتى ما الما عون قالت اهبلت هى المهنة يتقاضا ها الناس بينهم ،

(V)

وروی عن عـلى فى تأويلها يراؤون بصلاتهم و يمنعون زكاة اموالهم ، وعن ابن عبر أنه هو الزكاة ، فتا ملنا الآية نو جدنا هم توعد و ابا لويل كما توعد فى توله تعالى (وويل الشركين الذين لايؤتون ازكاة ) (وويل لكل افاك اتهم ) (وويل للذين ظلموا) (وويل يو مئا للكذبين الذين هم فى خوض يلمبون ـ يوم يدعون الدين ظلموا) (وويل يو مئا للكذبين الذين هم فى خوض يلمبون ـ يوم يدعون الى نا رجهم دعا ) فتحققنا انهم ايضا من اهل النار المتواعدين فى هذه الآيات و المنافق فى الدرك الاسفل من النا رومن كان كذلك لا يلتمس منه الزكاة والمنافق فى الدرك الاسفل من النا رومن كان كذلك لا يلتمس منه الزكاة لا نها مطهرة قال تعالى (خذ من اموالهم صدقة تطهر هم وتركيهم بها ) والمنافق لا تطهره الزكاة وقال تعالى وصل عليهم ) فكان صلى الله عليه وسلم اذا جاهه المؤمن فركاته يصلى عليه كما قال اللهم صل على آلى ابى اوفى ، ولا تجوز الصلاة الما المنافقين فئبت ان تأويل الآية ما قاله ابن مسعود وابن عباس وهوا ولى على المنافقين فئبت ان تأويل الآية ما قاله ابن مسعود وابن عباس وهوا ولى على الطاعة والزكاة وعن ابى عبيدة الما عون فى الجاهلية كل منفعة وعطية و فى الاسلام على الطاعة والزكاة وعن الهراء الما عون هو الماء والكن الحق ماذكر نا، اولا الهم عن هو الماء والكن الحق ماذكر نا، اولا الهراء والكاءة والزكاة وعن الفراء الماعون هو الماء والكن الحق ماذكر نا، اولا الهراء الماعون هو الماء والكن الحق ماذكر نا، اولا الهراء الماعون هو الماء والكن الحق ماذكر نا، اولا الهراء الماعون هو الماء والكن الحق ماذكر نا، اولا الماعون هو الماء والكن الحق ماذكر نا، اولا الهراء والكن الحق ماذكر نا، اولا والكن الحق ماذكر ناه الولا والمن المناورة والكن الحقون المناورة والكن الحق الماعون هو الماء والكن الحق ماذكر ناه الولا والكن الحقول المناورة والكن الحقول الماعون هو الماء والكن الحقول ماذكر ناه الولا والكن الحقول الماعون هو الماء والكن الحقول الماعون هو الماء والكن الحقول الماعون هو الماعون

#### كتاب المزارعة

عن رافع بن خد یج قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من زرع فی الرض قوم بغیر اذ جم فلیس اله من الزرع شیء و تر د علیه نفقته فی یتعلق احد من الهل العلم بهذا الحد یث غیر شریك بن عبدالله النخعی و هو قول حسن لان لرب الارض ان یقول لاز ارع الذی بذر ته فی ارضی قد انقلب فیها فصا ر مستهلكا والذی نبت بسبب ارضی غیر مابذرت فیها و یقول الزارع نفقتی قد صار الیك نفعها فهی لی علیك ، یؤیده ماروی عن رافع بن خد یج ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتی بنی حار اله فرأی زرعا فی ارض ظهیر فقال ما احسن زوع ظهیر فقیل انه لیس لظهیر فقال أیست ارض ظهیر ؟ قالو ایلی ولکنه از رع فلانا قال فر دو اعلیه نفقته و خذوازر عکم قال رافع فردد نا علیه نفقته و اخذنا زرعنا

قال سعيد بن المسيب افقر ا خاك او اكر ها بالدر ا هم .

وما روى عن رافع انه زرع ارضا فهر به النبي صلى انته عليه و سلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع و لمن الارض فقال زرعى ببذرى و عملى لى الشطر و لفلان الشطر قال اربيت فر د الارض على اهلها و خذ فقة ك و ذلك لا رب المزارعة لما فسد ت عاد اطلاق رب الارض كلا اطلاق فكا نه زرعها بغير اذنه اوبا مره بمعاملة فاسدة اذن وكذا الرجل يغرس في ارض رجل بغير اذنه اوبا مره بمعاملة فاسدة فسيلا فيصير نخلا انه يكون ارب الارض دون غارسه اذارضه سبب زياد ته ويكون عليه لغارسه فقته والله اعلم.

#### في المساقاة

عن ابن عمر الما اقتتحت خبر سالت بهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقر هم فيها على ان يعملوا على النصف مما خرج مها من اتمر و الزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كدلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وطائفة من امارة عمر فكان التمر يقسم على السهما ن من نصف خبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وابن عباس، ففيه اطلاق المساقاة عجزء من احزاء تمزيعا الذي يخرج منها و المعاملة في الارض بجزء مما يخرج منها و المعاملة في الارض بجزء مما يخرج منها من الزرع الذي يزرعه العامل فيها، وفي بقاء الحكم فيها على ذلك في زمن الي بكر وبعض من خلافة عمر دليل على انه لم ينسخ و النهى عن كراء الارض بالتلث و الربع وعن المزادة معر دليل على انه لم ينسخ و النهى عن كراء الارض بالتلث و الربع وعن المزادة المنازعة في نفسها فاسدة اذا زال عنها ذلك الفساد واخبر رافع ابن عمر أن عمو مته قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزادع فقال ابن عمر قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يكربها على عهد رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يكربها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يكربها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يكربها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المنازة عليه عليه وسلم الله صلى الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقد كان المنازة عليه وسلم الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله عليه عليه وسلم الله عبر المنازة عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم عبر المنازة المنازة والمنازة والمنازة المنازة والمنازة والمنا

وسلم على ان له ما في ربيع الساقى الذي نفجر منه الماء وطائفة من التين لا ادرى ماهو؟ فعلم ان فسادها بسبب هذا الشرط يؤيده ماروى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان رجالا يكرون مزا رعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يفعل فليمسكها .

وعن زيد بن ثابت ان النهى الوارد فيها لم يكن لتحريمها و كان الهير ذلك و كان يقول يغفر الله لرافع إنا اعلم و الله بالحديث منه انما أتى رجلان من الانصار قد ا تنتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان هذا شأنكم فلا تكر وا المزارع افسيمع لا تكر وا المزارع المناكر وا المزارع ،وعن ابن عباس لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحابرة انما قال لان يمنح احدكم الحاه خير له من ان يأخذ عليها خراجا ١٠ معلو ما . فو قفنا على هذه المعانى و تبين لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن معاملة خير ولكن لمنى كان مما يفسد المعاملة .

ولايقال المحاقلة كراء الارض بيعض ما يخرج منها وهي منهية لانا لا نسسلم ذلك بل المحاقلة بيم الزرع قائما على اصوله بالطمام وفي حديث ابي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في الزرع و المزابنة في التمر فالمحاقلة وان يأتى الرجل الزرع وهوفي كدسه فيقول اشترى منك هذا الكدس بكذا وكذا يعنى من الحنطة واما من اجاز المعاملة على ذلك في الارض التي بين النخل التي لا يوصل الى الا نتفاع بها الامع العمل في النخل فالحجة عليه ان ابن عمر احد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة اليهود في نحل خيبر وارضها و قد روى عنه ان المعاملة في الارض وحدها دون النخل جائزة و عمل ببذلك جاعة من الصحابة منهم على بن ابي طالب و ابن مسعود وسعد بن ما لك وكذلك معاذ لما قدم اليمن رآهم على ذلك فا قرهم عليه و التابعون اختلفوا في ذلك كما ذلا قدم اليمن رآهم على ذلك فا قرهم عليه و التابعون اختلفوا في ذلك كما ذلا قدم اليمن رآهم على ذلك فا قرهم عليه و التابعون اختلفوا في ابطلهما ابو حنيفة و زفر وعن اجاز المساقاة و المعاملة ابو يوسف و عهد وعن تبعه الملاهما ابو حنيفة و زفر وعن اجاز المساقاة و المعاملة الماك ومن تبعه

وممن اجازها اذا اجتمعتا الشافعي وقيل مذهب مالك اجازتهما اذا اجتمعتا اذا كانت الارض يسيرة والحق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة فيما كان منه فى خيبرومن اجازها اذا اجتمعتا يلزمه اجازة كل منهما على الانفراد .

# كتاب الهبات في الرجوع عن الصدقة

روى عن ثمامة القشيرى قال شهدت الدار فاشر ف عليهم عثمان فقال

التونى بصاحبيكم هذين اللذين البَّاكم على فحيء بهما كانهما حملان او حمار ان فاشرف عليهم عمَّان فقال انشدكم بالله والاسلام هل تعلمان ان وسول الله ١٠ صلى الله عليه و سلم قدم المدينة وليس فيها ما ، يستعذب غير بئر رومة نقسال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشترى بئر رومة فيكون داو ، مع دلا . المسلمين بخير له منها في الجنة فا شتريتها من صلب ما لى وانتم اليوم تمنعوني ان اشرب منها حتى اشرب من ما ، البحر قالوا اللهم نعم قبال انشدكم بالله والاسلام هل تعلمون المسجدكان ضاق باهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشترى بقعة آل فلان بخير له منها في الحنة فاشتريتها من مالي فر د دتها في المسجد وأنم اليوم تمنعوني إن اصلي فيها ركعتين قا أو ا اللهم نعم قال انتذكم بالله والاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلى لله عليه وسلم كان على تبير مكة هو و ابو بكر وعمر و انا فتحرك الجبل حتى سقطت حجبارته بالحضيض فركضه برجله و قال اسكن ثبير فا نما عليك نبي و صديق و شهيد ا ن ةا لو ا اللهم نعم الله اكبر شهدو الى ورب الكعبة انى شهيد الله اكبر شهد والى ورب الكعبة إنى شهيد قالها ألا أ ، لا يقال قصد عثمان في كون دلوه مع د لا مم وصلاته مع صلاتهم يضاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الحطاب عن اشتر اء الفرس المتصدق بها بقو له لا تعد في صدقتك ، وكذا منع الزبير من

· شراء فلود ابة كان تصدق بها لان المنهى اعادة عين ما تصدق به الى ملكه اونتا ج ما تصدق به الى ملكه وذلك مكروه وممنوع منه فاما الانتفاع بذلك وصدقته مّا ئمة على حالها مسلمة الىجهتها بحيث يكون هو في الانتفاع مها كـآحاد الناس فلا لا نه حينئذ لا يكون عائد ا في صد قته و لا راجعا مها الى ملكه و لهذا يحل شرب ماء ذلك البدر للغني مع كون الصدقة حراما على الاغنياء لان ذلك ، . عائد الى المنافع و هي حينئذ لله لا لمن سواه من خلقه . وفيه نظر لا ن الصدقة المحرمة على الاغنياء انما هي المفروضة كالزكاة وايضا ماخص عثمان بالبئر الفقر اء بل عم بها السلمين وشربه كان بحقه الذي استثناه لنفسه فليس فيه اباحة انتفاع المتصدق بصدقته ولوخص ما الفقراء لما حل للاغنياء الشرب منها ولا له لولم يشرط اللهم الا إذا كان في الماء فضلة على الفقراء فيحل الاغنياء ١٠! حينئذ اذ لا يمنع فضل الماء بخلاف غيره من الاشياء ، روى عن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله وكنا إذا حملنا في سبيل الله اتينا به رسول الله صلى الله عليــه وسلم فيضعــه حيث اراه الله تعالى فحئت بها فحمل عليهــا رجلا فو افقته يبيعها فارد ت ان اشتريها منه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له نقال لا تشتر ها و لا تعد في صد قتك ، و روى لا تشتر ه و لا شيئ من ، ، نتاجه ، و عن الزبير انه حمل عسلي فرس في سبيل الله فو جد فر سا تبا ع من ضَّعْضُهَا يعني و لد ولد ها فنهي ان يشتر يها ، و عن اسا مة او زيد بن حا رثة ا نه حمل على فرس في سبيل الله فا راد أن يشترى ولدها اوفلوها فنها ه النبي صلى الله عليه و سلم .

وعن ابن العاص ان رجلااتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال انی بر اعطیت امی حدیقة و آنها ما تت ولم تترك و ار تا غیری فقال و جبت صد قتك و رجعت الیك حدیقتك ففیه آباحة عین الصدقة للتصدق با لمیر اث الذی هو من قبل الله تع لی لاصنع للعبد فیه مخلاف الشراء و مانی معناه ثم اعلم آن النهی فیه نهی كراهة لا تحریم لأنه روی فی آخر حدیث عمر بن الحطاب فان العائد فی

صدقته كالكلب يفي، ثم ينود في قيئه ، والكلب غير متعبد بتحر بمولا تحليل كبني آدم فعوده فيه انما هو عود في قذر لاعود في حرام فكذا المتصدق عائد في قدر لا في حرام تحقيقًا للنشبيه وروى العبُّ لد في هبته كالعائد في قيتُه ، من غير تعيين كلب اوعبر ه يؤيد ما قلنا ما روى عن عمر قال من و هب هية لصلة رحم او على وجه صدقة فا نه لا يرجع فيها و من و هب هبة يرى انه انما ارا دبها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم برض عنها ، وروى عنه من وهب هبة فهو احق بها حتى يثا ب منها بما برضي ، وما روى عن عــلى بن ا بى طالب ا نه قا ل الواهب احق بهبته ما لم يثب منها ، وعن ابي الدرداء الواهب ثلاثة رجل و هب من غير أن يستو هب فهي كسبيل الصدقة فليس له ان يرجع فيها ، ورجل استوهب فوهب فله النواب فان قبل على هبته ثو ابا فليس له الاذلك وله ان يرجع ما لم يثب ، ورجل وهب واشترط الثواب فهودين على صاحبها في حياته و بعد همو ته ، وروى عن عبد الله من عا مر تا ل كنت عند فضا لة من عبيد لعجاء رجلان تحتصان في با زي فقا ل احدها و هبت له با زيا و آنا ارجو أن يثيبني منه وقال الآخرنعم قد وهبني با زيا وما سألته وما تعرضت له فقال فضالة اردد م، اليه هبته فائما مرجع في الهبات النساء وشرار الا قوام، قال الطحاوي وفيا ذكر أا عن الصحابة ما قد دل على الواهب الدى اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من هو و في حكم رجوعه في هبته ما هو .

## . في الهبة للولد

عن طاوس عن ابر عمر وابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ان يرجع في هبته الا الوالد اولده ، شك بعض الرواة في لا يحل واو تقه بعضهم على طاوس وزاد بعض الرواة و مثل الذي يعطى عطية ثم يرجع فيها كثل الكلب أكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ، وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع احد

في هبته الاوالد من ولده والحائد في هبته كالعائد في قبئه ، فاوكان لفظ لا يحل ثابتا غير منكور لما وجب منع الواهب من الرجوع لأنه يحتمل ان يكون معناه لا يحل لرجل ان يقذرنفسه فيصير كالكلب يقي . ثم يأكل قبئه كما نهى عن كسب الحجام لا انه حرام واستثنى الوالد على انه في مال ولده بحلافه في مال غيره اذقال للذي ذكر له ان اباه يريدأن يجتاح ماله: انت ومالك لابيك ، فجمل دخوله في مال ولده من هذه الجهة محلاف دخوله بها في مال غيره ويحتمل انه انما اباح له من ذلك على حال من الاحوال التي يجوز بها الدخول في مال ولده فلا يكون لولده ان يمنعه من بسط يده في ماله فيكون الاستثناء على هذا منفصلا مع ان ابن عمرهم من عمر قال فيمن وهب هبة انه احتى بها حتى يئاب منها بما يرضى ، فاستحال ان يكون ابن عمر مع جلالة قدره يسمع من ابيه شيئا منها بما يرضى ، فاستحال ان يكون ابن عمر مع جلالة قدره يسمع من ابيه شيئا . وعدت بذلك الناس بعده ليستعملوه فعاد الحديث با نتفائه عن ابن عمر منقطعا لا يحترج بمثله كرواية بعده ليستعملوه فعاد الحديث با نتفائه عن ابن عمر منقطعا لا يحترج بمثله كرواية من اوقه على طاوس .

فى التسى بتبين الا ولان

روی عن النعان بن بشیر أن اباه اتی به الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما كان لی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم أكل ولدك تحلته مثل هذا؟ فقال لا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فارجعه فیه امر الوالدبان برجع فیها عطی لابنه الصغیر و كابن ابوه قابضا له من نفسه ما تحله ایاه فحرج من ملكه الی ملك ولده ولكن الحق انه لم یكن قبل العطیة له وانما اتاه مستر شدا له فی ذلك یدل علیه روایة جابر قال قالت امرأة بشیر لبشیر انحل ابنی غلامك ؟ وأشهد لی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فاتی النبی صلی الله علیه وسلم قال غلاما و قالت أشهد رسول الله ان ابنها فقال أنه اخوة؟ قال نعم قال فكلهم اعطیتهم؟ قال لا غلاما و قالت أشهد رسول الله فقال أنه اخوة؟ قال نعم قال فكلهم اعطیتهم؟ قال لا قال فان هذا لا یصلح وانی لا اشهد الاعلی حق ، و روایته اولی لوضعه من السبق قال فان هذا لا یصلح وانی لا اشهد الاعلی حق ، و روایته اولی لوضعه من السبق

والعلم وجلا القالدر ونع إن كان يومئذ صغير اليس معه ضبط مع انه روى عن النعان قال تحلي الى غلاما ثم مشى بى حتى اد خلى على النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الى نحلت ابنى غلاما قان اذنت لى ان اجيز ه اجز ته فدل انه لم يكن نحلا با تابل منتظر افيه ما يقوله صلى الله عليه وسلم وجاز اطلاق منحل لما لم يكن حقيقة ولكن لقرب كونها على عادة العرب وعليه قوله تعالى (فاذ ا قرأت القرآن فاستمد).

ومنه تسميتهم الما موربالذ بج ذبيحا كابن ابر اهيم عليه السلام لقربه من ذلك و خرج جديث النعان هذا من طرق في بعضها أكل ولدك نعلته مثل هذا؟ قال لا قال ايسرك ان يكونو اللك في البرسواء ؟ قال بلي قال فاشهد على هذا غيرى وهذا وعيد ظاهره امر وباطنه زجر كقوله تعالى (اعملوا) وفي بعضها قال لا اشهد الاعلى حق يعنى ان الداعي الى التقصير في حتى الاب ضد للتحتى الذي ينبغي ان يجزى عليه الاموروفي بعضها فلا تشهد في اذا فا في لا اشهد على جوروهذا يدل على ان قوله اشهد على هذا غيرى ليس على الاباحة بل هو تقريع واهل العلم مختلفون في العدل بين الاولاد فقال بعضهم على التسوية بين الذكروالانثي منهم ابو يوسف وبضعهم مجريه مجرى الارث منهم عد بن الذكروالان في منهم ابو يوسف وبضعهم على التسوية الحسن والاول اولى لان البر المطلوب من الاولاد الى الاب على التسوية بين الذكر والانثي فكذا البر من الاب يكون بمقابلته على السوية، قال الطحاوي ولم يتفق في شيء من هذه الآثاران للوالداذا وهب هبة اولده تمت منه له ان يبطلها وان كان قد خالف فيها ما امر به من المساواة وبه بين اولاده وبا بقد التوفيق .

# كتاب الوصايا ماجاء في الامر بالوصية

روى عن النبي صلى الله عليــه وسلم ما حق ا مرى ببيت وعند . ما ل

يوصى فيه يبيت ليلتين الاووصيته مكتوبة اوماحق امرى له ما ل ير يد ان يوصى فيه يبيت ليلتين الاووصيته مكتوبة عنده اولا ينبغى لا مرى عنده ما ل يوصى فيه ان يأتى عليه ليلتان الاو عنده وصيته ، قال ابن عمر ما مرت على ليلة منذ مهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الاوعندى وصيتى ، تكلوا في المرادبهذه الوصية المحضوض عليها ، فقال الشافى معناه ما الحزم لامرى أن ويبيت ايلتين الاووصيته عنده مكتوبة ، قال ويحتمل ما المعروف في الاخلاص الاهذا من جهة الفرض ، قال القلحاوى ، والاولى في تأويلها ان الوصية كانت مفروضة قبل آية المواريث بقوله تعالى (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية ) الآية فلما فرضت المواريث انتسخت الوصية الموالدين بقوله صلى الله على كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وبقى غير الوارث تجوز الوصية له والله اعلى كل ذى حق حقه فلا وصية .

#### في و صية سعل

عن سعد قال مرضت عام الفتح مرضا اشفیت منه علی الموت فا تا فی رسول الله صلی الله علیه و سلم یعو د نی فقلت یا رسول الله ان لی مالا کثیر افا تصدق بمالی کله ؟ قال پلا فقلت فبالشطر ؟ قال لا قات فبالثلث؟ فال الثلث و الثلث و کثیر انك ان تذرور ثتك اغنیا ه خیر من ان تذرهم عالة یتـ کففون الناس انك اس تنفق نفقه الا احرت علیها حتی اللقمة ترفعها الی فی امر أتك ، قلت یارسول الله اخلف عن هجرتی ؟ قال انك لن تخلف بعدی فتعمل عملا ترید به وجه الله الا از ددت به درجة و رفعه و لعلك ان تخلف بعدی حتی ینتفع بك اتوام و یضربك آخرون ، اللهم أمض لا صحا ، هجرتهم ولا تردهم علی اعقابهم ، ۲۰ لكن البائس سعد بن خولة \_ یرثی له رسول اقد صلی الله علیه و سلم ان مات کن البائس سعد بن خولة \_ یرثی له رسول اقد صلی الله علیه و سلم ان مات بمكة \_ الا صح ان ذلك كان عام الفتح لا عام حجة الو د اع خلا فا لما لك و معنی قوله لعلك ان تخلف هو ما روی عن بكیر بن الا شیح قال سالت عامر بن سعد عن معناه فقال عامر امر سعد علی العراق فقتل اقواما علی الردة فضربهم سعد عن معناه فقال عامر امر سعد علی العراق فقتل اقواما علی الردة فضربهم

واستتاب توماكانوا يسجعون بسجع مسيلمة الكذاب فانتفعوابه . ولا يقوله عامرد الالانه لا يقال مثله بالرأى والاستنباط ولكنه تاله تو قيفا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم او بمن احذه منه صلى الله عليه وسلم او بمن احذه منه صلى الله عليه وسلم .

# فى الجار الذى يستحق الوصية

روى عن الذي صلى الله عليه وسلم من قوله اذا اجتمع الداعيان فاجب الربها با او اتربها جو ارا واذا سبق احدها فا جب الذي سبق ، و روى عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى اجها اهدى قال اترجها منك بابا ، فيه دليل على ان الجير ان يتفاو تون بالقرب و البعد ، و مار وى عن ابى حنيفة جير ان الرجل الذين يستحقون وصيته هم الدين حول داره ممن لوباع وكانوا مالكين لمساكنهم استحقوها بالشفعة ، يوجب تساويهم في الجوار والآثار اوجبت اختلافهم في القرب والبعد ، و ما روى عن الشافعي ان اقرب والآثار اوجبت اختلافهم في القرب والبعد ، و ما روى عن الشافعي ان اقرب جير ان الرجل الموصى لجير انه من كان بين داره و داره از بعون دارا من كل جير ان الرجل الموصى لجير انه من كان بين داره و داره از بعون دارا من كل جانب ، عاد الى توقيت ما ليس له في الحسديث ذكر و التوقيت لا يقبل الا بالتوقيف ولما انتفى القولان ولم تجد عن اهل العلم في الجوار ماهوا بعد الا ماروى عن ابى يوسف وعد انها قالا كل مدينة يتجاورا هلها بالقبائل فكل اهل مسجد جير ان الدل قبيل جير ان وكل مدينة يتجاور اهلها بالمسا جد فكل اهل مسجد جير ان هذا القول اولى الاقوال فيه .

# في الوصية للاختان والاصهار

روى عن الذي صلى الله عليه سلم من قوله اما انت يا على نفتني و ابو ولدى و انت منى و انا منك ، فيه ان زوج بنت الرجل ختنه و عن ابن مسعود في قوله تعالى (وجعل لكم من ازواحكم بنين وحفدة) قال الحفدة الاختان يعنى جعل الله تعالى لعبا ده بنين و بنات يزوجو شهم بمن يكون من حفد تهم ، اى اعوانهم

اعوانهم وعمن يدخل في جلتهم وعن ابن عباس الحفدة ولدالولد، ولامنا فاة لان الولد مهم البنات اللاتى صرن سببا للاختان وعن ابى ذر الحفدة الاعوان، وقال الحسن الحفدة الحدم، قال اهل المدينة ازواج البنات، ولا مخالفة اذبجوزان يكون ازواج البنات يصير ون لهم اعوانا وخد ما وقال عد اختان الرجل ازواج بناته و اخواته وعماته وخالاته وكل ذات رحم محرم منه واصهاره كل ذى رحم محرم من زوجته، ولم يحلك فيه خلافا قال الاصمى الاختان كل من هوفى قبل المرأة كأبيها واخيها وعمها والاصهاريهم ذلك كله يقال صاهر فلان آل بنى فلان واصهر اليهم، وخالفه ابن الاعرابي فقال الصهر زوج ابنة الرجل وابوه وعمه و الاختان ابوالمرأة واخوها وعمها .

ثم ما قا له عد في تخصيصه ذوى الارحام المحرمة في المعنيين المذكورين . . دون غيرهم ممن مثلهم في القرابة من غيران تكون ارحا ما محرمة يخالف للروى من الصحابة و اهل اللغة وهو ما روى عن عا نشة انه صلىالله عليه و سلم لما تروج جورية ابنسة الحارث وخرج الخير بذلك إلى الناس قالو اصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلو ا ما في ا يديهم من سبا يا بني المصطلق فاعتق بتزويجه اياها ما أة اهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم امرأة كانت اعظم بركة ، ١٠ على قومها منها ، ففيه جعل الناس قومها اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم من ليس بذي رحم محرم منها فدل ان قوم زوجة الرجل اصهاره كانوا ذوى رحم محرم منها اولم يكونوا وهـذا مثل ما قاله عد في قرابات الرجل و انسابه انهم على كل ذى رحم محرم من الرجال و النساء على بني الاب الذين ينسبون اليه الى ا قصى اب له في الاسلام ولا النفات الى من كان من الآيا ء في الحاهلية وهو تول ابي يوسف ايضا و معني ماروي عن الفضل بن عبا س و ربيعة سُ الحارث أنهما قالا لعلى من الى طا لب لقد نلت صهر رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك ، اى نلت اذكان رسول الله صلى الله عليه و سلم صهر ا لك بترويجك ابنته فما يقال نلت معروف فلان يمعني انك نلت المعروف الذي

كان من قبل فلان اليك لان المعروف كان من قبلك اليه ومثله قول عُمَّان ثم ها جرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه و سلم و با يعته فو الله ما عصيته ولا غششته حتى تو فا ه ا قه تعالى ، فلا تكون حجة لمن ذهب الى ا ن زوج البنت صهر ولا ثبت ان الاصهار انسباء زوجات الرجال كانوا ذوى عرم منهن اولم یکونو امثل إذ الله الاختان از واج البنات و الاخوات و العات والحالات يستوى في ذلك من كانت رحمه من ازواج هؤلاء النساء محرمات اوغير محرمات؛ ومنه ماروى عن اين عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ای حرم علی الرجل ان يتزوج من يكون له بترويجه اياها اصها رسواه من انسائه ثم قيل في هذا السبع لا يتزوج الرجل ام امرأ ته ولابنتها و لاعمتها ولا خالتها ولا اختها ولا ابنة اخيها ولا ابنة اختها ، وحاصل الاختلاف ان في الاختان ستة اقو ال،احدها اختان الرجل ازواج ذوات رحمه المحرمات،الثاني ازواج ذوات رحمه مطلقا كبنت العمة، والثالث ازواج ذوات رحمه الحرمات وحيع ذوى ارحام ازو اجهن، الرابع ازواج ذوات رحمه انحرمات وجميع ذوات ارحام ازواجهن الخامس ازواج ذوات رحمه مطلقا وذوو المحارم من ازواجهن ، السادس كالخامس وجميع ذوى ارحام ازواجهن، فعلى هذا يكون ابن عم زوج بنت العم وما اشبه ذلك ختنا وفي الاصهار ستة اقوال ايضًا ، احدها اصهار الرجل كل ذى رحم محرم من زوجته خاصة ، الثاني كل ذى رحم من زوجته خاصة ، التالث كل ذى رحم محرم من زوجته ومن زوجة كل ذي رحم محرم منه ٬ الرابع كل ذي رحم من زوجته و من زوجة ٠٠ کل دی رحم نحرم منه ۱ الحامس کل دی رحم محرم من زوجته و من زوجة كل ذى رحم منه ، السادس كل ذى رحم من زوجته ومن زوجة كل ذى رحم منه فعلى هذا يكون ابن عم زوجة ابن عمه وابن خال زوجة ابن خاله و ما اشبه ذلك صهراله وقيل في ذلك كله بالعكس أن الاختان القرابة من قبل الزوجات والاصهار الازواج من قبل القرابات وقيل الاصهار تجمع

( Bank

جميعهم وزوجة الابن بمثابة الاختان وام الزوجة وبنتها واختها بمثابة الاصهار والله اعلم .

#### كتاب العتق

#### فى فضيلة عتق الرقاب

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها ه عضوا منه من النار ، يعنى رقبة مؤمنة على ما روى من اعتق رقبة مسلمة او مؤمنة مع المكافى الذكورة ان كان المعتق ذكر افلا تنفك نفسه من النار الا بعتق ذكر مسلم او امرأتين مسلمتين على ما روى عن رسول الله صلى الله علم من ايما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عظم من عظامه عظم من عظامه وايما رجل مسلم اعتق امرأة مسلمة إعتقت امرأة النار يجزى بكل عظم من عظامه وايما امرأة مسلمة إعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى بكل عظم من عظامه وايما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى بكل عظم من عظامه وايما امرأة مسلمة اوخر جمسلمة كانت فكاكها من النار يجزى بكل عظم منها عظم من عظامها، وخر جمل مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى بكل عظم منها عظم من عظامها مقد اوجب في هذا الباب آثارا كثيرة وفيما ذكرنا دليل على ما قلنا وعن واثلة بن الاسقع يمنى النار بالقتل قال فليعتق رقبة يفدى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وفي رواية مروه فليعتق رقبة يفدى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وفي رواية مروه فليعتق رقبة يفدى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وفي رواية مروه فليعتق .

وفى رواية أعتقوا عنه رقبة الى آخره ، فيه ان اعتاقهم ايا ها عنه بغير أمره فكاك له من النار ولكن رواية مروه فليعتق اكثر واضبط يدل عليه قوله تعالى فى جزاء الصيد (ليذوق وبال أمره) ، فكذلك كفارة كل ذنب انما يرادبها ذوق المذنب وبالها وان صح رواية اعتقوا عنه ينبغى ان بؤ ول الى رواية لليعتق الآن القتل اذا وجد من واحد من القبيلة يصح اسناده الى تلك القبيلة يقولون اعتقته خزاعة لعتق رجل من خزاعة اياه فكان يجوزأن يروى عاكان قاله مروه بقوله اعتقوا عنه بأمركم اياه وحثكم له على اعتاق رقبة عرب نفسه يضاف عتا قها اليكم واليه جميعا فتعود معانى الروايات الى معنى واحد وهو

عتاق المذنب عن تفسه رقبة كفارة لذنبه وفكاكا له من الناد .

## في فك الرقبة

روى اناعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمى عملا يدخلى الحنة قال الن كنت اقصرت الحطبة لقد اعرضت المسئلة اعتق النسمة وفك الرقبة ان الرقبة قال اوليسا واحدا قال لا ، عتق النسمة ان تنفر د يعتقها وفك الرقبة ان تعين فى ثمنها والمنحة الركوب والقبض على ذى الرحم الظالم فان لم تطق ذلك فاطعم الحاثم واسق الظمآن ومر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق ذلك فكف لسائك الامن خبر . وروى والفيء على ذى الرحم الظالم ، عتق الرقبة معروف فى الكفارات والنذور والتطوع وفك الرقبة تخليصا عاهى به معروف فى الكفارات والنذور والتطوع وفك الرقبة تخليصا عاهى به صلى الله عليه وسلم فى دعائه وفك رها فى اى خلصنى عما إنا به مطلوب ومن ذلك طف الدا فى وهو الاسير روى مرفوعا أطعه علما الحائم وعودوا المريض وفكوا العانى .

# في عتق رقبة من ولل اسمعيل

روی عن النبی صلی الله علیه و سلم من قال ا ذا اصبح لا اله الا الله و حده لا شریك له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر، كتب له عشر حسنات و كفر عنه عشر سیئات و كانت له عدل رقبة من ولد اسمعیل و كان فی حرزمن الشیطان حتی يمسی و اذا قالها اذا امسی فمثل ذلك .

وما روى مرفوعا قال منكانت عليه رقبة من ولد اسمعيل نلا يعتق . من حمير احدا ، قيل لابن ابى خالد ما شأن حمير قال هو اكبر من اسمعيل و و رد آثا وكثيرة توجب قضل عتق الرقاب من ولد اسمعيل، فيه تثبيت رسول الله صلى الله علينه و سلم و قوع الملك على العرب كما يقع على من سواهم و تصحيح ما قاله الحماعة ان ولد الامة من زوجها العربي رقيق لسيد ها خلا فا للا و زاعى

فى جعله حرابا لقيمة لمولاها والحق ان ولد العربى من الامة لا يخلو ا سا ان يكون مملوكا لمولاها فوجب ان لايزول عنه ملكه الابرضاه اولا يكون مملوكا فيكون كسائر الاحرار لا تجب قيمته على ابيه فا لقول با نه حروعلى ابيه القيمة خارج عن القياس والله اعلم.

في عتق ولل الزنا

روى ان رسول الله صلى الله صليه وسلم سئل عن عنى ولد الزنا

فقال لا غير فيه ، نعلان اجاهد فيها احب الى من عتق ولدا از نا . هذا فى المتحقق بالزناحى صا رمنسو با اليه و محمولا والداله ، و مثله ما روى عن ابى هريرة لان احسل بسوط فى سبيل الله احب الى من ان اعتق فرخ زنا وكذا روى مرفوعا فرخ از نا شر الثلاثة وقبل لابن عمر يقولون ولدا از نا شر الثلاثة فقال بل هو خير الثلاثة وقد اعتق عمر عبيد امن او لاد الزنا . فالحق انه صلى الله عليه وسلم قصد بذلك الى رجل معين لمعنى كان فيه لا لا نه و لد زنا لقوله تعالى (ولا تردة وزر اخرى) وبين ذلك ما روى عن عائشة انه بلغها حديت الى هريرة ولد الزناشر الثلاثة فقالت يرحم الله ابا هريرة اساء سمعا فاساء جابة الى هريرة ولد الزناشر ولا زرة هو شر الثلاثة .

روی ان رسول الله علیه وسلم قال لاید خل الحنة ولد زنیة یعنی من تحقق با لزنا وکثر منه حتی صا رغا لبا علیه فا سخق بد لك كونه منسوبا البه كما ینسب المتحققون بالدنیا البها یقال لهم بنو الدنیا لعملهم لها و تركهم لما سواها و كما قبل للسا فر ابن سبیل و هو المسا فر المنقطع به فاحتمل ان یكون معنی قول النبی صلی الله علیه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة ای من كثر منه الزنا و غلب علیه ، و روی مرفوعا قال لا تر ال هذه الامة علی شریعة مالم یظهر مهم ثلاث مالم یقبض منهم العلم و یكثر فیهم ولد الحبث و یظهر فیهم الصقار و ن قالو ا و ما الصقار و ن یا رسول الله قال نشو یكونون فی آخر الزمن تحییهم بینهم اذا

التقوا التلاعن . سمى الصقارون ألما يكون منهم من القول القبيح وولد الحبث مراده صلى الله عليه وسلم فيه نسبته اياهم الى الحبث وانهم اولاد له للعنى الذى ذكرنا من تسمية المتحقق بالشيء الذي يفلب عليه انه ولدله كما يجوزان بقال انه ابن له .

في عتى القريب

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يجزى ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، اى عتق بجرد شرائه من غير أن يستأنف عتقه كما يقوله جما هير اهل العلم ومثله قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فا بواه يهود انه اوينصر انه اويشركانه ، ليس المراد استئناف التنصر والتهويد بل يحصل ذلك بلاسب منهما يوجب ذلك فيه م

قال الطحاوى معنى فيعتقه اى فيعتقه بشرائه اياه الذى هوسبب لعتقه لاانه يكون ملكاله بعد الشراء حتى يعتقه كما لايجوزان يملك الاب ابنه قال تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) الى قوله (ان كل من فى السموات والارض الاآتى الرحمن عبدا) يعنى لوكان له ولد لم يكن له عبدا لان الولد لا يقع ملك ابيه عليه فبالطريق الاولى ان لا يقع ملك الابن على الاب يؤيده ما دوى عن ابن عبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذار حم محرم عتق .

وعن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذارحم محرم فهو حر، ويمكن التوفيق بحيث محرم فهو حر، ويمكن التوفيق بحيث يرجع معناهما إلى ملك ذارحم محرم فهو حر، وروى عن مستور دأن رجلا زوج ابن اخيه مملوكته فولدت له اولاد افاراد استرقاقهم فاتى ابن اخيه عبدالله ابن مسعود فقال ان عمى زوجني وليدته فولدت لى اولاد افاراد استرقاقهم فقال عبد الله كذب ليس له ذلك، ولانعلم لها محالفا من الصحابة وهذا مذهب ابى حنيفة والتورى و اكثر اهل العراق واما مالك يقول بعتق الاخ ولا يقول بعتق الاخ ولا يقول بعتق الا في قرابة الولاد

(9)

اعلى

اعلى واحفل خابصة .

# في عتق المقر بالاسلام وان لم يصل

عن ابى هريرة ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية عليه لا تفصح فقال ان على رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ فاشا رت الى السهاء، فقال لها من أذا؟ فاشارت الى السهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ، و زاد بعضهم فانها مؤمنة ، فيه جو از اعتاق من لم يصل ولم يصم عن عليه رقبة مؤمنة وكذا من استحق الا يمان تبعا لا بويه خلا فا للحسن فى شرط الصوم والصلاة فى الرقبة المؤمنة وفى غيرها اجزأ فيه الصغير و خلافا لابراهيم فى قوله لا مجزئ فى كفارة القتل الامن صام وصلى فيه المين والظها رمن لم يصل ولم يصم .

# في عتق العبد المشترك

ووى عن سالم عن ابيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاكان العبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه فان كان موسرا فا نه يقوم عليه باعلى القيمة، وروى قيمة لاوكس ولا شطيط ، فيه بيا ن حكم المعتق الموسر لا غير وعن سالم عن ابن عمر مرفوعا من اعتنى شركاله في عبد اقيم ما بقى من ما له اذاكان اله ما ل يبلغ ثمن العبد . قوله اذاكان له ما ل من كلام الزهرى فيه ا بضا بيان مكه اذاكان موسر ا ولاخلاف فيه لا جد فاما اذاكان معسر ا ففيه الاختلاف وفي هذا الحديث لاحجة لبعضهم على بعض وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا في مملوك فقد عتق كله فان كان للذى اعتق من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عقه كله .

وفيا روى عنه ايشيا مرفوعا قال من كان له شرك في عبد فاعتقه نقد عتق كله فان كان له ما ل قوم عليه قيمة عدل في ما له وان لم يكن له ما ل نقد عتق منه ما عتق. فيه آن العبد قدعتق كله بعتق الذي اعتق ما مملك منه وضان قيمة شريكه في يساره زائد على ذلك منفصل منه وليس فيه اذاكان المعتق المالك معسر اكيف هو فاذهب بعض الى انه كالموسر في ضان قيمة شريكه لانه لا فرق في ضان الجنايات بين اليسار والاعسار الافي الانظار واقواه صلى الله عليه وسلم من اعتق شقصاله في مملوك ضمن لشركائه حصصهم .

وفيه نظر لا نه يحتمل ان يكون هذا في الموسر و اما ما روى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فا ن لم يكن له مال قوم قيمة عدل على المعتق وعتق منه ما عتق فيحتمل ان يكون را ويه قصر في حفظ با قيه و قد روى نا فع عن ابن عمر مرفوعا من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ تيمته بقيمة العدل فهو عتيق ، قال نافع و الافقد عتق منه ماعتق ، قال إبو ب ولا ادرى أشيء قاله نافع ؟ او في الحديث و اكثر ظلى انه قول نافع ، فيه ان الضان انما يجب على المعتق اذاكان له مال لا مطلقا يؤيده ما روى عن ابن عمر مرفوعا من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه أبي عمر مرفوعا من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه عليمة العدل فا عطى شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ما عتق ، ففيه ايضا بهان الحكم اذاكان موسر ا فقط ، فان قيل ، قوله فقد عتق عليه ما عتق يدل انه لا يعتق منه اذاكان معسر ا الا مقدار ما اعتقه منه .

فالحواب، انه يحتمل ان يكون الذي عتق عليه هو جميع العبد وكذلك قال في الحديث الاول فقد عتق كله ثم اعقب ذلك بقوله فان كان للذي اعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله ففيه كون العبد عتيقا كله بالعتق من الحد ما لكيه دون هذا الحكم المذكور بعد ذلك وقد ايد ما ذكر فاه من ان المقصود اليه بالضان هو الموسر لاغير حديث سالم عن ابن عمر المذكور قبل هذا ، فان قيل روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العبد يكون بين الشريكين فيعتق احدها يقوم عليه في ماله قيمة عدل فيعتق عليه وان لم يكن في ماله ما يخر جرا يعتق منه ما عتى وبرق مارق، وهذا يدل على ان المحتق

المعتق اذاكان معسر ا يبقى حق الشريك على ماكان رقيقاً .

فالجواب أن هذه الزيادة لم نجدها فيه الاعن اسمعيل من مرزوق وليس مَنْ يِقَطِّم رَوًّا يَتُهُ ثُمُّ وَجِدُنَا عَنَ ابنَ عَمْرُ أَنْ رَجِّلُنَ بِينَهَا مُلُوكُ فَ عَتَق احدها نصيبه قال ان كان عند ه مال عتق نصف (١) العبد وكان الولاء له و ان لم يكن له مال سعى العبد في بقية القيمة وكانو آشر كاء في الولاء و هذا الحديث • لا خلاف في صحة اسناده فالمعول عليه عن ابن عمر هو عتاق العبد كله بعتق احد مالكيه موسر اكان او معسر اوضمان نصيب الشريك ان كان موسر اوسعاية العبدإن كان معسر ا و يؤيده ما روى عن ابي المليح يعني اسامة الهذلي عن ابيه ان رجلا اعتق شقصا له في مملوك فاعتقه النبي صلىالله عليه و سلم كله عليه و قال ليس لله شريك ففيه إن العبد إذا صار بعضه لله بعنا ق من اعتق نصيبه منه ينتني ١٠ الرق عن سائر الانصباء و يكـل قه تعالى ثم الكلام في اهل العلم و اختلافهم حال اعسار معتقه قال بعضهم صاركله حراوغلي العبد السعاية ، منهم مجد بن ابي ليل وسفيان الثورى وإبو يوسف وعد في جماعة من اهل الكوفة و بعضهم يقو ل عتق ما عتق با عتاق احد ما لكيه و الآخر مخبر إن شاء اعتقة فيكون و لاؤه بينها وان شاء استسمى العبد في قيمة نصيبه منه حتى يؤديه اليه وهو قول ابي حنيفة ١٥ محتجا ما روى عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان لنا غلام قدشهد القاد سية فا نكى فها وكان بني وبن امي واحي الأسود فأراد واعتقه وكنت يومئذ صغيرا فذكر ذلك الاسود لعمرين الخطاب فقال اعتقوا انبم فاذا بلغ عبدا ارحمن فان رغب فمار غبتم اعتق والاضمدكم.

و هو صحیح الاسناد مکشوف المعنی عیر آن ما روی عن رسول الله ۲۰ صلی الله علیه و سلم مما یخالفه اولی منه و کان بعصهم یقول قد عنق نصیب من اعتقه مملوکاله کماکان و هو تول مالك و الشافعی

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل والظا هر « عتني العبد » نصف زائد.

ف كثير من اهل الحجاز والذي صححنا عليه حديث ابن عمر على ما ذكر ناه اولى واما ذكر الولاء في حديث ابن عمر للعنق اذاكان موسر او لمن يسمى له فان جميع من ذكرنا يا بي ذلك و بجعله لمن اعتقد خاصة غير ابي حنيفة فا نه بجعله بينهما والدليل يساعد قول مخالفيه لا ن العبد يعتق باعتاق ما لكه ا يا م لابا لسعاية ه لاسنها وحديث ابن عمر يدل على آنه حربعتا ق من اعتقه من ما لكيه فانتفى عنه الرق و لم يقع عليه عتاق بعد ذلك و من قال انه يبقى نصيب من لم يعتق رقيقا اذا كان المعتق معسر ا يكون له ما يكتسبه في يوم من ايا مه لنفسه بحق العتاق الذي نا له و يكون ما يكتسبه في يوم سواه لمن يملك بقيته و هذا غير معقول لان العبد في اليوم الذي يعمل لنفسه انما يعمل بكليته مما بعضه مملوك و بعضه ليس كذلك ١٠ فوجب ان لا ينفرد شيء بكسبه دون من له فيه الرق ألا ترى انه لوجني عليه جناية في الآيام التي يعمل فيهالنفسه لم ينفر د بار ش ذلك ولوكانت امة فنز وجت في آيا مها لم تنفر د بصدائها و قد كان ابن آبي ليلي و ابن شعر مة يقولان حميعاً في العبد الذي يعتق نصيبه منه صاحبه و هو مصر أنه يسمى في تيمة انصباء الذين لم يعتقوه ويرجع بما يسمى على المعتق ، وفيها روينا ما يدفع ذلك ا ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الضان على المعتق اذاكان له ما ل يبلغ قيمة انصباء شركائه لاغتروليس لاحدأن يتعدى تول رسول الله صلياقه عليمه وسلم في شيء الى ما لم وو عنه وعني الى هروة عن النبي صلى الله عليمه وسلم انه قال من اعتق نصيبا ا وشركاله في مملوك فعليه خلاصه كله في ما له فان لم يكن له ما ل استسمى العبد غير مشقوق عليه ، وفيه ا مجاب ما صححنا عليمه . و حديث ابن عمر قبل هذا و من روى هذا الحديث فسلم يذكر فيه السعاية فقد قصر في الحفظ وكان من حفظ شيئًا أولى عن قصر عنه .

# فى العتق بالمثلة

عن ابن عباس قال جاءت جارية الى عمر بن الحطاب فقالت ان سيدى

اتهمنى فا تعدنى على النارحتى احترق فرجئ، نقا ل عمر على به فلما رأى عمر الرجل قال له تعذب بعداب اقد، قال يا امير المؤمنين اتهمتها فى نفسها قال رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل لا، قال فاعترفت لك به ؟ قال لا ، قال و الذى نفسى بيده لولم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من ما لكه ولا و الد من ولده (١) لأقد تها منك فجر ده وضر به مائة سوط ، وقال اذهبى فانت سرة لوجه الله تعالى وانت مولاة الله عن وجل ورسوله أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عنه وسلم يقول من حرق مملوكه بالنار او مثل به مثلة فهو حرو هو مولى الله عن وجل و رسوله .

قال الليث هذا امر معمول به وروى انه كان عبدازنباع بن سلامة فعتب عليه فخصاه و جدعه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فا غلظ لزنباع الغول واعتقه منه ، مذهب ما لك و الليث اعتاق انملوك عسل مو لاه بتمثيله محتجین با لحد یثین و بما روی عن ابی یزید القداح قال رأ پت عمر بن الخطاب و جاءته امة سو داء قد شو يت بالنار فاسترجع عمر حين رآها و قال من شو اك قا لت فلان فا تي به فقال عذبتها بعذاب الله والله لو لا لأقدتها منك فاعتقها و امربه فجلد ، غير أن ما لكا يجعل ولاه، لمولاه ، قال الطحاوى وجدت الحديث الاول يرجم الى عمر بن عيسى القرشي الا موى دواية عن ابن بحريج عن عطاء عن ابن عباس و هوايس بمعرو ف والحد يث الثاني ليس مما يقطع به إيضا والحدديث الثالث و ان كان طريق حسنا ليس فيه حجة لأنه قد بجوزأن يكون عمرٌ فعله عقوبة لفا عله ا ذكان مذهبه العقوبات على الذنوب بالاموال كما فعل مع حاطب في عبيده الذين كان يجيعهم حتى حملهم ذلك على سر قة نا قة لرجل من مزينة قيمتها اربعها ئة فغرم حاطباً لذلك ثما نما ئة درهم والمحتجون به لا يقولون بذلك واذا اتسع لهم خلاف عمر في هذا فالذي كان عليه عمر من هذا كان الحكم في اول الاسلام من ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة من اعطاها مؤتجرا قبلنا ها منه والافانا آخذوها منه وشطر ماله

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل ـ لعله ولا ولد من و الده.

عزمة من عزمات ربنا ، ومن ذلك ما روى عنه فى حريسة الجبل ان نيها غرامة مثلها.

و من ذلك ما روى فيمن وقع على جارية امرأ ته مستكرها لها اوغير مستكره لها كا ذكرنا في موضعه من هذا الكتاب واذا أو جب نسخ ذلك كان مثله ايضا العقوبات في الاموال بالمثلات وغيرها ثم رجعنا الى ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذا الباب فوجدنا من ذلك ماروى عن عن عمر بن الحكم انه قال أنيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله ان لى جارية كانت ترعى غيالى فجاء ذئب فعقر شاة من الغيم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فاسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفاعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اين الله ؟ فقال من انا؟ قالت انت رسول الله عليه و سلم اين الله ؟ فقال من انا؟ قالت انت رسول الله قال اعتقها .

و في حديث آخر مكان فلطمت و جهها فصككتها صكة و لا يخا اف ذلك ما في الحديث الاول لان اللطمة قد تسمى صكة و مسه قوله عنو جل (فصكت و جهها) فلما كانت اللطمة قديكون عنها الشين بالوجه الذي قد يكون م تمثيلا با للطوم و ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الكشف عن ذلك عقلنا به ان تمثيله لا يوجب عنا قها عليه يقول ذلك من يقوله عن ذكر فاه ؛ و عن جد بن المنكدر قال حدثنا ابو شعبة قال لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مقر ن فقال له سويداً لم تعلم ان الصورة عمر مة القد رأيتني واناساس سبعة مع رسول الله على الله عليه وسلم و ما لذا الا خادم و احد فلطم احدنا و جهده أمره رسول الله انه عليه وسلم ان يعتقه ، وفي امره صلى الله عليه وسلم اياه بالاعتاق دايل على انه ما عنيه والله الله الله الله الله الله عنه الله عليه والله الله الله الله على النقاء العتى ما روى ان ابن عبر اعتق الله كانه فأخذ عودا من الارض وقال مالي فيه من الاجر ما يساوى هذا سمعت رسول! قد صلى الله عليه وسلم يقول من لطم محلوكه اوضر به حدا لم يأته فكفار ته وسول الله حمل الله عليه وسلم يقول من لطم محلوكه اوضر به حدا لم يأته فكفار ته وسلم الله وسلم يقول من لطم محلوكه اوضر به حدا لم يأته فكفار ته وسلم الله في الله فيه من الاحر ما يساوى هذا من اله في الله فيه الله به حدا الم يأته فكفار ته وسلم الله فيه من الاحر ما يساوى هذا مه فكفار ته الله في الله في الله في الله فيه الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله فيه الله في الله في الله في الله في الله فيه في الله في الله في الله فيه في الله في الله في الله فيه في الله في ال

ان يمتقه ولا شك ان ضرب الحد من امثل المثلات ومع هذا لم يصر سبباللعتق بدليل توله فكفار ته ان يعتقه اذهو عبد قبل الاعتــا ق فنبت نفى العتاق با لمثلة التي وصفنا و الله اعلم .

في القرعة بين المعتقين

روى ان رجلامن الانصار اعتق ستة مملوكين له عند مو ته لم يكن 🏻 ه له غير هم ما ل فبلغ النبي صلى الله عليه و سلم فغضب من ذلك و قال لقد هممت ان لا اصلى عليه ثم دعا مما ليكه فحز أهم ثلا ثة اجزاء فا قرع بينهم فاعتق النين وارق اربعة . انما غضب وهم ان لايصلي لان الريض لا بجو زأن يتصرف الا ف ثلث ما له نيجب على كل مريض ان لاينبسط في ما له بسط الا صحاء لاحبال موته منه فلا يحل له ذلك فيحتاط لنفسه ولورثته لئلا يكون مذ . و ما فإن من سنته صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المذ مو من ثم القرعة في مثل هــذ المختلف فها فعند ا هل الحجاز و الشافعي يجوز أستعالما في مثله،وعند ا بي حنيفة واصحابه هيمنسوخة والواجب السعاية في ثلثي قيمتهم لورثة معتقهم استدلالا بالاجاع على ترك القرعة فيها هو في معنى العتق منسل هبة المريض, ستهائة لستة رحال و تقبيضه اياها وكذاف دعوى النسب من ثلاثة نفر ادعوا مر ولدامة وطئوها في طهر واحد، روى ان عليا رضي الله عنه حكم في مثل هذه القضية بالقرعة و د فع الولد بها وبلغ صلى الله عليه و سلم حكمه فضحك حتى بد ت نو اجده ففيه رضاه به منه تموجدنا عن على انه حكم في مثل هذه القضية محلاف هذا الحكم فانه اتاه رجلان وقعا على امر أنه في طهر نقال الولد بينكما •

قال الطحاوى فاستحال ان يكون على يقضى بخلاف ماكان قضى . به فى زمن الرسول صلى الله عليمه وسلم ولم ينكره الاوقد اطلع على نسخ القرعة التى قضى بها اولا فما رجع الاعن منسوخ قد كان عليه الى ناسخ هذا فيما طريقه الاحكام وا ما صاطريقه نفى الظنون و تطييب النفوس كا قراع النبي صلى الله عليه و سلم بين نسائه فى السفر وكا قراع القاسم على السهام بعد

تعديلها فهي مستحسنة غير منسوخة وغير واجبة والله اعلم.

# في اول عبدا وآخر عبداملكه فهوحر

روی عن عمر بن الحطاب سال ابن عباس أرأيت توله تعالى اولا تبر جن تبر ج الحاهلية الاولى) هل كانت جا هلية غير واحدة فقال ابن عباس ماسمعت اولى الاولها آخرة فقال عمر هات من كتاب الله تعالى ما يصدق ذلك فقال ابن عباس أن الله تعالى يقول (جاهدوا في الله حق جهاده) كما جاهدتم اولى مرة فقال عمر من امر نا الله أن نجا هده فقال ابن عباس محزوم و عبد شمس هذا المتلوكان من القرآن ثم اسقط فيا اسقط وروى ان عمر قال لعبد الرحمن بن عوف ألم تجدفها ازل علينا ان جاهدتم اول مرة ؟ قانا الا نجدها تال اسقطت فيا اسقط من القرآن فقال عمراً تخشى ان يرجع الناس كفار ا قال ما شاه الله قال ان يرجع الناس كفار ا ورزراؤهم بني فلان.

وفي حديث آخر نقال عمر إن كان ذلك لا يكون الاو بنو مخز وم من الامر بسبيل وفي رواية ليكون امر اؤ هم بنوا مية و و زراؤ هم بنوا لمنيرة .

فلم يكن عمر و لا ابن عباس علما سقوط ذلك من كتاب الله حتى اعلمها بذلك عبد الرحمن بن عوف بفعلم انه قد يكون اول لما لا يكون له آخر ومثله قول العياء في رجل قال اول عبد ا ملكه فهو حر فلك عبد ا يعتق عليه و ان لم يملك عبد ا آخر فلاف ما لو قال آخر عبد ا ملكه فهو حر فلك عبد اولم يملك عبد اسواه حتى مات لا يعتق لا نه لا يكون آخر ا الا و قد كان ا ولاوروى في تأ ويلها عن حتى مات لا يعتق لا نه لا يكون آخر ا الا و قد كان ا ولاوروى في تأ ويلها عن ابن عبسى المن عبد من الله الله عبد الله كانت بين عبسى ابن عباس ( و لا تعرجن تبريج الحاجلة الاولى) هي الحاجلية كانت بين عبسى ابر ا هم عليه السلام كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ غير غيط الحانيين ولد فيه ابر اهم عليه السلام كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ غير غيط الحانية ذلك وكانت تابس التياب من المالي لا يواري جسد ها فا مرن ان لا يفعلن ذلك

و قد احتج محتج على انه يكون اولى وان لم يكن اخرى بقوله تعالى ( ولقد علمتم النشأة الاولى ) فقد كانت نشأة اولى ولم تكن بعد ها نشأة اخرى ولكن جو ابه ان ذلك انما انزل بعد أن كانت نشأة ومنه (كما انشأكم من ذرية قوم آخرين ) فكان ذلك مما تقدم نزول الآية التي ذكر نا انها تدل على ما تال.

#### فى قولداعتق اى عبيدى شئت

روى عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم اتما انا بشر فا يما رجل سببته اوآ ذيته فلا تعذبنى به وعنها تقول جاء رجلان الله وسلم الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فلم يعطها شيئا ثم سألاه فلم يعطها شيئا ثم سألاه فلم يعطها شيئا ثم سألاه فلم يعطها شيئا فسبها ولعنهما فدخل ووجهه مجر يتبين فيه الغضب فقلت لقد خاب الرجلان وهلكالم يصبها منك شيء ولعنها ، فقال رسول الله . اصلى الله عليه وسلم أما علمت انى عهدت الى ربى عهدا فقلت يا رب انى بشرا غضب كا يغضب البشر فاى المؤ منين سببت اولعنت فلاتعا قبه بها و لا تعذبه واجعلها له زكاة و اجرا .

وفى رواية انس انى اشتر طت على ربى عز وجل نقات إنما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوت عليه من مه امتى بدعوة ايس لها با هل ان تجعلها له طهور او زكاة و قربة تقربه منك يوم القيامة. وعى ابى السوار عن حمالة (١) قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى والناس يتبعونه فا تبعته معهم فا تقى القوم بى فاتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فضر بنى اما قال بعسيب او بقضيب اوسواك اوشى مكان معه فوالله ما اوجعنى وبت ليلة و قلت ما ضربنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الالشى علمه الله عز وحل فى فحد ثت نفسى ان آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الالشى عليه الله عليه وسلم عليه عليه وسلم الله عليه و الله عليه عليه و الله عليه و الله عليه عليه و الله عل

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ولم يوجد في اساء الصحابة لعله حمانة .

ولا تكسر قرون رعيتك فلهاصل الفداة اوقال اصبحنا قال ان ناسا يتبعوني وائي لايعجبني انك يتبعوني اللهم فمن ضربت الوسبيت فاجعلها المكفارة واجرا ا و قال مغفرة . قد كان ابو يوسف يستدل بهذه الآثار على تعميم العتق في قوله اعتق ای عبیدی شئت لان ای قد یکون علی حمیمهم کما فی هذه الآنا روکان • عد نخالفه في ذلك و يقول يعتق واحدا من العبيد لا غير واحتج بقوله نعالى ( فا بعثو ا احدَكُم بور قكم هذه الى المدينة فلينظر الها ازكى طعا ما ) فكان ذلك على واحد من الطعام لا على كل الطعام ومن ذلك قولة تعالى( ايما الاجلمن تضيت فلاعدوان على) بمعنى اى الاجلن لان ما صلة فكان ذلك على واحد من الاجلين لاعلها حيماو بما روى عن انس بن ما لك قال لما قدم عبد الرحن المدينة ، ها جرا آخي رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه و بين سعد بن الربيع فيات عنده فلما اصبح قال له سعد إلى من احسن الانصار امر أنين وافضلهم حا تط بن فا نظر الى ا مرأتي فا يهما كانت احلى في عينيك فا رقبًّا ثم تز وجبُّها فان قو مها لا محالفوني ، الحديث ، فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في العلك ومالك، إلى آخر الحديث، فكان قول سعد اي زوجتي هويت نزلت لك عبا ن لم یکن علمها حمیعاً و انما کان علی احد ها فتاه قوله اعتق ای عبیدی شئت یکون على واحد منهم لا على حميمهم والحق ان الآثار المتقدمة فها لا محصى عدده ولايتهيأ استعالها في حملته فكون اي على ما استعملت فيه على من قبلت له وفيها محصى عدده ويوقف على مقداره تكون على واحد من الحنس المذكور فيه لا على اكثر من ذلك كما قال عدين الحسن.

#### كتاب المكاتب

ف القادرعلى الوفاء

عن نبها ن مولى ام سلمة انه بينا هو يسير مع ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في طربق مكة و قد بقي من كتابته الفا درهم فقالت وهي قسير ما ذا بقى عليك من كتابتك يا نهان قلت الفا در هم قالت فها عند ك قلت نعم قالت الفا در هم قالت فها عند ك قلت نعم قالت ادفع ما بقى عليك الى عجد بن المنكدر فانى قد اعنته بها فى نكاحه و عليك السلام ثم القت الحجاب فبكيت و قلت و الله لا اعظيه ابد ا قالت انك والله يأ بنى ان ترانى ابد ا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا ا ذا كان عند مكانب احداكن و فاء مما بقى من كتابته فاضر بو ا دونه الحجاب .

وذلك ان المكاتب عبد ما بقى عليه در هم فاذاكان عنده وفاء بها فلا يحل ان يمسكها ليسقط عن نفسه الحقوق كالركاة من ما له وصلاتها بغير قناع وسفر ها بغير محرم وعدتها تصف عدة الحرة وما اشبه ذلك من نظره الى سيدته لانه يمنع الواجب ليبقى له ما يحرم عليه فهذا وجه قو له صلى الله عليه وسلم اذاكان لاحد اكن مكاتب وكان عنده ما يؤديه فلتحتجب منه.

#### فى الوضع عن المكاتب وبيعم

روى عن عائشة قالت جاء ت بريرة فقالت باعائشة انى قد كاتبت اهلى على تسع لواق فى كل عام اوقية فاعتقينى ولم تكن تضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجمى الى اهلك فان احبوا ان اعطيهم ذلك حميعا ويكون ولا ولا وك لى فعلت فذهبت الى اهلها فعرضت ذلك عليهم فابوا و قالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولا وك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعى واعتقى فانما الولاء لمن اعتق و قام فى الناس خطيها ، الحديث .

فى و قوف النبى صلى الله عليه وسلم على عدم قضاء بريرة من كتا بتها شجئًا وفى قول عائشة فان احبوا ان اعطيهم ذلك جميعا و تركه صلى الله عليه وسلم . به الا نكار عليها دليل على عدم وجوب اسقاط بعض البدل عن المكاتب لا نه لو كان الوضع و اجبا على المولى لبينه لعائشة و هو مذهب ابى حنيفة و ما لك و الثورى و زفر و ابى يوسف و عهد خلافا لمن سواهم منهم الشافعى استدلا لا بقوله تعالى ( و آ تو هم من مال الله الذى آ تاكم ) .

فانه الوجوب الاقندب وكذا روى عن عائشة كأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا يابنى المصطاق و تعت جويرية ابنة الحارث في سهم ثابت ابن قيس اولا بن عم له فكا تبت على نفسها وكانت امر أة حلوة ملاحة لا يكاد يراها احد الا أخذت بنفسه فا تت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في منها مثل الذي رأيت نقالت يا رسول الله الى جويرية ابنة الحارث سيد قومه وقد اصابني من الأمر ما لم يتخف عليك فو قعت في سهم لئا بت فكا تبته فجئت رسول الله استعينه على أكتا بني، فقال فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت و ما هو يا رسول الله ؟ قال القضى عنك كتا بتك وأثر وجك ، قالت نعم قال قد فعلت يا رسول الله ؟ قال القضى عنك كتا بتك وأثر وجك ، قالت نعم قال قد فعلت وخرج الحبر الى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروج جويرية فقالوا عهر رسول الله صلى الله عيله وسلم فا رسلوا ما في ايد يهم فلقد اعتق بتز و يجه صهر رسول الله صلى الله عيله وسلم فا رسلوا ما في ايد يهم فلقد اعتق بتز و يجه قومها منها .

ف قوله صلى الله عليه وسلم ا قضى عنك كتا بنك دليل على وجوب جميع الكتابة دون حطيطة تجب لها منها و من الدليل على ذلك ماروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسلما ن كاتب فلم يزل بأهله حتى كاتبوه على اربعين او تية من و رق و ان يحيى لهم ثلاثما ئة نخلة فا عانه صلى الله عليه وسلم و قال لاصحابه اعينوا اخاكم فاعانوه بالنخل و فى تفقير فقر ها و قال صلى الله عليه وسلم اذافقرت لها فلا تضعها حتى اكون انا الذى اضعها بيدى فوضعها رسول الله صلى الله عليه من منا واحدة ولم يا خذ صلى الله عليه و سلم مولى سلمان بحط شيء من كتابته فدل ذلك على وجوب جميع الكتابة واختلفت الصحابة فى تأويل من كتابته فدل ذلك على وجوب جميع الكتابة واختلفت الصحابة فى تأويل عن على انه الربع ورفعه ابن جريج عن عطاء الى النبي صلى الله عليه و سلم و حديثه عنه كان فى حال الاختلاط لانه كان خلط بآخره ه

وروى ان عربن الخطاب كا تب غلاما له فلم يجد ما يعطيه فارسل الى حفصة فطلب منهاد راهم فارسلت اليه بما ثتى درهم فقال خدها بارك الله لك فيها قال فبارك الله لى فيها قد اعتقت غير واحد منها فاستأذ نته ان احرج الى العراق فقال اما اذا كا تبتك فاذهب حيث شئت فارا دمو الى لبنى عفان ان يصحبونى فقالو اكلم امير المؤ منين ان يكتب لناكتابا نكرم به قال و قدعلمت انه سيكره فقالو اكلم امير المؤ منين ان يكتب لناكتابا نكرم به قال و قدعلمت انه سيكره ذلك فكلمته فا نتهرنى و ما ا تنهرنى قبلها فقال ا تريد أن تظلم الناس انت أسوة المؤ منين فخرجت فلما قد منا جئت معى بنمط وطنفسة فقلت يا امير المؤ منين هذا منى هدية فنظر اليهما فا عجبتاه ثم ردها على و قال انه قد بقيت من كتا بتك بقية فا ستعن بهما فى كتا بتك .

فدل ان عمر لم يضع من كتابته شيئا وروى ان عنمان بن عضان والتب غلا ماله على مائة الف وقال والله لا اعطيك منها درها فشفع له الزبير فقال والله لا اعطيه منها درها فغضب الزبير وقال طلبت اليك حاجة حلت دونها بيمين فاعطاه الزبير مائة الف وقال اطلب فيها من فضل الله فان غلبك امر فأ د الى عنمان ما له منها فطلب فيها من فضل الله فأ دى الى عنمان ما له والى الزبير ما له وفضات في يد يه نما نون الفا ففيه دليل على ان الآية لم تكن على وجوب الوضع من الكتابة عند ها و هو الحق ، ولا يقال كيف قيل لها نشة ابتاعى واعتمى وبيع المكاتب لا يجوز ، لان المنع من بيع المكاتب لحقه فاذا اذ ذن المكاتب جازبيعه وصار تعجيز او فسخا للكتابة كبيع العبد المرهون اذن المكاتب عالم اله اله المائت المنابع بالمنابع المنابع من الكاتب المنابع من المنابع عنه وسلم الجاز بيع بويوة مها اذنه قبل عمد لان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجازبيع بويوة منه المناذكونا .

# في بيع الأمة طلاقها

روى عن عائشة أنها اشترت بريرة واشترط الذين باعوها الولاء

فقال الذي صلى الله عليه وسلم الولاء ان اشترى قاعتقها و خير ها و كان زوجها حرافا ختارت نفسها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها الختلفت الصحابة في بيع الامة ذات الزوج فقال بعضهم هو ظلاق وبعضهم ليس بطلاق لها منهم عمر بن الحطاب وعلى وعمان وعبد الرحمن بن عوف روى عنه إنه ابتاع جارية ولها زوج ولم يعلم به فلما علم به ردها.

من روی عنه انه طلاق عبدالله بن عباس وایی بن کعب و جا بر بن عبدالله و انس بن ما لك و هذاكا خنلافهم فی قوله تعالی ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايما نكم) نعند بعضهم هن المسبيات ذوات الاز وا چی دار الحر ب و عند بعضهم هن كل مبيعة ذات زوج والقول الاول اولی لما روينا عن ابی سعيد الحدری فی سبب نرول الآية و فلذی كان من اتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم بریرة علی نكاحها بعدایتیا ع عائشة ایاهابدایل تعجیر هافی فراق زوجها و قدر وی ابن عباس تحییر بریرة بعد عتقها فی المقام مع زوجها و مذهبه ان به عالا مة طلا فها فیحتمل ان یكون عدم الطلاق فی بریرة لكون مشتریها من لا يحل لها التر و ج بعدلاف المشتری اذاكان رجلایحل له.

قال الطحاوى ولما وقعت الفرقة بين المسبيات وبين ازو اجهن بوقوع الرق عليهن بالسبي ولم محلن لرجال باعياتهم حتى يخمسن ويقسمن وكانت بريرة عند ابن عباس لم تحرم على زوجها بابتياع عائشة ايا ها دل على حصة تا وبل محالفيه لهذه الآية على ان المراد المسبيات دون المبيعات.

#### في الامة تحت الحر ان ااعتقت

عن عائشة ان زوج بريرة كان حرا وروى عما انه كان عبدا واحتج من رجح كونه عبد الماروى عن عائشة انه كان لها غلام وجارية زوجان فقالت يارسول الله انى اريد ان اعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدئى بالرجل قبل المرأة . ففيه ان الامة لاخيا رلها اذا عتقت وزوجها حر

ولكن لاشك أن الزوجين كأناغير بريرة وزوجها ومحال أن يأمر رسول إلله صلى الله عليه و سلم بما فيه الحياطة لاحد الزوجين و ابطال حق الآخر و هو خيا ر العتق التابت لها في شرعه فالمعنى في ذلك هو أن عائشة لما استشارته امرها بعتق اعظمها ثوابا وهواعتاق الذكروارجاء امرالحارية لتري فهابين حبسها وبين الصلة بها لا رحامها كما في حديث مرة بن كب وكما روى عن مميونة ه أنها اعتقت وليدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فد كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لو اعطيتها اخو الك كان إعظم لاحرك. وعن ابن عباس انه كان عبدا ، ولم يختلف عنه في ذلك كما اختلف عن عا نشة والتوفيق ان الحرية تكون بعد العبودية غير عكس فحمل عبدا ثم جعل حرابعد ذ لك في الحال التي خيرت الزوجة بين المقام عنده وبين الفراق د فعا للتعارض وما روى عن حرير عرب هشام عن ابيه عن عائسة قالت كان زوج بريرة عبدا ولوكان حرالما خير هارسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاير د ما ذكرناه ا ذلا نعلم من المتكلم من رواة هذا الحديث هل هوعا نشة اومن دونها ولما لم نعلم فنجمله قول صحابی لا محالف له ، قال القـاضي و يعارضه ما روى عنها انه کان حرا .

واحتمل ان يكون تول تا بعي رواه عبها اومن دونه فيقابل توله بقول طاوس ان لها الحيارو ان كان زوجها رجلام تريش ، ثم نظر نا فوجدنا مولى الامة له ان يز وجها حراكان اوعبد اكالاب يز وج الصغيرة من شاء ثم لايكون لها بعد البلوغ خيا رسواه كان الزوج حرا او عبد افينبغي ان يستوى الحالان في الامة ولا خلاف في ان لها الحيار اذاكان عبد انكذا باذاكان حراومن فرق بينها قال انما جعل لها الحيار اذاكان عبدالانه لا يستطيع اذاكان حراومن فرق بينها قال انما جعل لها الحيار اذاكان عبدالانه لا يستطيع ترويخ بناتها و لا تحصيها و الحق ان العلة هو ملسكها نفسها محلاف الصغيرة لان بالبلوغ لا تملك نفسها و قبل العلة انما هي نقصان قرينة الزوج عن مرتبها بالجرية الحاصلة لها وافد اعلى .

# في مسقط الخيار

روى مر فو عا اذا عتقت الامة وهي تحت العبد فامرها بيدها فان هو قرب حتى وطمًا فهي امرأ ته لا تسطيم فراته ، وعن عائشة ان بريرة عتقت نخر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ان قربك فلا خيار لك . فيه ان الخيار لا يبطل بالقيام من محلس العلم حتى يكون منها تمكين من نفسها با اوط. بعده خلافا للكوفيين بانها إذا قامت اوا خذت فعمل آخر بطل خيارها ومثل الوط ، التمكن من التقبيل والمس في ان ذلك دليل الرضا با لزوج وابطال الخيسار كالتصريح باللسان ومثل ذلك الطلاق المهم لامرأتيه والعتاق المهم لامتيه فآنه اذا جا مع احد اها محتار ا تعينت الآخرى للطلاق والعتاق كما لوصرح . بلسائه ومثل ذلك الامة المبيعة العينة اذا صدر من المشترى الها ما لا عمل له منها الاملكه لها يكون قاطعا للرد تاز لامنزلة قوله رضيت صربحا ويؤيد عدم اشتراط المحلس ماروى عن ابن عباس انها لما خبرت كان زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته . وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لها بعد اعلامها بنبوت الحيارلها هو زوجك و ابو ولدك نقالت أ تامرنىبه يارسول الله؟ قال لا انما إنا شافع فقالت ان كنت شافعا فلا حاجة لى فيه فقد ا نتقلت عنه من مكان الى مكان واختارت نفسها . وعن حفصة قالت ليريرة ان امرك بيدك ما لم يمسك زوجك وهو تول الن عمر وعطاء .

#### معانی حدیث بریر ة

عن عائشة انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت عتقت فخيرت ، ورجها، وقال صلى الله عليه وسلم الولاء فيمن اعتق، ودخل صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال صلى الله عليه و سلم ألم أربر مة فيها لحم ؟ قالوا بلى يارسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصد تة فقال صلى الله عليه و سلم هو صده عليها و هو

لنا منهــا هدية . ووجهه ان الصدقة خرجت من ملك المتصدق عــلى بريرة فجاز خروجها من ملكها الى من تخرم عليه الصدقة بالهدية و بهذا استدل قوم على اباحة الصدقة الهاشمي بطريق العالة لانه لايا خد منها ما يأخذه الابعمله علمها لا بصد قة ا هلها به عليه و هو قول ا بي يوسف قيا سا على الغيي وكر هه غير ، لان الصدقة تنخر ج من ملك ربها الى مستحقها و نهم العـــا ملون علما ، ولا يحل لهم ان يأخذوها جعلا على عملهم وانا تركنا القياس في ذلك للسنة روى عن على قال قلت للعباس سل الذي صلى الله عليه وسلم ان يستعملك على الصدقة فسأله فقال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس ، فعلم بذلك ا نما كره استعاله رفعا لر تبته ان يكون عا ملا على الغسالة لالحر متها عليه كما روى ابن ابي را نع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم بعث ، ، رجلا من بني مخزوم على الصدنة نقال لابي رافع اصحبني كيا تصيب منها فقال حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأ له فقال ان آ ل عجد لاتحل لهم الصدقة وان مولى القوم من انفسهم وذلك على التنز ه منه لبني هاشم ولمو اليهم لا على أنهم لوعملو الحرم عليهم ما يأخذ ونه منها كمالا يحرم على الغنى العامل اذ لم ير د ابو را فع ان يصيب من الصدقة الا ما تكون عما لته منها ، وقوله صلى الله عليه و سلم ، ، لعا تُشــة خذيها واشتر طي لهم الولاء فائنا الولاء لن اعتق لا يجوز أن يبيح لها ثشة إن تشترط خلاف ما في شريعته ولكن لم يوجد اشتراط الولاء في حديث عائشة الامن رواية مالك عن هشام فا ما من سواه وهو الليث ان سعد وعمر و بن الحارث نقد رويا عن هشام أن السؤال لولاء بريرة انما كان من عائشة لاهلها باد ا. مكا تبتها اليهم ، فقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقى فائما الولاء لمن اعتق و هذا خلاف ما رواه ما لك. عن هشام خذيها و اشتر طي فانما الولاء لن اعتق مع انه محتمل ان يكون معنى اشترطى اظهرى لان الاشتراط في كلام العرب هو الاظهار ومنه قول اوس بن حجر .

فاشرط فيها نفسه وهو معصم فالقي باسياف له وتوكلا

اي أظهر نفسه اي أظهري الولاء الذي يوحيه عنا تك أنه لمن يكوف ذلك العتاق منه دون من سواه وقائل بغض ان معنى اشغر طبي لهم اى علمهم كقوله تعالى (ان احسنتم احسنتم لا نفسكم وان اساتم فلها ) وقالى عدين شجاع • هو على الوعيد الذي ظاهر ه الامر وباطنه النهي كقوله تعالى ( اعملو ا ما شئتم ) وكالوله تعالى ( واستفز ز من استطعت منهم ) الآية الا و اه صلى الله عليه وسلم ضعد المنبر وخطب فقيال ما بال رجال يشتر طؤن شر وطاليست في كتاب الله عن وجل الى آخره ، وإذا انفر د مالك عن هشام ؤخا لفه غير ومن الحارث والليث بن سعدكانا أولى بالخفظ من واحد وحديث عائشة ذكر من وجوه . و بالفاظ شديدة الاختلاف غير أنه لا شيء قيه من الطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحل بريرة ما كان منهم من اشتر اطهم الولاء لاطلاق عا لشة ذلك لهم و بمن روى عن عائشة ابن عمر والاسود بن يزيد والقاسم بن عد وعمرة ابنة عبد الرحمن وعن أن ابمن حد ثني الى قال دخلت على عا نشة فقا لت دخلت على روة فقالت اشتريني و اعتقيني ؟ فقلت نعم هالت أن أهلي لايبيموني حتى يشتر طوا ولائي فقلت لها لا حاجة لنا بذلك فسمع ذلك رسولي الله صلى الله عليه وسلم فقال انتبرها فاعتقبها واشترط اهلها الولاء فقسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لن اعتق وان اشترط ما كه شرط.

وكان في حديث المن ودعيهم فليشتر طوا ما شاؤا، غيل الوعيد ورواه ربيعة عن الفاسم بمعنى الوعيد قال كان في بررة ثلاث سنن اوادت ورواه ربيعة عن الفاسم بمعنى الوعيد قال كان في بررة ثلاث سنن اوادت معلى الله الشه ان تشتريها و تعتقها فقال العلما ولما الولاء فذكرت ذلك السول الله صلى الله عليه وسلم فلال لوشئت شرطته لهم فانما الولاء لمن اعتى ثم قام تبل الظهر ا وبعد ها فقالى ما بال رجائى يشتر طون ، الحديث، فقو له لوشئت شرطته على الوعيد لا على الحلاق ذلك لها ان تشترطه لهم وعن الاسود عن عائشة الها الولاء فذكرت ذلك التبي صلى الله

عليه وسلم فقال انما الولاء لن اعتق ، وعن منصور آنها اشتريت بريرة لتعتقهـــا فا شتر ط اهلها الولاء فد خل عليها رسول الله صلى الله عليمه وسمَّلم فقالت اني ا شَمَّر يَتَ بِرِيرَةُ لَا عَتْمَهَا وَا شَمَّرُ طُ اهْلُهَا وَلَاهُ هَا فَقَالَ الْوَلَاءُ لَىٰ اعْتَقَ ، فكان قوله صلى الله عليه وسسلم بعد ذلك كله ثم اعسلم ان بعض الناس استدل بقوله صلى الله عليه و سلم لعا نشة اشتربها واعتقبها ، على ان ابتياع عائشة كان بأ مر ه النبي صلى الله عليه وسلم على ان تعتقها بجو ز ابتياع الماليك بشر ط الاعتاق بخلاف باق الشرائط ولادليل له في ذلك لان ذلك كان مشورة بذلك علما ان تفعلة ابتداء وليس فيه اشتر اط اهلهاذ لكعلها في بيعهم اياها منهاو في بعض الآثار ان عائشة هي التي سألت ان تشتر ما على ان يكون الولاء لهاو ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعائشة بعد اباء مو الى بريرة ذلك ابتاعي فاعتقى فــانما ١٠. الولاء لمن اعتق فكان فيه الامربابتياعها وعتقها ابتداء وليس فيـه اشـتراط من اهلها ان تعتقها عا نشة انما فيه اشتر اطهم و لا . ها عليه في اعتاق عا نشة بعد ابتيا عها ايا ها ومعقول الهااذ إكانت تعتقهاعن نفسها لم يكن باشتر الح من بائع بريرة عليها و في الحديث دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مو الى بريرة عن ذلك حيث انكر عليهموا علمهم بوعيده ايا هم انه خارج من شريعته بقوله هم كل شرط ليس في كتاب الله تما لى فهو باطل و ان كان ما ئة شرط ولوكان ما صدر منهم من الشرط جائز الما انكره عليهم ولا تواعدهم عليه ولا ذمهم وفيا ذكرنا دليل على ان الذي كان منهم اشتراط ولائها في عتاق عائشة لا اشتراط ان تعتقها عن نفسها عتا قا واجبا عليها شرطهم في بيعهم ايا ها منها وقال ابن عمر لا يحل فرج الافرج ان شاء صاحبه وهبه وان شاء امسكه الاشم ط عليه فيه .

والمبيعة عسل ان يعتقها مشريها ليس كذلك لانه لزمه اعتاقها ولم يكن له امساكها وفي ذلك نفي ما ظنه المتأولون مس تجويز البيع بالشرط وقول عمر لابن مسعود في الحارية التي ابتاعها من امر أنه واشترطت عليه

خدمتها لا تقربها و لاحد فيها مثنوية يؤكدما قلنا ايضا.

#### المدر

روى عن جاير بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه و رجل تددير غلاما له فاحتاج فقال صلى الله عليه وسلم انما الصدقة عن ظهر غبى وابدأ بمن تعول .

وروی عنه ان رجلا اعتق عبد اعن دیر منه فاحتاج مولاه فا مره بيعه نباعه بها عائد درهم فقال انفقها على عيالك فانما الصدقة عن ظهر غني وابدأ بمن تعول ، فيه الاطلاق في بيع المدر ، وروى عن جار ان رجلامن الانصار اعتق غلاما له عن د ر منه أاحتاج فقال صلى الله عليه و سلم من يشتريه مني فاشتر اه نعيم بن عبد الله بنها نما نه فد فعها اليه. و ذكر ه من طرق بالفاظ متقاربة . في هذه الأحاديث ان رسول لله صلى الله عليه وسلم تولى بيع ذلك المدير فاحتمل ان يكون ذلك لمعنى كان في الرجل الذي باعه عليه مما يقصر به يده عن التبسط في عبده با لتدبير و عير ه كما روى عن حابر أن رجلا من الانصار يقال له ا بو فا طمة اعتق غلاماله عن دبر منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقًا ل هل له من ما ل غير ه ؟ فقالو ا لا نقال ا لنبي صلى الله عليه و سلم من يشتريه مني فا شتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الحطاب بنما نما ته درهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفقها على نفسك فان كان فضل فعلى اهلك فان كان فضل فعلى ا قاربك فا نكان فضل فاقسم ها هنا وها هنا يمينا وشالا ، ففيه من كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم من له ما يدل على أن تدبير ، عبده أذا كان له مال . ، غيره خلاف تدبيره و ايس له مالغيره و قد روى عن عطاء ا نه سئل عن رجل اعتق جاريته عن دبر أيطؤها ؟ قال نعم قيل أسيمها ؟ قال لا الا ان يحتاج الى تمنها فمن يطلق بيعه من غيرحاجة منه الى ثمنه كان الحديث حجة عليه و تد روى عن حابر أن البيع من ذلك المدبر انما هو خدمته لارقبته، روى عنه عطاء ان

النبى صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدير فقد يجوزاً ن يذكر البيع ويراد منه الاجارة ومثله ماروى عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

و ماروى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ماء او فضل ارض فليز رعها او يزرعها ولا تبيعوها ، فقلت له يعنى الكراء؟ قال نعم و قد كشفنا عن حديث جابر فو جدناه لم يأخذه الاعن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمن لا يعلم له صحبة (١) وفي ذلك ما يمنع الاحتجاج به روى شعبة عن عمر و قال سمعت جابر ا يقول عن رجل من قومه انه اعتق مملوكا له عن دبر فباعه صلى الله عليه وسلم .

وروى ان ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في مد بر قد كان ما مات مولاه ، روى عن الى الزبير وغيره عن جابر أن رجلا دبر مملوكا له ثم مات وعليه دين نباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه و هو مذهب جاعة من اهل المدينة منهم مالك انه يباع بعد موت مولاه في دينه و هم يمنعون من بيعه في حياته و هذا اضطراب شديد قد وقع في هذا الحديث وقد رد من احتج به بعض الاحاديث باقل من هذا الاضطراب قال في حديث بروع قد اضطرب وابعض الاحاديث باقل من هذا الاضطراب قال في حديث بروع قد اضطرب الترك في حديث بروع قلان معقل بن يسار قاذا وسعه الترك في حديث بروع قالأمر لتا اوسع في رد حد يث جابر والمنع من اطلاق الترك في حديث بروع قالأمر لتا اوسع في رد حد يث جابر والمنع من اطلاق بيع المدبر في حياة سيده وقد كان مرب مذهب جابر أن لا يباع ، روى عن ابي الزبير نقول في اولاد المدبرة اذا مات مولاها لا تراهم الا احرار او ولدها منها ازبير نقول في اولاد المدبرة اذا مات مولاها لا تراهم الا احرار او ولدها منها كانه عضو منها فجعل للتدبير عملا في حياة مولاه ليس للوصية بالعتق ذلك بالعمل و يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم انما الصدقة عن ظهر غني .

وعن عُمَانَ بن عَفَانَ انه قضى ان ما ولدت المديرة قبل التدبير عبيد وبعد التدبير يعتقون بعتقها وعن ابن عمر انه قال ولد المديرة بمنزلتها وهذا منها كذ هب جابر وهذا القول في المنع من بيع المدير قال بد من نقها ، الا مصار

<sup>(</sup>١) تأمل .

ابوجنيفة وابن ابى ليلي والثورى وائمة الحجاز كا لك و ذو يه والله العلم . كتاب الاستعراء

روى ابو الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند فسطاط يريد حاملا والله اعلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعل صاحب هذه ان يلم بها لقد هممت ا بالعنه العنة تدخل معه في قبره كيف يورثه و هو لا يحل له وكيف يستر قه و هو لا يحل له ، فيه دليل على ان ولد الا مة الموطوءة وهي حامل لا يكون ابنا للواطيء خلافا لمن استدل به على لحو قه بالواطيء كما لحق بمن كان الحمل منه لا نه يلزم ان يورثه منها للحوق نسبه بها مسع ان في الحديث كيف يورثه و هو لا يحل له و في رواية يورثه و ليس منه اويستعبده الحديث كيف يورثه و هو لا يحل له و في رواية يورثه و ليس منه اويستعبده و يصره .

وقد كان مكحول يقول بعتاق الوالد على واطىء امه وهي حامل من غيره على ما روى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية اشتراها رجل وهي حيل نقال أتطؤها وهي حيلي قال نعم تال الله تعد و في سمعه وبصره فاذا ولد فا عتقه فا نه لا يحل فك ملكه.

قوله فاعتقه يدل على انه قبل ان يعتقمه غير عتبق و يحتمل ان يكون هذا اشفاقا منه ان يكون ما ظهر من الحمل ليس بحمل في الحقيقة وبسيب و طئه حبلت منه فكره له استر قاقه فلذلك امر باعتاقه ولما لم يتيقن ذلك لم يلحق نسيه يه، وفيا روى عن ابى سعيد قال اصبنا سبيا يوم او طاس فقال رسول اقه صلى الله عليه و سلم لاتو طأن حامل حتى تضع و لاجائل حتى تجيض حيضة.

فيه ان الاستبراء لا يجب على الصغيرة والآيبية لا ن النهى عن وط ه الحامل وذات الحيض لا غير وماروى عن ابن عباس بهى عن وط ، السبايا وهن حبالي حتى يضعن ما في بطونهن ا ويستبر أن لا يخالف ماذكر تا لان تموله اويستبر أن يعود عرلي من أيس بحامل من ذوات الحيض تقديره يستبر أن ان كن ذوات حيض نحو قوله تعالى (ذلك كفَّارة ايما نكم اذا حلفتم ) معناه ان حنثتم .

روی عن عبدالله بن بریدة قال اخبر نی ابی قال لم یکن احد من الناس ابغض الی من علی بن ابی طالب حتی احببت رجلا من قریش لا احبه الاعلی بغضاء بغضاء علی قال فبعث ذلك الرجل علی خیل فصحبته و ما صحبته الاعلی بغضاء علی فکتب الی الذی صلی الله علیه و سلم ان یبعث من یخمس الغنیمة فبعث الینا علیا و فی السبی و صیفة من افضل السی فلما خسه صارت الوصیفة فی الخس تم خمس فصارت فی آل علی فاتا فا و رأسه یقطر ما ، قلنا ما هذا فقال ألم تروا الی الوصیفة صارت فی الخمس شم صارت فی اهل بیت النبی صلیالله علیه و سلم شم صارت فی آل علی و قعت علیها فکتب و بعثنی مصدقا لکتابه الی النبی صلیالله علیه و سلم تم علیه و یقول صدق فا مسك بیدی رسول الله علیه و سلم قال لا تبغضه ، و ان كنت تحبه صلیا لله علیه و سلم و قال اتبغض علیا فقلت نعم فقال لا تبغض ، و ان كنت تحبه فاز دد له حبا فو الذی نقسی بیده لنصیب آل علی فی انخمس افضل من و صیفه فاکان بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم احب الی من علی .

لا ينكر هذا بكونه مقاسما نفسه واغيره لان من يقسم با لولا ية ما كالامام يقسم الغنائم بين اهلها وهو منهم ونائب الامام كالامام في ذلك و معنى صيرورة الوصيفة الى آله انها صارت با اقسمة في نصيبه ولذلك جازنه الوقوع عليها لان آل يستعمل صلة و منه اللهم صل عليها آل الى اوق ، والمراد على الى اوق و منه لقداوتي هذا مزما را من مز اميرآل داود ، اى من مزامير داود لان المزامير كانت لداود لالغيره من آله و منه قوله تعالى ( ادخلوا آل فرعون . باشد العذاب ) و هو داخل فيهم غير خارج عنهم و وطؤه اياها بلا استبراء لانها اشد العذاب ) و هو داخل فيهم غير خارج عنهم و وطؤه اياها بلا استبراء لانها كانت بمن لا يحيض و لا ممن يخشى منها الحمل .

#### كتاب المواريث

دوي عن جار بنعبدالله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها من

سعد فقالت يا رسول الله ها تان ابنتا سعد قتل ابوها معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لها فاستوفاه فلم يدع لها مالا ولا تنكحان الا ولها مال فقال سيقضى الله فى ذلك فا نزل الله تعالى آية الميرات فبعث الى عمهها فقال أعط ابنتى سعد الثلثين وأعط امهما الثمن ولك ما بقى ، آية الميرات هى فوله تعالى و ريوسيكم الله فى اولاد كم للذكر مثل حظ الاثبين) الآية والحديث نص على ان للا بنتين الثلثين خلافا لما ذهب اليه ان عباس من ان لها النصف و الثلثان لمن فوق الابنتين وكلمة فوق هناصلة كما فى قوله تعالى (فاضر بوا فوق الاعناق) بدليل قوله (فضر ب الرقاب) وهى الاعناق و فقهاء الا مصار على هذا يؤكده قوله تعالى فى الاختين (فان كانتا اثنتان فلهما الثلان عاترك) و الابنتان اولى بذلك .

# في محمول العصبة.

روى ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندى ميراث رجل من الازدواني لم اجد احدا ازديا ادفعه اليه قال انطلق ابتغ ازدياعا ما او قال حولا فانطلق ثم رجع في العام الثاني فقال يارسول! لله ماوجدت ازديا قال انطلق فا نظر اول خزاعة فادفعه اليه فلما تفي قال على به قال فرجع قال انطلق فادفعه الى اكر خزاعة ، يعنى اكبرها في النسب ومنه الولاء المكبر امره با بتغاء الازدى حولا نظير اللقطة الى ان يلتقي صاحبا حولا ثم رد الميراث بعد ذلك الى الاكبر من خزاعة كما رد اللقطة الى ما يجب صرفه بعد الحول وانمار ده الى خزاعة لان خزاعة من الازد وانما تخزعوا منهم لما خرجوا من اليمن فصاروا الى مكة وهم بنو مازن قالفوا بمكة من حالفوه بها فصاروا بذلك حلفاء بني هاشم

لا يقال ، كيف عدم الا زدى والا نصار من الاز دو هم ا قرب الى الميت من خزاعة لا نه يحتمل والله اعلم انه كان بمكة قبل ان يها جر رسول الله صلى الله عليه و سلم منها الى المدينة وكان ذلك المتوفى بمن كان اسلم فر در سول الله صلى الله عليه و سلم مير ا ثه الى الا تعديه من خزاعة اذ لم يكن بمكة انصار فكان

خز اعة

خزاعة اتعد الناس بالمتوفى وقدروى في هذا الحديث من غير هذا الطريق ان رسول الله صلى ألقه عليه وسسلم التى بميراث رجل من خزاعة فقال اطلبوا له و ارثا فطلبوا فلم يجدوا فقال اطلبوا له ذا قرابة فطلبوا فلم يجدوا فقال اطلبوا له ذارحم فطلبوا فلم يجدوا فقال ادفعوا ما له الى اكر خزاعة .

والحديث الاول اولى لان رواته اكثر ولان العرب لا تورث ، بالا رحام التي ليست عصبات فاستحال بذلك ما في الحديث الثاني بما اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم من طلب ذي الرحم ليدفع اليه ميراث الازدي وانما تورث بالارحام العجم التي تنسب الى قراها ، فا لعرب ترجع الى الشعوب والى القبائل والى الا فحاذ وبها يتوارثون والعجم لا ترجع الى ذلك انما تجمعهم بلدانها لا ما سواها فا لشعوب النسب البعيد كتميم وبكر والقبائل دون ذلك . . والا فيخاذ دون القبائل .

في ذوى الأرحام

روی عن النّبی صلی الله علیه وسلم انا اولی بکل مؤ من من نفسه هن آل کلا اوضیعة فالی ومن ترك ما لا فهو لور ثنه ، و انا مولی من لا ولی له ارث ماله ، و افك عانیه ، و الحال و ارث من لاو ارث له یرث ماله ، و یفك عانیه ، ه ا فیه حجة لمن یورث ذوی الارحام و المقتدی فیه من الصحابة الکر ام عمر و علی و عبد الله بن مسعود و لا معنی لنا و یل الحال با لعصبة من قبل ابا ثه استد لا لا بروایة من دوا ه و الحال لوارث له ، یرث ما له و یعقل عنه .

لان القصد الى الحال الذى لا يرث مع من له ور ثة و هو الحال الذى ليس من العصبة لان الحال من العصبة يرث مع ذوى السهام الباقى عنهن ولا نه بستحيل ان يذكر النبى صلى الله عليه وسلم الحال الذى هو من العصبة بالميراث بالحؤ ولة ويترك ذكره بالميراث من جهسة التعصيب وميرا ثه به ا قوى لا ن العاصب يرث مع ذوى السهام ولا يرث الحال معهن و استد لا لهم بتلك الرواية لا يصح لا نها رواية شعبة وكان يحدث عن حفظه ولا يرجع الى كتاب

شيئًا أولى ممن قصر عنه .

وكان يحدث بمعانى ما سمع ولاياتى با لفاظ ذلك وكان يعجز عن ذلك ا دلم يكن فقها نبر د ذلك الى الفقيه كما لك والثورى فحقيقة الحديث على ما ذكر نا ه

#### فيالجل

عن عمر ان بن حصين قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابنى مات قالى من مير الله ؟ قال لك السدس فلما ولى دعاه قال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الآخر طعمة . كان هذا قبل ان نثر ل آية المواديث وقد كانت الوصية للوالدين والا قربين فان لم بكن اوصى الميت كان حكم الما ل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه فيما يرى وضعه فيه فكان بقية الما ل بعد السدس الذى اعظاه صلى الله عليه وسلم الحد ما الامستحق له ير ثه فرجع الحكم الى النبى صلى الله عليه وسلم فاعطى منه الحد ما ورثة يستحقون بقية المال بعد السدس الواجب له لما اعطاه طعمة ما وجب لوارث معين ولولم تمكن له ورثة سواه لاستحق مير اثه كله وعليه يؤول ما روى عن معقل بن سنان انه صلى الله عليه وسلم اعطى للجد ثاتا اوسندسا ، ما روى عن معقل بن سنان انه صلى الله عليه وسلم اعطى للجد ثاتا اوسندسا ،

#### فىالكلالة

عن مرة بن شر حبيل عن عمر قال ثلا أـة لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا قبل ان يموت احب إلى مما على الارض، الحلافة والربا و الكلالة، فقلت الكلافة لا شـك فيه هو ما دون الواد والاب فقال الاب يشكون فيه، وقد روى ان عمر قام خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قل الى والله ما ادع شيئا هوا هم الى من امر الكلاة وقد سألت نبى الله عنها فا اغلظ لى في شيء قط مما اغلط لى في شيء قط عما اغلط لى في سعد ي طعن با صبعه في صدرى او جنى

اوجنبى فقال يا عمر اما يكفيك آية الصيف التى الزلت فى آخر سورة النساء والى ان اعش اقض فيها بقضية لا يختلف فيها احد يقر أ القرآن، وعن مسروق سئالت عمر عن قر ابة لى ورث كلالة فقا ل الكلالة ـ ثلاثا ـ ثم اخذ بلحيته فقال و الله لا ن اعلمها احب إلى مما على الارض من شىء سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا ل ألم تسمع الى الآية الى الزلت فى آية الصيف مرتين. و فتر ك عمر الحواب عنها تورعا عن القول فى كتاب الله عن وجل مما لم يوقف على حقيقته من عند الله حتى مات على ذلك وعن ابن عباس سمعت عمر يقول القول ما قلت قلت وما قلت قال الكلالة من لا ولد له .

و روى عن عمر من رواية سعيد بن السيب لما حضرته الوفاة دعا بكتاب كتبه في الكلالة فمحاه و قال ترون فيه رأيكم ، وعن الشعبي ان . . ابا بكر وعمر قالا الكلالة من لا ولد له ولاو الد، وحديث سعد بن ابي و قاص فى مرضه وقد ا تا ه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد ا نقال يا رسول الله إن لى ما لا كثير ا وليس لى وارث الاكلالة ، الحديث ، و قد كانت لسعد ابنة فعقلنا ان معنى قوله ليس لى و ارث مع ابنتي الاالكلالة ــلان الابنة ليست كلالة عند أهل العلم حميعًا. وعن جابر اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني و و انا مريض لا اعقل فتوضأ فصب الوضوء على فعقلت فقلت كيف المبر اث فانما تر ثني كلالة ، فترات آية الفرائض ، فعل ذلك أن الكلالة هي الوارث لا الموروث وتدكان لجابر اخوات مذكورات في غير هذا الحديث فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أنهن كالالة وعلى صحة ذلك قوله تعالى ( و إن كان رجل يورث كلالة ) و هي مصدر من تكلله النسب كلالة يعني ما تكلل به النسب من الاعمام وهي العم و العصبة وقيل الاخوة من الكلالـة وأنقول الصحيح أن الكلالة هم ألو أر ثون لا المورو ثون وعن البراء أنها اخرآية نزلت.

وعن الحسن بن عجد سألت ابن عباس عن الكلالة فقال من لاولد

له ولاوالد فقلت يقول الله تعالى (ان امرؤهك ليس اه والد) فغضب على وانهر في فيحتمل ان ترك الدكر للوالد في الآية لان المحاطبين بذلك يعلمون ان الولد في هذا المعنى اوكد من الوالد فيكون ذكر الولد يغنى عن ذكر الوالدكما قال (وامها تكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة )وسكت عما سواهن من العات والحالات لعلم المحاطبين بما اريد منهم ومثله (ولوان قرآنا سيرت به الحال او قطعت به الارض اوكلم به الموتى) ثم قال (بل لله الامر جميعا) فقيل الحواب لكان هذا القرآن وقيل هو لكفر وا به و منه (ولو لا فضل الله عليكم ورحمته) ولم يذكر ماكان يكون ووصل ذلك بقوله تعالى (وان الله تواب حكيم) فكان معقولا ان الكلالة ما تكلل على الموروث في الميراث الذي يتركه من يستحقه بالنسب الذي يتكلل به عليه وكان الولد غير متكلل عليه لانه منه و مثله الوالد لانه منه فثبت بذلك ان الكلالة ماعدا الوالد والولد جميعا .

# فی النبی صلی الله علیه و سلم لایر ث و لایو ر ت

عن عائشة أن مولى لرسول الله عليه وسلم توفى فقال هاهنا رجل من أهل قريته فأعطاه أياه وعنها أن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من عدق نخله فات وترك شيئا فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل ترك من والداو حميم ؟ قالوا لاقال انظروا أهل قريته فادفوه اليهم وانما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث مولاه هذا لان الله تعالى شرفه و جعله في أعلى مرا تب الدنيا والآخرة واخرجه من اخلاق من سواه شرفه و جعله في أغلى مرا تب الدنيا والآخرة وأخرجه من اخلاق من سواه باخلاق لا يحد لها و تأكلون التراث أكلا لما و تحبون المال حيا حما) فو صفهم باخلاق لا يحد لها و جعلهم بذلك في منزلة سفلي و جعل حكمه فيما أخرجه اليه أعلى الا حكام فلم يجعله عمن أردة في فضله وفي تشريفه الماه فأمر صلى الله عليه و سلم بميراث سائر امته في ذلك زيادة في فضله وفي تشريفه الماه فأمر صلى الله عليه و سلم بميراث مولاه

مولاه لما لم يكن له ولد ولا حتيم أن يدفع الى أهل قريته كما للائمة أن يدفعوا المالك لا ألى الله الى من يو يدون من الناس وكذلك سائر الانبياء الارتون ولا يورثون .

لايقال ان زكريا سأل ربه ان يهب له ولياير ثه فو هب له يحبى واصلح له زوجته لا نه انما ورث عنه النبوة كتل ما ورث من آل يعقوب لانه لم يكن ه له مال وكان زاهد انجارا يعمل بيده وعن ابى الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب واست العالم يستغفرله من في الارض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء وان والله العلم في العلم في العلم في الارض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء وان والعلم في أخذه أخذ بحظوا فر وزكريا منهم فلم يورث شيئا من المال وكذلك العلم في أخذه أخذ بحظوا فر وزكريا منهم فلم يورث شيئا من المال وكذلك توله تعالى (وورث سليمان داود) هو مماسوى الاموال و

لايقال قد كان سليان في حياة والده نبيا لها الذي ورث عنه لانا نقول ورث عنه حكته وما يورث عن مثله فكان ذلك مضا فا الى نبو ته فان قيل نقد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه منزله ومملوكته ام ايمن وشقران اللذين اعتقهما قلنا ذلك كان قبل أن يؤ تيه الله تعالى النبوة فلما الرقيما عاد حكم الى منعه من ميراث غيره و منع غيره من ميراثه وفيها روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينا راما تركت بعد نفقة الهسلى و مؤنة عاملي فهو صدقة ، المراد با لاهل از واجه وانما كانت لهن النفقة لكونهن محبوسات عليه ليكن ا زواجه في الجنة محرمات على غيره، توله لا يقتسم ورثتي يعني من كان يرثني اوكنت موروثا على سبيل الاستعارة ، ماتركت فهو صدقة لان من لايورث فلاوارث اله في الحقيقة والله اعلم .

فى رباع النبى صلى الله عليه وسلم

روى اسامة بن زيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ تنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك انا عقيل من رباع او دور؟ وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم ير ثه جعفر ولا على لا نهما كانا مسلمين وكان عقيل ه وطالب كافرين وكان عمر يقول لايرث المؤمن الكافر، قوله وكان عقيل الى آخره ليس من الحديث انما هو من كلام الزهرى ولها اقال له موسى بن عقبة افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم احتج المحتج بهذا على ان اراضى مكة مملوكة ولا حجة فيه لان اضافة الدار من اسامة اليه واضافته ايا ها الى نفسه قد تكون دسكناهالا على انها ملك له كاضافته تعالى بيت العنكبوت الى العنكبوت ومساكن الممل الى الممل وكما يقال باب الدار و جل الفرس يؤيده ان ارث ابي طالب لا يرجع الا الى اولاده وكذا مال عبد المطلب لا يرجع اليه صلى الله عليه وسلم لان اباه عبدالله مات قبل عبد المطلب .

#### في التولي

روى عن الني صلى الله عليه و سلم انه قال و من تولى قو ما بغير اذن مو اليه فعليه لهنة الله و الملائكة و الناس احمين لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا، فيه جواز التولى باذن مو اليه الذين كانو امو اليه قبل ذلك بخلاف العتاق فانه لا يكون مولى لاحد سوى معتقه اذن له في ذلك اولم يأ ذن وفي رواية و من تولى مولى بغير اذنه فعليه لهنة الله، ففيه جواز التولى باذنه وبقبول الذي يتولى ذلك منه، و فيه اطلاق و جوب الولاء بغير العتاق كما يقوله العراقيون خلافا للحجازيين مستداين بقر له صلى الله عليه و سلم انما الولاء لمن اعتق، ولا حجة فيه لان القصدية الى الولاء بالعتاق لا غير القوله تعالى ( انما الصد قات الفقر اه) الآية فكان ذلك نفيا منه ان تكون الزكوات لغير المسلمين في الآية و لم يمنع ان تكون صد قات سوى الزكاة لقوم آخرين فكذا قوله صلى الله عليه و سلم انما

الولاء لمن اعتق هو على الولاء بالمتاق اى لا يكون الولاء بالمتاق الالمن اعتق ولا يمنع ان يكون ولاء سواه و هو المذكور في الاحاديث بالمو الاة فالولاء يكون بالمو الاة و يكون للولى بها ان ينتقل بولا ته عمن كان مولى له الى من سواه من الناس با ذن من ينتقل عنه وبا ذن من ينتقل اليه به لا يكون مولى لمن ينتقل اليه الا بهذه الاشياء الثلاثة و قد كان ابو حنيفة و ابو يوسف و عد ما ينتقل الى وجوب الولاء بالموالاة و يذهبون الى ان للولى ان ينتقل رضى مولاه بذلك اولم يرض ما لم يكن عقل عنه جناية جناها فان عقل فلا يمكن على الانتقال و لكن الحديث مطلق عن تبد العقل فلا يصح العدول عنه الى غيره تحقيقا للإثباع .

في من اسلم على يدرجل ووالالا

عن تميم الدارى قلت يا رسول الله الرجل من المشركين يسلم على يدى الرجل من المسلمين فقال هو اولى الناس بمحياه وعاته، تعلق به توم منهم عمر بن عبدالعزيز و ربيعة بن عبدالرحن و سعيد بن السيب فا ثبتو ابه ولاء الذى اسلم للذى اسلم على يده على يده على يده وو رثوه منه واكثر العلماء على انه لا يكفى عرد الاسلام على يده حتى يو اليه بعده كما لو و الاه و لم يكن اسلم على يديه وهو مذهب الكوفيين و قد اجاز ذلك عمر بن الحطاب على ما رواه ابن شهاب و محتمل قوله صلى الله عليه و سلم هو اولى الناس بمحياه و عاته ان يكون المراد احق الناس ان يقصد لمو الاته اذكان الارشاد والحداية على يديه وهو كلام عربى يفهمه الحاطبون كما فهم المراد بقوله تعالى ( ذلك كفارة ا يما نكم اذا حلفتم ) اى فحنتم و ذلك ان الناس يحتاجون الى التعارف اذكان الله جعلهم شعو با و قبائل ليتعارف ا فاحتاج من . باسلم ان يكون في شعب وقبيلة حتى ينسب اليها و يعرف بها فقد روى عن ابن ابي عبد الرحن المقبرى انه قال أنيت ابا حنيفة فقال لى من الرجل فقلت رجل من الله على المنه فافى كنت انا كذلك .

# في ميراث المرأة

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه يحتمل ان يكون للرأة ولاء من التقطته ويحتمل ان يكون معناه ان من التقط فالاولى به ان يوالى من التقطه اذهو احتى الناس به حيث التقطه وكفله وتسبب لحياته اذلا ولاء لاحد عليه ولاسب له احد يمنعه ذلك من المولاة، وماروى عن عمر بن الحطاب انه قال لابي حميلة في القيطه الذي التقطه اذهب فهو حرولك ولاء وعلينا نفقته يسعه من التأويل ماوسع الحديث وقد كان عجد بن الحسن يذهب الى ان معناه ان ولاءه لك مولاه كا لو والاه وهو بالغ صحيح العقل وكذلك ابو حنيفة و اصحابه يقولون بذلك مولاه كا لو والاه وهو بالغ صحيح العقل وكذلك ابو حنيفة و اصحابه يقولون في اللقيط انه حرويو الى من شاء اذا كبر و قول عمر في اللقيط هو حرايس على حقيقة بل هو على ظاهره لا نه قديكون عبدا و عن على انه قال في المنبوذه وحريف ما قلنا واقه اعلم والاه والاه والاه وان احب ان يوالى غيره والاه يؤكذ

# في المولى الاسفل

عن ابن عباس ان رجلا مات و لم يدع وارثا الا غلاما له كان اعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له احد قالو الا الا غلام له كان اعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مير ائه لغلام وفي رواية ان رجلامات فقال عليه السلام ابتغو اله وارثا فلم يجد واله وارثا فد فع رسول الله صلى الله عليه وسلم مير اثه الى الذي اعتقه من اسفل وفي رواية ان رجلا مات ولم يترك وارثا الا عبد اقد اعتقه فاعطاه الذي صلى الله عليه وسلم مير اثه كان القياس توريث المولى الاسفل من الاعلى كعكسه لان من ورث بمعنى و جب ان يورث به كذ وى الترويجات وذوى الأنساب بالبرو يج والنسب ولكن

١٢) العلماء

العلما ، ما اتفقوا على ترك استعال هذا الحديث والقياس الا لمعنى وهو اعتاق الاعلى الاسفل واليه يشير قوله صلى الله عليه و سلم ابتغواله وار ثا فدل ان الاسفل لم يكن وارثا له وإنما دفع اليه ما اليه صرفه فيها يراه والذى جاء في رواية اخرى ولم يدع وارثا الاغلاماله محتمل ان يكون وارثه بنسب كان بينهما كما قالوا أو ولاه اذ قد محتمل ان يكون الغلام قداعتق بعدأن واعتق ابا المعتق للرجل (١) في كون بذلك كل واحد منهما مولى اصاحبه واذا احتمل الحديث هذا كان من عدل به عنها الى خلاف ما قالته العلماء بغير احتمل الحديث هذا كان من عدل به عنها الى خلاف ما قالته العلماء بغير اخذ واعن السلف هى الحجة قال عليه الصلاة والسلام محمل هذا العلم من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خلف عد وله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأ ويل من كل خليه المن .

#### في مولى ابنة حمز ة

روی عن عبد الله بن شداد ان ابنة حمزة اعتقت مولی لها قات المولی و ترکها و ترک ابنته فاعطا ها النبی صلی الله علیه و سلم النصف و اعطی ابنة حمزة النصف ، ثم قال یعنی عبد الله بن شداد هل تدرون ما بینی و بیما ؟ هی اختی من أمی کانت أمنا اسا ، بنت عمیس الحثعمیة و قد کان مصعب بن الزبیر و موضعه من الانساب موضعه منها ، یقول عبد الله بن شداد مولی بنی لیث و امه سلمی بنت عمیس و کان اخا ابنة حمز ه لأمها فدل ان عبد الله بن شداد انما کان ابن سلمی ابنه الحارث و هی امر أة حمزة لا اسا ، بنت عمیس فانها کان زوجة جعفر بن ابی طالب ثم صارت الی ابی بکر ثم . و صارت الی علی بن ابی طالب

#### في هبة الولاء

ر وی عرب عمر و بن دینا را ن میمونة و هبت ولاء سلیان بن

<sup>(1)</sup> كذا في الاصل فليتدر.

يسارلا بن عباس ، فيه ا جازة هبة الولاء عن ميمونة و ابن عباس ، لكنه صبح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ا ولا ، و هبته ، ولم ير وما يخالفه فوجب القول به ونقها ، الامصار على موا نقته و على عالفة ما روى عن ابن عباس و ميمونة في ذلك و لو علابه لرجعا عا قالا ، اليه ولان الولاء في ثبو ته له شبه بالعتاق الذي يشبه النسب فكالا يصح هبة الرجل نسب ولد ، لا يصلح هبة ولا ، مولا ، لغير ، .

# كتاب الديات في دية الخطأ

عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون ابنة لبون وعشرون ابنة خاض وعشرون ابن لبون ، وروى عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة لبون وعشرون ابنة خاض وعشرون ابن خاض ذكر مكان ابن لبون، وهو مذهب ابى حنيفة وأصحابه وذهب ما لك في جماعة من اهل العلم الى ان الدية الحاس والحس الزائد بنو لبون ذكور ورووا ذلك عن سلمان بن يسار والاول اولى لان بنى الحاض دون بنى اللبون والا ولى ان لا نوجب في ذلك شيئا الا ما احطنا علما بوجوبه لان الا موال عظورة حتى تعلم الوجوبات نيها ولم نحط علما بوجوب السن الاعلى فيها والدية الواجبة في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون ما بين ثنية الى بازل خلفات كلها ، وهو قول عد ، و قال ابو حنيفة وابو يوسف انها أدباع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون .

في دية شبه العمل

روی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خطب یوم فتح مکه فقا ل

ف خطبته ألا ان قتيل خطأ العمد بالسوط و العصا و الحجر فيه د ية مفلظة ما ئة من الابل منها اربعون خلفة في بطونها اولا دها ، فيه انه صلى الله عليه وسلم لم مجمل فيه قود اكما ذهب اليه الحجازيون فانهم يقولون القتل اما خطأ واسا عمد لا ثالث لهما والحق أنه عمد وفيه القود وخطأ وفيه الدية على العاقلة وشبه عمد و فيه الدية المذكورة في هذا الحديث غير أن الكوفيين اختلفوا في الحجرة الْمُقَيْلُ الَّذِي مِثْلُهُ يَقْتُلُ فَعَنْدُ اللَّهِ حَنِيفَةً فَيْهِ الَّذِيَّةِ مَعْلَظَةً وَ ق ل طا نُفةً فَيْهِ اللَّهِ د بالسيف و قال الحجر المذكور في الحديث الذي لا يقتل مثله من جنس السوط والعصا وكذلك السوط والعصا ان كررالضرب به حتى يكون الضرب في جملته مو هو ما منه القتل كان عمد او هو قول ابي يوسف وعد بن الحسن و القياس معها فان القاتل بالحجر الثقيل ما ثوم كالقاتل بالسيف فكذا عليه القود بخلاف القاتل بالعصا والحجر الذي لا يقتل مثلهها فانه لا يأثم ذلك الأثم فلايجب عليه القود ففيه الدية مغلظة،واختلف في الدية المغلظة ماهي فكان ابو حنيفة وابو بوسف يقو لان هي ما ئة من الابل خمس وعشر ون بنت مخاض وخمس وعشرون بنات لبون ومثلها حقاق ومثلها جذعة وقسأل عجد ثلاثون جذعة ومثلها حقة واربعون خلفة في بطونها اولادها وهذا اولى لموافقة قائليه م ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرنا ه فاما ما دون النفس فلا اختلاف بين اهل العلم فيه انه وجهان خظأ وعمد لا شبه عمد و قد روى مرفوعا ما يدل على مذهب الكوفيين وهو ما روى عن انس بن ما لك ان عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا اليهم العفو فابوا والارش فابوا الا القصاص فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فا مربا لقصاص فقال انس بن النضرأ تكسر ثنية الربيع الاوالذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله وسلم أن من عباد الله من أو اقسم على الله لا ره، واللطمة لوكانت في النفس لم يكن فها تود فالحديثان يدلان على إن في النفس

شبه عمد لا قود فيه و ما دون النفس ليس فيه شبه عمد انما هو عمد اوخطاً لا تالت لها.

#### في العاقلة

روى عن جار قال كتب النبي صلى الله عليه و سلم على كل بطن عقو اله و قال لايتولى مو لى قو ما الاباذ نهم ، فيه دليل على ما كان فقهاء الكوفة والمدينة عليه من تحميلهم الاروش على ءو اتل الحاتى الذين يجمعهم البطن الذي هو منه الاان يعجزوا عن ذلك فيضم اليهم اقرب البطون اليهم فيه حتى يعقلوا عهم الواجب لان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جنايات كل بطن على ذلك البطن من غير اعتبار الأقرب فالأقرب بالحاني بخلاف ما قال غير هم ، منهم الشافعي ان معرفة العاقلة ان ينظر إلى اخوة الحاتى لابيه فيحملون ارش جنايته فان لم يملوها رفعت إلى سي جده لابيه ثم هكذ الاتر تفع الى بني اب حتى يعجز من هو ا قرب منه عما يحل عن الجاني من ذلك ، لان هؤلاء جميعا و ان تباينوا في القرابة من الجاني بالقربوالبعد فهم من اهل البطن الذي هو منه، وانماكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كل بطن على ذلك البطن وكم يكتبه على أقرب ذلك البطن إلى الحانى دون من سواهم من أهل ذلك البطن. ممن هو ابعد منهم عن الجاني وقد روى عن سلمة بن نعيم قال شهدت مع خالد ابن الوايد يوم اليامة فلما شد دنا على القوم جرحنا رجلا منهم فلما وقع قال اللهم على ملتك وملة رسولك وانى برى. ممـا عليه مسيلمة فعقدت في رجلــه خيطًا و مضيت مم القوم فلما رجعت نا ديت من يعرف هذا الرجل فمر بي ا ناس من اهل المن فقالوا رجل من المسلمين فرجعت الى المدينة زمن عمر ا بن الخطاب فحد ثنه الحديث فقال قد احسنت فان عليك وعلى قو مك الدية وعليك تحر ر رقبة ، فحلها على سلمة وعلى قومه و لم يجعلهـــا عليه وعلى ا قر ب قو له اليه من عصبته و فيها روى عن جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه و سلم

قال لا حلف في الاسلام وا يما حلف كان في الحاهلية فان الاسلام لا يزيده الاشدة، وعن قيس بن عاصم انه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحلف فقال لا حلف في الاسلام ولكن تمسكوا بحلف الحاهلية ، و الراد بهذا التمسك اجراؤه في الاسلام على ما كانوا يجرونه في الجاهلية بان تكون الحلفاء كالبطن الواحد فيما يحمله بعضهم عن بعض من عقل الحنايات ، و هذه مسئلة اختلف فيها ، قال ابو حنيفة و اصحابه هذا القول وبعضهم لا يجعل الحلف بهذه المنزلة و هو عجمو ج مما ذكر نا من الامر بالتمسك به في الاسلام ، يحققه ما روى عن عمر ان ابن حصين قال اسرت ثقيف رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو موثق فا قبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو موثق فا قبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عملى ما احبس قال . بجريرة حلفا ثك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنا داه فا قبل اليه فقال له و الله عليه وسلم لو قلتها و انت تملك له الاسير انى مسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها و انت تملك له الله من الفلاح .

وروى انه كانت العضباء لرجل من عقيل اسر فا خذت العضباء منه فاتى عليه رسول ابته صلى الله عليه وسلم فقال يا عد على م نا خذو ننى؟ و تا خذون سا بقة الحاج وقد اسلمت فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قلمًا وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح وقال النبي صلى الله عليه و سلم اخذت بجريرة حلفائك وكانت ثقيف اسرت رجلين من الصحابة ، واذ اكان المحالفون يؤ خذون بجر ائر عمو متهم فيما ذكركانوا المحالفون يؤ خذون بجر ائر عمو متهم فيما ذكركانوا بالاخذ بعقول جناياتهم وكان المحالفون باخذها منهم اولى، وفيماذكر نا دليل على . بالاخذ بعقل نعض عن عالفو هم و يعقل من حالفوه عنهم كما يعقل اهل الفخذ بعضهم عن بعض .

في دية المعاهد

عن ابن عباس لما نزلت ( فا ن جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم فان

حكمت فاحكم بينهم بالقسط) الآية قال كان اذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا اد والنصف الدية واذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا اد والايم الدية قال فسوى وسول الله حسلي الله عليه وسلم في الدية وقيا روى عنه ان الآية في الما ندة (وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط).

انما زلت في الدية من بني النضير وبني تريظة و ذلك لأن بني النضير لهم شرف فكانت ديتهم كاملة وقريظة على نصفهم فتحاكوا فانزل الله عن وجل ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق فحمل الدية سواء ، والله اعلم اى ذلك كان يعنى من رد من كانت دينه كاملة الى النصف ا ور د من كان ديته النصف الى جميع الدية وروى خلاف هذا عن ابن عباس تا ل كانت النضير اشرف من قريظة فكان ادا تتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به واذا قتل رجل من النضير رجلا من بني قريظة إ دوا ما له وسق من التمر فلما بعث النبي صلى الله عليــه وسلم قتل رجل من بني النضير ر جلا من بني قريظة فقا لوا ادفعوه الينا نقتله فقا لوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فا توه فنر لت( و ا نحكمت فاحكم بينهم با لقسط) ،و هو النفس بالنفس ثم نزلت( أُفَكُمُ الحا هلية يبغون) فيحتمل ان يكون القوم المختصمو اللي النبي صلى الله عليه وسلم في هذين المعنيين فا نزل الله تعالى هذه الآية في السببين حميعا فسوى بينهم في الديات وفي القصاص وقيل ان ديسة المعاهد (ربعة آلاف درهم مما روى عن عُمَّانَ أنه قضى في دية المعاهد باربعة آلاف درهم ، ولكن يعارضه ما روى ان مسلم تتل كافر امعا هد افقضي عليه عثمان بدية المسلم.

وهذا أولى لان الحديث الاول رواه سعيد بن المسيب عنه وهو يقول دية العاهد الف دينار وهو قول علقمة والشعبى ومحاهد وعطاء ويدل على ضعفه حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على الحق فجعل الدية سواء ، فذلك صريح على انه و دالدية لهم جميعا الى الدية الكاملة أو الى نصف الدية و في ذلك نفى الاربعة آلاف ان تكون دية العاهد ثم تأملنا فو جدنا

توله تعالى (و من قتل مؤ منا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصد قوا) ثم اتبع ذلك بقوله (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثا في فدية مسلمة الى الهله وتحرير رقبة مؤمنة) فلها ساوى الله تعالى بينهما في الكفارة وجب ان يستويا في الدية اذكان الجلاب فيهما سواء ولم نجد احسن من حديث عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر و بن العاص ان و رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى ، فان كان هذا ثابتا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين للدية في ذى الميثاق ما هي وان كان مخلاف فلك فظاهر القرآن يدل على نساوى المسلمين و ذوى العهود في الديات وممن يقول بالتنصيف ما لك واصحابه وممن يقول اربعة آلاف فيهم الشافي غير انه روى عن ابن عباس قال كان عمر وابوبكر وعمان يجعلون دية المهود والنصارى الماهادين مثل دية المسلم وهو مذهب الامام الى حنيفة واصحابه .

#### في دية الجنين

عن حمل بن ما لك بن النابغة قال كانت لى امرأتان مليكة و ابنة عفيف فرحمت احداها الآخرى بحجر فا صاب قلبها و هى حامل فا لقت صبيا و ما تن ١٥ فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى با لدية على عاقلة القاتلة و قضى فى الجنين بغرة عبد أ و امة أ و ما ئة من الشاء أ و عشر من الابل فقام ابو ها اور جل من عصبتها فقال يا رسول الله ماشرب و لا أ كل ولاصاح و ولا استهل فئل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لسنا من اساجيع الجاهلية

اجمع اهل العلم ان مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية انها نصف عشر ها لان في الحديث ذكر الغرة انها عبد اوا مة و هو اعلام للناس بماهية الغرة ثم اتبع ذلك بقوله او مائة من الشاء وليست بغرة و لكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء طبنا من يجعل الشاء طبنا من

اصناف الدية الفاشاة فالمائة نصف عشرها وهو قول ابي يوسف و عد واما ابو حنبفة و مالك فلم بجعلا الدية الافي الابل والدنا نير و الدراهم والشاقبي لم يجعلها الافي الابل خاصة وليس قصر الني صلى الله عليه و سلم بالدية لقتيل الانصار الى مائة من الابل ما يد فسع ان تكون الى مائة من الابل ما يد فسع ان تكون للدية اصناف غير الابل ثم قوله اوعشر من الابل وهم في النقل لخر وجه عن اقوال العلماء حميعا فالعشرة آلاف قدتيقنا وحوم اولم نتيفن و جوب ما جاوزها فكان الاولى ان لا يقضى في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدية من الدية من الدراهم الا بعشرة آلاف در هم في الدية من الدية

### في شريك قاتل نفسه

عن على بن ابى طالب قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الين فوجدت حيا من احياء العرب حفروا أو قال زبوا زبية لأسد فصادوه فبينا هم يتطلعون فيها اذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم هوى الآخر فتعلق بآخر ثم تعلق بآخر ثم مدى حراحهم على المنه فجرجهم الاسد كلهم فتناو له رجل فقتله و ما تو المن بحراحهم كلهم فقام اولياء الآخر الى اولياء الاول و اخذ و االسلاح ليقتلوه (١) فا ناهم على نففة ذلك فقال تريدون ان تقتتلوا و رسول الله عن و انا من المنه فيكون هو الذي يقضى بينكم بقضاء فان رضيتم و الا احجز بعضكم عن بعض حتى تأتو ارسول الله فيكون هو الذي يقضى بينكم فن عدل بعد ذلك فلاحق له اجمعوا من القبائل ربع الدية و ثلث الدية و نصف الدية و الذي يليه من فو قه الدية و الذي الله هلك من فو قه اثنا ن وللنالث نصف الدية لا نه هلك من فو قه ثلث الدية لا نه هلك من فو قه فقو ه اثنا ن وللنالث نصف الدية لا نه هلك من فو قه فقو ه اثنا ن وللنالث نصف الدية لا نه هلك من فو قه فقو ه اثنا ن وللنالث نصف الدية النه عليه وسلم فلقو ه عندمقام ابراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فقال انا اقضى بينكم فاحتبى ببردة فقال رجل من انقوم ان عليا قد قضى بيننا قلما قصوا عليه القصة اجازه.

(18)

رفي

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل والظاهر ليقا تلوهم .

وفررو اية حفرت زبية الاسد بالمين فوقع فيها الاسد فاصبح الناس يتد افعون على رأ سهافهوى فيهارجل فتعلق بآخر، الحديث، و وجهه و الله اعلم ان اهل الزبية جانون على الساقطين فيها بالتدافع اوبسقوط بعضهم على بعض فكان الاول،منهم بسقوطه جار اللآخرين الذي يلونه لتشا يكهم فكان موته من دفستم من كان على رأس الزبية و من سقوط من ثلاثة من الرحال السا تطين عليــه • بجره ایا هم علی نفسه فو جب له ربع دیة نفسه و سقط من دیته ثلا ثه ارباعها اذكان هو سبب سقوط الثلاثة الرجال عليه وكان الثاني سقوطا ميتا من الدفعة المحهول فاعلها و من حره رجلين على نفسه فكان له ثلث الدية بالدفعة واحيا على على اهلها وكان مابقي من ديته هدرا اذكان هوسبها وكان الثالث ميتا من الدفعة ومن وقوع آلذي جرعليه فوجب له نصف الدية وكان نصفها هدرا لانه جناية منه على نفسه وكان الرابع تالفا من الدفعة خاصة فوجب له جميع ديته و انما تؤخذ الديات من القبا ئل وان لم يعلم المتدافعون لانهم في حكم نفر اجتمعوا فا تتتلوا فاجلوا عن قتيل منهم لم يدر من قتله فديته عليهم حميعا كما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية الانصارى الذي قتل بخيير على يهو د خيير اذلم يدر قاتله ، قــال الطحاوى ، وحرح الاسد ایاهملایراعی و هو هدر کن دفع رجلا فی بر فوقع ۱۵ على سكين فيها اوحجر فمات، وفي هذا الحديث رد لقول الاوزاعي فيمن تتل نفسه خطأ ان ديته على عاقلته و لم يقل ذلك غير ه من العلماء .

## في العفوعن اللام

روی عن النبی صلی الله علیه و سلم قوله و علی المقتتلین ان ینحجز و ا الاد نی فالادنی و ان کانت امر أن و فی بعض الآثار الاول فالاول. قال الاو زاعی ۲۰ لیس للنسا ، عفو و سئل الاو زاعی عن تأویله (فقال) ما ادری ما هو قال عهد بن عبد الحکم اذا کان الراوی لایدری ما تأویله فنحن اولی ان لاندری .

و ا ما المزنى فقال تأويله عندى و الله اعلم في المقتتلين من اهل القبلة على

التأويل بان البصائر را ادركت بعضهم فيحت ج من ادركته منهم الى الانصر اف من مقامه المذموم الى المقام المحمود فا ذا لم يجد طريقا بمر اليه في مكانه الإول وعساه يقتل فيه فامروا عافي هذا الحديث لهذاالعني. وقبل الانحجاز هو النفو عن الدم وفيه ما دل على جواز عفو النساء عن الدم العمدكما يجوز عفو الرجال عنه هذا من كلام الى عبيد وهذا وهم منه. وقيل يدخل في هذا المقتتلون من المسلمين مع أهل الحرب حيث يجوز لهم الانصراف الى فئة من السلمين ايتقو و إبها على عد وهم فيقا تلونهم معهم وليس هذا ببعيد ، وعن علقمة ابن وا تل بن حجر عن ابيه قال كنا تعودا عند النبي صلى الله عليه و سلم فجاء رجل في عنقه نسعة نقال يا رسول الله ان هذا والى كانا في جب يحفر انها فرفع . . المنقار فضر ب به رأس صاحبه فقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه. فأبي ثم قال يا وسول الله واعادله الكلام فاعاد الني صلى الله عليه وسلم الامر بالعفو ثم الثالثة فاعاد عليه توله ايضا فقال الذي صلى الله عليـــه وسلم اعف عنه فابي قال اذهب به ان قتلته كنت مثله فخر ج به حتى جاوز فناديناه ألاتسمم ما يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ فرجع فقسال يا رسول الله ان تتلته كنت مثله؟ قال نعم فعفا عنه فخر ج يجر نسعته حتى خفي عنا .

وعن انس بن ما لك قال الى رجل بقا تل وليه الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال له إعف فاي قال خد الارش ما بي قال أتقتله فائك مثله قال فلى سبيله فر ئى يجر نسعته داعبا إلى اهله ،فيه ان القتل كان عمدا ولو لا ثبت ذلك عند الني صلى الله عليه و سلم لز جرخصمه عن النسعة التى اسره بهاحتى جاءه به و لما قال له اعف عنه و لما قال له خذار شاحين ابى و فيه دليل على أن العفو من ولى المقتول لا يو جب على قا تله ارشاكما يقو له ابو حنيفة و النورى و ابو يوسف و زفر و جد خلا قاللا و زاعى و الشافعى و اما قوله ان تتلته كنت مئله نيبين معنا ه ما روى عن البي هم يرة في الحديث من قول القاتل لا و الله يا رسول الله ما اردت قتله فقال الذي صلى الله عليه و سلم للولى اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النا و فقال الذي صلى الله عليه و سلم للولى اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النا و

قال غلى سبيله وكان مكتو فا بنسعته ، فرح بجر نسعته وذلك لان البينة قامت على قتل أخيه بفعل ظاهره العمد و المدعى عليه كان اعلم بنفسه إنه غير عامد فقوله صلى الله عليه وسلم كنت مثله يعني انه في الظاهر من اهل النار فان كان صادقاً في عدم القصد فقتلته كنت إيضا من اهل النار وروى بريا دة إما انك ان عفوت عنه فا نه يبوء بأثمُك وأثم صاحبك. و قيل تأويله ان تتلته فانت مثله ٥ في آنه لا اثم ولا حرج على واحد منكماً لانك فعلت في القصاص ما لك ان تفعله و القائل ان ار ا د القتل كفارة له فير تفع عنه الا ثم و الحرج ايضا. و قال ابن تعيبة انك ان قتلته كنت مثله اى في انك قا تلى كما انه قا تل لا في انك آثم كما انه آثم والوجه في ذلك انه ارا د منه العفو فعر ض له بهذا القول ليعفو اذا سمعه. وتيل اذا قتله ذهب احره باستيف محقه وذهب الوزرعن المقتص منه ١٠ بالقصاص على ما ورد أن الحدود كفارة لاهلها فتماثلا بان لا احر لها ولا وزر علمهما والله اعلم. واما ما روى انه لما ادبر به ليقتله قال صلى الله عايه وسلم القاتل و المقبول في النار ، فلا وجه له يصح به لان القاتل ان كان عا مدا فالقصاص واجب لوليه فكيف يكون في النار وان كان القاتل غير عامد فكيف يكون من اهل النار وهولم يتعمد وانما جاء الفلط من فهم احدر واته لانه ظن ان ١٥ قوله إن تتله كان مثله في انه من اهل النار فجاء بالحديث على المعنى ولهذا لم يجز اكثر العلماء سياقة الحديث بالمعنى .

في مايجب لولى المقتول

عن طاوس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في عمياء اور مياه تكون بينهم بحجر اوسوط اوبعصا فعقله عقل خطاء و من تتل عمد افقود يده و مر حال بينه وبينه فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس احمين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، و قد طعن فيه من اجل ان سفيان بن عيينة او قفه على طاوس ولم يذكر ابن عباس ولا النبي صلى الله عليه وسلم والكن من زاد اولى ممن قصر لا سما وقد رواه سفيان بن عيينة مسند اكما ذكر ناه

وقوله فقود يده يعنى الواجب للولى القود الاسواه والا يخالف هذا جديث ابى هريرة قال لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم قتلت هذيل رجلا من بنى ليث بقتيل كان لهم فى الحاهلية فقال صلى الله عليه وسلم فى خطبته من قتل له قتيل فهو مخير النظرين اما ان يقتل واما ان يؤدى الان الذى فى حديث ابن عباس من المجاب القود، مثله فى حديث ابى هريرة و مازاد فيه من قوله واما ان يؤدى هو عندنا على اداء القاتل من غير جبر بطريق الصلح وكذلك رواية من روى واهله بين خيرتين ان يأخذوا العقل وبين ان يقتلوا يعنى ان القاتل ان بذل لهم الدية كانوا غيرين بين ان يأخذوها وبين ان يقتلوا فعلى هذا ينتفى التضاد بين الآثار، والمسئلة مختلف فيها نطائفة يقولون بهذا القول الذى صححنا وهو مذهب اهل الحجاز والعراق وطائفة يقولون بهذا القول القتيل ان يأخذ الدية من القاتل شاء اوابى و عن يقوله الشافعي و الاوزاعي و قالوا وعلى القاتل استحياء نفسه فاذا لم يفعل أخذ به .

قلنا عليه دلك ديانة الا انه لا يجبر عليه بدليل احما عهم ان ولى المقتول لوطلب دارالقاتل اوعبده لا يجبر على ذلك وان كان واجباعليه ان يفعله ويدفع القود عن نفسه ولان الشريعة كانت في بني اسرائيل في العمد القود خاصة فحفف الله تعالى واباح الصلح على دفع القود كذا فسرا بن عباس قوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) الى قوله (فن عفي له من الجبية شيء) قال العفوان يقبل الدية في العمد (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) فن الجله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بما خطب به وماعاد الى التخفيف والرخصة لم يكن ما خوذ االا بطيب نفسه لا جبر اخلا قالمن قال رأيت الله عن وجل اوجب في الحملا الدية واوجب في العمد ما هو اعلظ منها وهو القود فاذا اختار الولى ترك الاعلظ واخذ الايسركان قد نرل عن الواجب له الى ماد و نه وهو الدية فله إن يأخذه شاء او ابى وقيل العفو من الولى يو جب الدية على الذي عليه القصاص والقولان فاسد إن لان الله تعالى او جب في العمد

غير الذي او جب في الخطأ فليس غامًا وجب في الخطأ جزء مما و جب في العمد فن ترك الواجب له في العمد على القاتل فليس له ان يأخذ غيره اشرع له مما لم يوجبه الله تعالى الا برضاه واو كان بنز واه عرب القصاص تجب له الله ية الواجبة في الخطأ لوجبت له على الغاقلة وهو خلاف الاجماع ولا نه صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذي النسعة اعف عنه يعنى عن القاتل فابي فقال ه فذ و اارشا ولوكان العفو موجبا لما قال له لما اباه فخذ ارشا وكذا قول من قال ان لولى الدم ان يأخذ الدية من القاتل شاء او ابي فاسد ايضاً لان الله تعالى اوجب في قتلا فا القصاص لا غير بقوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) ثم عقبه بقوله (فمن عفي له من اخيه شيء) فلم يكن له ان يتحول عن الحق الذي جعله الله له الى ما سواه الا برضا من يتحول عليه بذلك فلما فسدت الحق الذي جعله الله له الى ما سواه الا برضا من يتحول عليه بذلك فلما فسدت الحق الذي جعله الله له الى ما سواه الا برضا من يتحول عليه بذلك فلما فسدت الحق الذي جعله الله له الذي ألم يبق غير الذي قلنا و عن الطائفة الا ولى و هو القصاص لا غير ولا يتحول الى الدية الا برضا القاتيل جميعا .

### في القول من اللطمة

عن ابن عباس ان رجلامن الانصاروقع في اب العباس كان في الجاهلية فلطمه العباس بناء قومه فقا لوا والله لنلطمنه كما لطمه فلبسوا و السلاح قبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال يا إيها الناس اى اهل الارض اكرم على الله ؟ قالوا انت قال فان العباس منى وانا منه فلاتسبوا امو اتنا فتؤذ وا احياء فالجاء القوم فقالوا يارسول الله نعوذ بالله من غضبك فاستغفر لنا ، احتج بهذا اهل المدينة منهم ما لك في وجوب القصاص في اللطمة وقالوا بسكو ته صلى الله عليه وسلم في ترك الانكار عليهم دليل وجوبه

قلنا لوكان القصاص و اجبا لما منهم من الحكم به جلالة منزلة العباس فقد قال صلى الله عليه وسلم لو ان فا طمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سر قت لقطعت بدها و لانه لماكان هدرا في الحطأ لا يكون فيها قصاص في العمد

بخلاف المسال والنفس فان فى خطائهما شى، فكذا فى عمدها، وكذا لا يحتج بما روى مرفوعا يقول الله تعالى يوم القيامة لا ينبغى لاحد من اهل الحنة ان يدخل الحنة ولاهل النار عند، مظلمة ولا ينبغى لاحد من لهل النار ان يدخل النار ولاهل الحدة عند، مظلمة حتى اقصه منها حتى اللطمة ، ففيه ما يدل على وجوب القصاص فيها فى الدنيا و لهذا يؤاغذه بها .

لان رفع القصاص فى الدنيا لعدم و توف العباد على استيفاء مثلها لكون حدها غير معلوم و الله تعالى عالم بحدها قا در على استيفاء مثلها منه فى الآخرة ولاحجة بمار وى ان ابابكر الصديق لطم رجلا فقالوا مارضى ان يمنعه حتى لطمه فقال ابوبكر للرجل اقتص منى فعفا عنه لا نه يحتمل انه فعل ذلك تو اضعا منه وكر اهية لماكان منه من الاستعلاء على غيره بلطمه آياه كماكان من خالدين الوليد مع ابن اخيه اللا طم لرجل فقد حكم بالقود منه فعفا عنه ، فا نه كان تاديبا لابن اخيه و زجرا عن معاودته وكذلك ما روى انه صلى الله عليه وسلم اقاد من نفسه فانه كان من تو اضعه لا بو اجب عليه

## في القون من الحبذة

عن ابى هريرة كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجد حتى اذا قام فقمنا فقام يو ما فقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد ادركه اعرابي فجبذبر دائه من ورائه وكان رداءه خشنا فحمر رقبته فقال يا بهد احمل لى على بعبوي هذين فانك لا تحمل من مالك ولامن مال ابيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لا احمل لك حتى تقيدنى عا جبذت برقبتى نقال الا عرابي والله لا اقيدك فلما سمعنا قول الاعرابي اقبلنا اليه سراعا فا تعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ان لا يعر حمقا مه حتى آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسلم الله عليه وسلم أن القوم احمل على بعبو شعير او على بعبو تمراثم قال رسول الله عليه وسلم ارجل من القوم احمل على بعبو شعير او على بعبو تمراثم قال وسلم الله عليه وسلم انصر فوا، محتمل ان المراد من ذلك ان يتخلق وسلم الله عليه وسلم انتواضع والرفق كما فعل ابو بكر وعمر لا ان المراد من ذلك ان يتخلق الاعرابي مخلق الاسلام من التواضع والرفق كما فعل ابو بكر وعمر لا ان

المرادبه القود حقيقة بسل هو استعارة للكلمة للعنى الذى فيها بما استعاروها منه قال الله تعالى (جدارا يريد أن ينقض فاقامه) و الحدار لا ارادة له ولكن كان منه ميل كما كان لاولى الارادة عند ارادتهم القاء انفسهم الى الارض فمثل ذلك ما اراد من الاعرابي ان يبذل له من نفسه مثل الذى يبذل بالقود واقدا علم .

في انتظار البرء بالقصاص

ثنا سفيان عن عمر و بن دينار عن عجد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال طعن رجل آخر بقرن في ارجله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدنى فقال انتظر ثم اتاه فقال اقدنى فاقاده فبرأ الآخر وشلت رجل الاول فبحاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدنى مرة آخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك ملى قد قلت لك انتظر فابيت ، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الزجل انتظر ثلاث مرات ومن اخذه له القود لماسأنه اياه في المرة الرابعة هو حديث منقطع وقد رواه ابن ابي شيبة فذكره عن عمر و بن دينار عن جابر بن عبد الله وقد ذكر فيه بعض الرواة فقال اقدنى فقال حتى تبرأ من الجناية ثلاث مرات وسلم فقال اقدنى فقال الله عرجك لاشيء لك .

معلوم ان الذي صلى اقد عليه و سلم لم يمنعه القود الا وهوغير واجب له و انه لم يقده الاو القود و اجب له اختلف اهل العلم في انه هل بجب الا نتظار في الجناية على الحالية على الحالي حتى يتحقق منتهى الحناية في نفس او عضو فهنهم من يقول لا بجب حتى ينتظر ما تؤول اليه الحناية وهو قول ابى حنيفة و اصحابه ومنهم ٢٠ من يقول بجب القصاص من الحانى حين كان جنايته عليه مثل ما جناه عليه وهو قول الشافعي و لما منع صلى الله عليه وسلم القود حين كانت الحناية علمنا انه منه مما لم يكن وجب له ولما اقاده في حال احرى عقلنا انها حال سوى الحال الاونى و علمنا انه انما المربالانتظار أيعلم ما يؤول اليه حال الحناية من برئه منها الاونى و علمنا انه انما المربالانتظار أيعلم ما يؤول اليه حال الحناية من برئه منها

او تلاف نفسه او عضوه فيها وفيها ذكرنا وجوب رفع القود عن الجائى حتى يو قف على ما تتناهى جنايته وهو القياس اذلا يختلفون ان الجناية لوكانت خطأ فات منها المحنى عليه ان الدية تجب فى ذلك لادية ما سواها من العضو فكذلك إذا كانت الجناية عمدا تجب مراعاة ما تتناهى اليه من ذهاب النفس فيكون الحكم للنفس لا لما سواها و يجب القود فيها لا فى الا عضاء الذاهبة قبلها بالجناية واذا كان منها البره كان الحكم للاعضاء الذاهبة بتلك الجناية و وجب فها القود.

في القول بين العبيد

عن عمر ان بن حصين ان عبد القوم اغنياء قطع اذن عبد القوم فقر اء فلم نجعل رسول الله صلى الله عليه وســـلم بينها قصا صاور وى عنه ان عبد القوم فقر اه قطع اذن عبد لقوم اغنياء ، الحديث فيه من الفقه معنى مجب ان يو قف عليه وهوأن جنايات العبيد في الاطراف لا يوجب القود عند إلى حنيفة واصماب وتوجب القود في النفس خلافا لمن يوجب القود فيهما عليهم كما في الاحرار وحديث عمران دال على عدم جريان القصاص في الاطراف بينهم، وماروى عن قيس بن عباد قال انطلقت انا و الاشتر الى على فقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله صليه وسلم عهدا لم يعهده الى الناس قال لا الاما في كتابي هذا فا خرج كتا با من قر اب سيفه فاذا فيه المؤمنون تتكافأ د ما ؤ هم ويسمى بذمتهم ادناهم وهم يدعلى من سواهم لايقتل مؤمن بكافر ولاذ وعهد في عهده ومن احدث حدثًا فعلى نفسه و من احدث حدثًا اوآوى محدثًا فعليه لعنة الله والملا تكة والناس احمعين، دال على وجوب القصاص بينهم فالانفس لان تكافؤ دماء المسلمين في العبيد والاحرار على العموم فد ل على إن العبيد بينهم قصاص في الانفس من غيرا عتبار آيمة وفيادون الانفس الى القيسمة وهي تختلف باختلاف المقومين فرفع القصاص بين العبيد فيها وبين الاحرار والعبيد كذلك وعندما لك كدلك الاان يقتل الحرالعبد فيقتل وقدروى مثل

مثل مذهب ابى حنيفة أنه لا تو دبين العبيد فيادون النفس عن عبدالله بن مسعود. كتا ب القسامة

فيه اربعة احاديث ،

فى وحوب القسامة

روى ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا الى خير من جهدا صامهم ٥ فاتى محيصة فاخبر أن عبد الله بن سهل تتسل وطرح في نقير او عين فاتى يهود فقال انتم و الله قتلتموه فقا لو ا والله ما قتلناه فاقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم ا تبـل هو واخوه حويضة و هو اكبر منه وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذىكان نخيبر نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبركبر يريد السن فتكلم حويصة قبل ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لهيصة اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه سلم فكتبوا إنا والله ما تتلناه فقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيضة وعبدالرحن أتحلفون وتستحقون دية صاحبكم تالوالا تال فيحلف لكم يهود قالواليسوا يمسلهن فوداه رسول الله صلى الله عليه ومسلم من عنده فبعث البهم بما ئنة نا قة حتى ادخلت علمهم الدار، فيه ا مجاب الدية قبل ان يجلف الاوليا ، على ماا دعوا بمجر د وحود القتيل بين ظهر انهم وهذا باب متنازع فيه فطائفة اوجبو ا الدية و أن لم يقسم اولياء القتيل على ذلك القوم منهم ابو حنيفة وابن ابي ليل والنوري ﴿ وَطَائِفَةَ تَقُولُ انْ القَسَامَةُ الواجِبُ مِا العقل باحد امرين اما أن يقول الرجل دمي عند فلان ثم بموت اويدعي اولياء الرجل على رجل انه قتل رجلا و يأ تو ن بلوث من بينة و ان لم تكن تا طعة منهم ما لك بن انس و طا ثفة تقول ان القسا مة لا تجب ولامجب بها عقل تتيل بو جود ، بين قوم حتى يكون مثل السبب الذي قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة فيه و هو ان خيبر دار يهود لا يخسأ لطهم غير هم وكانت المداوة بينهم وبين الانصار ظا هرة وخرج عبدالله بعد العصر فوجد قتيلا قبل. الليل نغالب الظن ان اليهود تتلته وكذلك القوم بينهم الحرب فلا يفتر تون الا و تتيل بينهم اوياً تى ببينة من المشركين من نواح لم يجتمعوا فيها فينبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل انه قتله فتتواطأ شها ديهم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض وان لم يكونوا عمن يعدل اويشهد عدل انه قتله لان كل سبب من هؤلا م يغلب على عقل الحاكم انه كما ادعى الولى فللولى ان يقسم على الواحد اوالحاعة عن امكن ان يكون في حملتهم ولا تكون القسامة عنده ولا وجوب الدية الابما ذكر ناءو ممن كان يذهب الى ذلك الشافى ولما اختلفوا وجب الكشف عماكان من رسول القصلى الله عليه وسلم في مثله فوجدنا في ذلك ماروى عن الانصار ان القسامة كانت في الحاهلية قسامة الدم فاقر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثله فوجدنا في ذلك ماروى عن الخاهلية قسامة الدم فاقر ها رسول الله صلى الله عليه و سلم على ماكانت عليه في الحاهلية .

وروى عنهم ان الذي صلى الله عليه وسلم قال ليهو د ـ بدأهم محلف منكم حمسون فابوا فقال الانصار فقالو المحلف على الغيب يا رسول الله ؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته على يهو د لا نهو جد بين اظهر هم ، فو قفنا بذلك على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية القتيل الموجو دبين ظهر الى ايهو د قبل ان يقسم اولياؤه على اليهود انهم قتلوه وكذلك الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا ديات القتلى الموجودين بين قوم على القوم الذي وحد القتلى بين ظهر انيهم وان لم تكن في ذلك قسامة كما روى ان رجلا اصيب عند البيت فسأل عمر عليا فقال له ده من بيت المال

وهذا مما ليس فيه قسامة على عمر ولا رآها فيه عمر وكان ذلك بحضرة و الصحابة من غير نكير و مثله ما روى ان شيخا زحم في المسجد على عهد على ابن ابي طالب فات فر فع ذلك اليه قوداه من بيت المال ، وكذا حكم عمر على اهل الله مة ان قتل رجل من المسلمين با رضكم فعليكم اللابة ، وقد كان وجد قتيل بين وداعة وحى آخر و القتيل الى وداعة اقر ب فقال عمر لوداعة يحلف منكم خمسون رجلا با فقد ما قتلناه ولا نعلم قاتلا ثم تفر مون فقال له الحارث

أنحلف ونغرم ؟ قال نعم .

واما القتيل الموجود في موضع لا أهل له ولا يعلم من قتله فيه الدية لاغير وهكذا كان ابوحنيفة وأصحابه يقواون نيه وقد شد ذلك قوله صلي الله عليه و سلم الانصار في اليهود أما أن يدوا حاجبكم وأما أن يؤذنو الحرب من الله قبل أن يكون من الانصار فرذلك قسامة أذ لا يكون أيذانهم بحرب الاف ، منع و اجب علمهم وما في حديث ابي سلمة و سليمان من تول رسول الله صلى الله عليه وسلم استحقوا فقالو! أنحلف على الغيب يحتمل ان يكون اراد به استحقوا ببينة تقيمونها على قتل صاحبكم بعينه فنقتله لكم به و ما في حديث ا بي ليلي من قر له صلى الله عليه و سلم للا نصار أتحلفون ؟ لا يدل على انهم لا يستحقون ما إدعوه الابعد إيمائهم أذ قدم ما دل على وجوب الدية لهم بمجرد وجود القتيل بينهم . . وقد انكر عبد الرحمن بن مجيد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال احلفوا على ما لاعلم لكم به و لكنه كتب الى يهو د خيير حين كلمته الانصار انه قد وجد تتيل بين ابيا تكم فد وه فكـ تبــوا اليه يحلفون بالله ما فتلوه ولا يعلمون له قا تلا فوداه صلى الله عليه و سلم من عنده و هذا هو الاولى من ان يأمر احدا بالحلف -على ما لاعلم له به ولان ابن بجيد من قوم المقتول فهو اعنى بالأمر ممن ليس منهم. والحق ان قوله صلى الله عليه وسلم للا نصار اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ايس بأمراهم بالحلف على ما لا يعلمون بل قال ذلك على التقرير لهم ان ذلك لا يصبح كما قال الله تعالى( أ تقولون على الله مالا تعلمون)و يحتمل انه صرف الأمر اليهم ليحلفوا على ذلك ان تيقنوه وعلموه بما قد يقع لهم به العلم من الاسباب الموجبة له من غير المشاهدة اويترفعو اعنه ان لم يتحققو افترفعو اعن الايمان اذ لم يكن . عندهم علم بدعوا هم الاغالب ظنهم وعن سهل بن ابي حثمة قال وجد عبد الله ابن سهل قتيلاً في قليب من قلب خبير فجاء اخوه عبد الرحمن بن سهـل وعاه حويصة ومحيصة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب محيصة ليتكلم فقــال صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر نتكلم احد عميه الكبير منهما قال يارسول الله انا وجدنا عبدانه بن سهل تتيلان قليب من قلب خير وذكر عداوة يهو د لهم قال أفترتك يهو د محمسين يمينا انهم لم يقتلوه، قال كيف نرضى بايمانهم وهم مشركون، قال فيقسم منكم خسون إنهم قتلوه؟ قالواكيف نقسم على ما لمزره؟ فوداه وسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده .

قيه تبدئة رسول الله صلى الله عليـه و ســلم اليهود في الايمان وهذا خلاف ما في حديث ما لك وهو أن يبدأ فيها اولياء الدم و هذا أولى لحلالة رواته واكد ذلك ما رويناه من قضاء عمر عـلى الحارث بن الا زمع وقومه بما لا يسم خلافه و قد وهم أبو يوسف في احتجاجه مهذا الحديث على أبي حنيفة في إن القسامة والدية انما تسكون على ما لسكى الموضع الذي وجد القتيل فيه لاعلى سكانه فقال مهذا الحديث ، اتول اذا كانت دار لها سكان لا يملكونها ولها ما لكون بعداء عنها فالقسامة والدية على سكانها لان خيبر كانت السلمين وكان المهود عما لهم فيها لانب كانت يو ، تمذ صلحا و قد شد ذلك ما في حديث سهل اما ان يدواصا حبكم و اما ان يأذ نوابحر ب من الله ، و روى بعض الرواة في حديث سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للا نصار أتحلفون و خمسین یمینا وتستحقون دم تتیلکم او صاحبکم ، فیه آن آلدم یستحق با لقسامة واكن لمخالفيه أن هذا الحديث روى بالشك بان مايستحقونه هو الدية و القود والله اعلم غير أن في حديث ما لك عن إلى ليلي عن سهل قال اما ان يد واصاحبكم واما إن يأذ نو ا عرب ، فالواجب ان يرد الحديث الذي وقع فيه الشك الى الحديث الذي لا يشك فيه وفيا روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية الانصاري الذي تتل بحيم على البهود لانه و جدبين اظهر هم . ونيا روى عند إنه إداما من عنده.

وروى انه ودى القتيل من ابل الصدقة ، يحتمل ان يكون تول من قال إنه وداه من عنده اى نما يده عليه وان لم يكن ملكا له دفعا للتضاد ويحتمل ان يكون غروها من عنده وقد جعلها واجبة على غيره فنر مها من حيث لا يجب

عليه غرمها ولم يدفع ان يكون قد تقدم قضاؤه بها علىمن قضيبها عليه ومحتمل ان يكون اداؤه لذلك من ابل الصدقة لا غرماً عن اليهود لا بهم ليسوا من اهل الصدقة وفي ذلك ما قد دل على ان من غرم عن رجل دينا كان عليه لن هوله لم يملك الذي كان عليه الدين شيئا عا غرمه عنه و هكذ اكان يقول عد فيمن تروج امرأة عملى ما ئة فا دى المها رجل عنه تلك الما ثة ثم طلقها نبل . الدخول فالنصف مردود إلى المؤدى لا إلى الزوج وهو الحق لان الدراهم حرجت من ملك المؤدى الى الزوجة لا الى ملك الزوج خلا فا لما قا له مالك فيمن ا دى عن رجل دينا بغير امره الى من هوله انه يرجع بذلك على المديون لانه ما حكه با دائه ايا ه عنه وقد علمنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد فع من ابل الصدقة ما دفع ليرجع اليــه مثله وما روينا عـــــــالنبي صلى الله ١٠ عليسه و سسلم انه كان لا يصلى عسلى من ترك دينا لم يترك له وقاء وان ابا قتا دة لما ضمن عن المتوفي الدين صلى عليه ، دليل على ما قلنا وروى عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده ان ابن محيصة الاصغر اصبح تتيلا على ابواب خيبر فقال رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عليه وسَـلُم ا قم شا هدين على قتله ا دفعه ا ليك بر منه فقا ل لرسول الله صلى الله عليه وسلم و من اين اصيب شــا هدين وا نما اصبح قتيلا ، و على أبو أبهم قال فتحلف خمسين تمينا قال يارسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستحلف منهم حسين نقال يا رسول الله وكيف تستحلفهم وهم كفا روهم مشركون نقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عامهم واعاتهم بنصفها ، ففيه ان رسول الله صلى الله عليــه وسلم تسم ديته على اليهود بغير حلف كان في الدعوى عليهم وفي ذلك ما قدد ل عـلى ان الدية . ب لز متهم بو جود القتيل بين اظهر هم وفيه ان رسول الله صلى الله عليــه و سلم عا وتهم بنصف الدية و ذلك عند ناكان منه عونا للا نصار لا عن اليهو دلان الذي غرمه في ذلك انما كان من الاموال التي تحل اليهود (١).

<sup>(</sup>۱) كذا.

### كتاب الجنايات

#### فى قتل المؤمن بالكافر

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم السلمون تتكافأ د ما ؤ هم ويسمي بذ منهم ادنا هموهم يدعلي من سواهم ، لا يقتل مؤ من بكافر ، ولاذ وعهد في ه عهده ، فيه التسوية بن دماء المسلمن في القصاص والدية شريفا كان ا ووضيعا رجلا كان او امر أة حتى الرجل بالمرأة كعكسه والمراد بالذمة الامان حتى لو آمن رجل من السلمين العدو امانانفذ ذلك على حميع المسلمين و حرم احفاره. كاروى في امان زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ابا العاص بن الربيع، وقوله ا دنا هم محتمل ان تكون المرأة او العبد واذا كان ا ماب العبد جائز افا لمسلمة احرى، و في قتل المؤ من بالكافر تو لا نلاهل العلماحد ها ان ذلك على التقديم والتأخير تقدير ه لايقتيل مؤ من ولا ذوعهد في عهده بكا فر اى كا فر غير ذى عهد فيقتل المؤ من بالكا فر الذمي وهو مذهب الى حنيفة و الى يوسف وعد والثاني أن توله ولاذ وعهدكالام مستأنف فلايقتل المؤمن بالكافر المعاهد وهو تأويل الشافعي وكان مذهب مالك كذلك ولكن بلزم ه. ١ ان لا يقتل ذوعهد محال لوكان مستأنفا ولا خلاف ان ذ االعهد يقتل قصاصا عن قتيله من المسلمين او المعاهد بن فعقلنا بذلك أن الراديمن لايقتل في عهده ائما هو معنى خاص ولاخاص في هذ اغير الكافر الحربي لانه انعطف عليه فصار المراديمن لايقتل به المؤمن المذكور يضا الحربي ووجب أن يقتل المؤمن بالمعاهد وقيا ساعلى السرقة فان المسلم بقطع بسرقة مال المعاهد فكذلك يقتل اذا قتله لان حرمة النفس كحرمة المال بلآكدلان العبد بسرق مال سيده فلا يقطم و يقتله فيقتل به

فى من اشار بحد يدة على رجل

روى عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشار محديدة إلى

احد من المسلمين يريد بها قتله نقد وجب دمه اى حل دمه من قولهم و حب دمى على فلان اى حل دمى عليه وحل دمه لكل من يقد رعلى الدفاع عنه ان يحجز عن الدافيع عن نفسه و ذلك لا نه لو تم له ما قصده من القتل لوجب له قبل امضا نه ما قصد اليه حتى لوكان لا يجب دمه بالامضاء لم يجب قبل الامضاء كالمحنون اذ اشهر سلاحا على رجل فانه لو قتله كان عليه دينه ، و قد روى و عن ابى حنيمة فى رجل شهر على رجل سيفه فقطع يده ثم قتله المشهور عليه قال عليه القود ولم يحك فيه خلاف وليس هذا خلافاللجد يث ولكنه على ان الشاهر على القطع يده كف عن اشها ره عليه فحر م بذلك قتله فا ما اذا بمى بعد قطعه يده على ما كان عليه عا شهر به سيفه عليه فهو بذلك فى حكمه قبل قطع يده .

في نزع ثنية العاض

روى ان رجلا عض آخر على ذراعه فجذبها فا نتزعت ثنيتاه فر فع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اردت ان تأكل او تقضم ـ شك المحدث ـ لحم اخيك كما يأكل او يقضم الفحل ، فابطلها . ذكر من طرق بالفاظ متقاربة او جب بعض العلما . ارش تنيتي العاض على المعضوض منهم ابن ابى لهلى والحق بطلان الارشلانه لوتم قصد العاض او جب عليه القصاص كما تقدم في المشير بالحديد "1 ليتناه .

لا يقال ان العض لا قود نيه لأنه كسر عظم لان العض باطراف الاسنان لايكسر العظم وانما يا تى على جلدة الذراع او يجا وزها الى العظم فيجب فيه القصاص كوضحة الرأس بأجماع وانما يمكن كسر العظم بالقضم الذى هو مجميع الاسنان تم لوكان العاض مجنونا يجب له ارش الثنية على ما اصلناه فيوافق معنى الحديثين .

في حذف من اطلع عليه

غن ا بى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلع علينا (١)

<sup>(</sup>١) كبذا وانظاهم عليك

رجل فحذنته نفقاً ت عينه ماكان عليك جناح . وروى ان رجلا اطلع في جحر في باب الذي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه و سلم يحك رأسه بالمدرى فقال او علمت انك تنظر الطعنت به في عينك انما جعل الاذن من قبل الابصار

وروى من اطلع فى بيت قوم بغير اذنهم نقد حل لهم ان يفقأ واعينه وروى ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقم عينه خصا صة الباب فبصربه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سهما اوعودا محددا وجاءبه ليفقأ غين الاعرابي فانقمع الاعرابي فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لوثبت لفقات عينك .

وفى رواية قال انس فكانى انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه ، لما كان حق صاحب الدار ان لا يطلع عليه كان له قطع الاطلاع وان كان قيد انقلاع عين المطلع لا نه فعل ما له ان يفعل فلا ضمان عليه و روى مرفوعا من اطلع في دار قوم بغير اذنهم ففقاً واعينه فلادية ولا قصاص ، ولما جاءت الاخبار عجى ، التواتر ولم يستعملها الفقهاء لان قطع الاطلاع قد يحصل با زجر باللسان فاذا فقا بجب عليه الضان نظرنا فيه فو جدنا جهاد العد ولا يقاتل فيه الا بعد الدعوة فان قاتلوهم قبل الدعوة لعلمهم بما يدعون اليه لم يكن فيه لوم ولا ضمان نفس ولا مال والمرتدان قتل قبل الاستتابة جازوان كان احسن الاستتابة قبل القتل فكذ لك المطلع ان اعلمه قبل الفق ، كان حسنا وان لم يفعل كان جائز اوليس عليه دية ولا قصاص وهذا مما لا يتسع خلافه لماروينا ،

## كتاب الرجم

عن ابن عباس انه سمع عمر بن الحطاب وهو جالس على المنبر يقول ان الله عن وجل بعث البنا عد اصل الله عليه وسلم بالحق فا نزل عليه الكشاب نكان فيها انزل عليه آية الرجم فقرأنا ها ووعينا ، ا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودجنا بعلمه فلخشى ان طلل بالناس زمان ان يقول قائل والعدمانجد

الرجم (

الرجم فى كتاب الله فيضلو ا بترك فريضة انز لها الله و ان الرجم فى كتاب الله على من زنى اذا احصن من الرجال و النساء اذا تامت البيئة اوكان الحيل او الاعتراف .

فى تول عبر دلالة على وتوفه ان الرجم ثابت بالكتاب وغيره مثل الى بكر وعبان وعلى رضى الله عنهم لم يكتبوها فى القرآن لعلمهم ان اننسخ لحقها ه وكان ابوبكر عند جمعه للقرآن سأل زيد بن ثا بت النظر فىذلك فأبى عليه حتى استعان عليه بعمر بن الحطاب ففعل فكانت تلك الكتب عند ابى بكر حتى توفى ثم كانت عند حفصة فارسل اليها عبان فأبت ان تدفعه البه حتى عاهدها لير دنها اليها فبعثت بها فنسخها عبان فى هذه المصاحف ثم ردها اليها ظم تزل عندها حتى ارسل مروان بن الحكم فأخذ ها فحر تها فكان ابوبكر قد وقف على نسخها من القرآن وردت الى السنة وعبان ايضا قد وقف على ذلك وقال على بن ابى طالب للجلد شراحة ثم رجها جلد تها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه على ذلك زيد بن ثابت وهو الذي كان يكتب القرآن لابى بكر فكان علمهم بنسخها اولى من ذها ب ذلك على عمر لان من علم شيئا حجة على من لم يعلمه وترك عبر كتا بنها فى المسحف دليل على انه قد رأى من ذلك مارأوه فبان بما ذكر ذا ان الرجم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاآية ثابتة الآن

# في حد المقر بالزنا

روی عن سهل بن سعدان رجلا من اسلم جاء الی النبی صلی الله علیه وسلم فدعاها فسالها عما . وسلم فقال انه زنی بامرأة سماها فارسل النبی صلی الله علیه و سلم فدعاها فسالها عما . و قال فا نکر ت فحده و تر کها و روی ان امرأة اتت النبی صلی الله علیه و سلم فقالت زنی بی فلان فبعث الی فلان فساله فا نکر فرجم المرأة، فیه اقامة حدالزنا علی المقردون المنکر منها و هو مذهب ابی یو سف و قال بعضهم لا محدالمقر منها

ايضا اذكان النكر منها مطالبة المقر بحد القذف لانا نحيط علما أنه لا مجتمع على المقر الحدان جميعا لانه انكان صادقاكان زانيا لا تاذفا و انكان كاذبا يكون تاذفا لازانيا وهو قول الى حنيفة و قد احتج عليه بما روينا ولاحجة عليه بما روينا عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الما عز بن ما الك احق ما بلغنى عنك ؟ قال وما بلغك عنى ؟ قال انك اتيت جارية آل فلان فأ قرعمل نفسه اربع مرات فا مربه فرجم .

و مما روی عن يزيد بن نعيم بن هزال و کان هزال استوجم اعز الله کانت لاهله جارية ترعى غنا و ان ماعزا و تع عليها و ان هزالا خدعه نقال انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبره بالذى صنعت ان ينزل فيك قرآن نا مربه نبى لله فرجم فلما عضه مس الحجارة انطلق يسمى فاستقبله رجل بلحى حمل فضربه فصرعه فقال صلى الله عليه و سلم ياهزال لو كنت سنو ته شوبك كان خير الك ، فعلم ان المقر بالزنا على نفسه هذا الرجل لا المرأة ، وعلم انه هو ما عز بن ما لك وعلم ان المرأة التى زنى بها امة لا حد عليه في رميه ايا ها عدالقدف فبان علا في ما اذ القر بالزنا عجرة فانه يجب لها عليه بر ميه ايا ها حد القدف فبان عمد انه لا حجة فيه لمن ادعا ها على ابى حنيفة .

### فيالستر

روی ان رسول اقد صلی اقد علیه وسلم قال ان الا میر اذا ابتنی الربیة فی الناس افسد هم ، امر اقد تعالی عباده بالستر و ان لا یکشفوا عنهم ستره الذی ستر هم به فیما بصیبونه مما قد نما هم عنه لمن سواهم من الناس فکان ۲۰ الامیر اذا تتبع ما امر اقد تعالی بترك تتبعه امتئل الناس ذلك منه فکان فی ذلك افسا د هم ، ولا يقال امر النبی صلی اقد علیه وسلم انیسا ان یاتی امر أق الرجل الذی ذكر له عنها انها زنت فیساً لها و ان یر همه ان اعتر فت ، لا ن تلك امر أق ذكر ابو از انی انها زنت فیساً لها و ان یر همه ان اعتر فت ، لا ن تلك امر أق ذكر ابو از انی انها زنت فیكان یلز مه ان یسال قان اعتر فت حدت

وان انكرت جلد قاذ فها و قد كان الشافعي يقول ليس للا مام اذا رمى ، جل بالزنا ان يبعث اليه فيسأله عن ذلك لانه معالى قال ( ولا تجسسوا) .

قال الطحاوى ان ابن هـذا الخصم المـذكور في الحـديث كان يقر بزنا ، با مرأة الآخر وهو في اقر ار ، بزنا ، بها قاذف لهـا ان انكرت فلما وقف الذي صلى الله عليه وســلم على وجوب احد الحدين عليه اماحد الزنا ان ، اقرت وا ماحد القذف ان انكرت دعته الضرورة الى استعلام ما تقوله المرأة منه بالزنا .

#### كتاب الحدود

قال سعد بن عبادة يا رسول الله أرأيت ان وجدت مع امرأتى رجلا امهله حتى آنى با ربعة شهدا، فقال نعم انما اطلق صلى الله عليه وسلم امهاله اله وان كان تغيير المنكر ات على الفو رلتقوم الحجة عليهما فيقام عليهما الحد كا تحل النظر عمد اللشهود ولا بقدح ذلك في عد التهم لقصد هم أقامة حد الله على من يستحقه وهو تول الى حنيفة وصاحبيه نم في اطلاق اربعة شهدا، سوى الزوج دليل على عدم جوازشها دة زوجها عليها خلافا لما لك والشافي لانه لوكانت شهاد ته في ذلك جائزة لقال صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤاله وما ما حاحتك إلى اربعة يشهدون على ذلك اطلب ثلاثة سواك حتى تكون انت وهم شهدا، على ذلك اذكان وجود الثلاثة ايسر عليه واقصر مدة .

#### في وطء امت الان

عن جابر أن رجلاجا ، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال ان لى ما لاو عيا لاوان لا بى ما لاو عيالاوانه يريد أن يأخذ مالى الى ما له فقال . بررسول الله صلى الله عليه و سلم انت و ما لك لا بيك ، فيه انه صلى الله عليه و سلم جمع بين الا بن و ماله فجملهما لابيه ولم يكن جعله لابيه على معنى تمليكه ايا ه ولكن عسل ان لا يخرج عن قول ابيه فكذ لك ما له لا ينبغى له ان مخرج عن قول

ابية فيه و هذا كقول ابى بكر للنبى صلى الله عليه وسلم انما اناو مالى الك بارسول الله يعنى ان اقو الك و افعا لك نا فقدة فى وفى مالى ويؤكده قوله تعالى (والذين هم لفر وجهم حا فظون الاعلى از وآجهم او ما ملكت ايمانهم)، فلما لم يحسل وطء امة الابن للاب بالاجاع وحسل للابن وطء امة نفسه بالاجاع دل على ان ملك الابن فيها ملك تا مصحيح محلاف ملك الاب وقال تعالى (لابويه لمك واحد منهما السدس عاترك )و محال ان مجب للام بوضاة ابنها شىء من مال ابيه او تنفذ وصاياه فيه .

## فى الحدود كفارة

عن على بن الىطالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذنب ذنبا في الدنيا فعو قب به فا لله عن وجل اكرم من ان يثني عقوبته على عبده ومن اذنب ذنبا في الدنيا يستره الله عن وجل عليه وعفا عنه فالله اكرم من ان يعو د في شيء قد عفا عنه ، يعني الله اكر م من ان يعو د الى شيء قد عفا عنه في الدنيا فيعا قب عليه في الاخرى؛ اذ من الذنوب ما لها عقوبة في الدنيا وعقوبة في الأخرى قال تعالى (ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظم)؛ وليس المر ا دبا لعفو العفو المطلق لا نه لا بجو زأ ن يعا قب عليها حينئذ فلا يكون ترك العقوبة كر ما لان الكرم ترك ما له فعله وفعلما له تركه فاذا ستر الله تعالى على عبده في الدنياكان الأمر اليه في الآخرة ان شاء عفا وان شاء عامُّب على مار وىعبادة بن الصامت قال كنا مع الني صلى الله عليه وسلم فقال لنا تبا يعونى على الانشركو ابالله شيئا و قرأ عليهم الآية ( فن و في منكم فاحره على الله)و من اصاب من ذ لك شيئا فعو قب به فهو كفارة له و من اصاب من ذلك شيئا فستر ه البه عليه فهو الى الله ان شاء عقر له و ان شاء عذبه ، و المرجو من الله الكريم الغفران في الآخرة كما فعل في الدنيا وعن عائشة لايسترانه عن وجل على عبد في الدنيا الاستر عليه في الآخرة ، فعلى العباد ان يرجوا مغفرة ما عدا الشرك

10

فانه ا هل التقوى و المنفرة و قو اه فعو قب به فهو كفارة ، معناه قبها عد الشرك وهذا حائر فى اللغة على ما تقدم فى غير هذا المقام و فى حديث عبادة قال الخد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كما اخذ على النساء لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تعصولى ولا تسرقوا ولا تعالى الولادكم ولا يعضه بعضكم بعضا ولا تعصولى فى معروف امر تكم به فن اصاب منكم منهن واحدة نعجلت عقوبته فهو كفارته ومن اخرت عقوبته فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفرله ، العضه الكذب قال الشافعي من كذب على اخيه فقد عضهه و تيل هو السحر وعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، ورد وى الفارقة بين الناس، وعنه قال كنا نقول فى الحاهلية ان العضه السحر والعضه فيكم اليوم القالة ، حسب الرجل من الكذب ان يحدث بكل ما سمع ، والعضه فيكم النهي صلى الحديث من بعض الناس الى بعض ليفسدوا بينهم، وقال الخليل اعلم قال هو تقل الحديث من بعض الناس الى بعض ليفسدوا بينهم، وقال الخليل العضه الافك و المبتان وقول الزور و العضة شحر الشوك و المذكور فى حديث العضه الافك و المبتان وقول الزور و العضة شحر الشوك و المذكور فى حديث النس وابن مسعود اتما هو العضه لا العضة والعضه هو القطع .

في قطع بل المخز ومية

روى ان امرأة محزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فامر الذي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فاتى اهلها اسامة فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا اسامة الااراك تكلمى فى حدمن حدودالله ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال انما هلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذى نفسى بيده "٢ لوأن فاطمة بنت عدسر قت لقطعت يدها فقطع يد المحزومية ، انما قطع يدها لانها سرقت و لم يذكر فى الحديث سرقتها بل ذكرها بما عرفت به مماكان خلقها وعادتها و قد ذكر ذلك فى غير هذا الحديث من ذلك ما روى ان قريشا

ا بو يو سفت .

ا ههم شأن المحزومية التي سر تت الحديث ، ومن ذلك ما روى ان امرأة سر قت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غن و ة الفتح فاتى بها فكلمه فها اسامة الحديث

## في الصدقة على السارق

قيل لصفوان بن أمية من لم ماجر هاك نقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد و تو سد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فا خذ صفو إن السارق فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر به رسول الله صلى الله: عليه وسلم أن تقطع يده فقـــاً ل صفو أن أنى لم أرد هذا هو عليه صدقة نقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهلا قبل ان تأ تيني به ، هذا حديث صحيح من جهة اشتباره وان لم يكن قائم الاسناد كمحديث لاوصية لوارث ؛ واذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، وما اشبه ذلك من الاحاديث التي استغنى عن طلب الاستاد فها لصحتها عند العلاء فيه دايل على أنه أو تصدق به قبل أن يأتيه به الى الا ما م لما وجب عليه قطع و هو قول ا في بوسف و ذهب ما لك الى انه يقطع ايضا و قال ابوحنيفة و عد لا يقطع اذا تصدق به عليه قبل ان يصار به الى الا مام وبعده و لاخلاف ان السارق اذا ا قر بسرقة عند الامام لغا ثب تطع وكذلك اذاقامت بينة على سر تتها من صاحبها اوممن يقوم مقامه واختلفوا اذا انام البينة رجل اجنى فقـــا ل ابو حنيفة و الشافعي لا يقطع لانه لا يجو زأن يقصي بالسر تة للغائب واذا لم يقص له مهاكانت في الحـكم لمن هي في يديه فاذا وجب القطع على السارق باقراره اوببينة يقيمها المسروق منه على السرقة آنها ما له كانت هبته اياها لسارتها وصدقته بها عليه لا ترفع القطع عنه فيها كما قال

## في اقالة الكرام عاراتهم

دوی عن النبی صلی الله علیه وسلم اقیلوا دوی الهیئآت عثر اتهم ، الحدود الحكود مستئناة عن ذلك والمراد بدوى الهيئات اهل المروة والصلاح يبينه ما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجافوا عن عقوبة ذوى المروة والصلاح ، والمأمو رون بالنجافى عن زلات ذوى الهيئات هم الائمة الذين البهم اقامة العقوبات على ذوى الحنايات ، روى عن عد بن ابى بكر بن عمروبن حزم انه قضى بذلك فى رجل من آل عمر بن الحطاب شج رجلاو ضربة فارسله وقال انت من ذوى الهيئات وعن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا ذوى الهيئات عثرا تهم،

و محتمل ان يكون الما مورهو المجنى عليه او اوليا و ه لان الحنابة لما لم تكن خلقا لهم ولاعادة وانما كانت منهم هفوة فكان الاحسن بهم الصفح وترك حقوقهم فيها كما في سائر الحقوق الواجبة لهم لا الائمة فان الحقوق ليست لهم وكما ان الحقوق المالية لا ربا بها العفووفي الدماء المحرمة لا وليائها كذلك في الاعراض العفو لا صحابها لا اللائمة الذين يقيمونها لهم قال صلى الله عليه وسلم ان دماء كم و امو الكم و اعراضكم حرام عليكم ، و الزلات التي امرنا با لتجافى عنها هي مالم يخرج فاعلها من دائرة ذوى المروات فا ما من إلى حراما قذفا او ما سواه عما يوجب الحدد فلا يجب التجافى عنه لا نه خرج بذلك عن ذوى الميئات و الصلاح و صارمن اهل الفسق فيحد و دعاله ولغيره .

#### فى التعزير و التاريب

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات الاف حد من حدود الله ، قال به الليث مرة وتركه اخرى و قال العشر على قدر الحرم فانكان غليظا غلظ فى العشر و انكان خفيفا خفف نيها و خالفه الفقها ، فقالوا اللامام ان يتجاوز العشرفى التعزير واختلفوا فى الحد الذى لا يتجاوز منه فمنهم من قال لا يتجاوز به خسة وسبعين سوطا و هو قول ابن ابى ليلى و قيل لا يتجاوز تسعة وسبعين سوطا و هو قول ابن ابى ليلى و قيل لا يتجاوز تسعة وسبعين سوطا و هو قول ابن بي الله ان يتجاوز به اكثر الحدود على قدر الحرم و هو قول مالك بن انس و ابى يوسف مرة و قال

مرة ثالثة بقول ابى حنيفة وانما وسع لهم خلاف هذا الحديث لما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد فى الخر اربعين ولم يكن ذلك حدا منه فى الخر اربعين وانما قصده الى حلد لا توقيت فيه بدليل ما روى عن على انه قال من شرب الخر فجلدناه هات و ديناه لا نه شىء صنعناه . وانه قال ما حددت من شرب الخر فجلدناه هات و ديناه لا نه شىء صنعناه . وانه قال ما حددت مدا فات فيه فوجدت فى نفسى الا الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين فيها ؟ وقد جلد ابوبكر بعد النبى صلى الله عيله وسلم فى الخمر اربعين وجلد عرفيه باستشارة الصحابة ثما نين ولوكانت الاربعون فيها حد الما تجاوزه همر وقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم الى بسكران فامر من كان عنده فضربوه عناكان فى ايديهم ثم حماً عليه المراب ثم الى ابوبكر بسكر ان فتونى الى معهوده فضربه اربعين ثم الى عمر بسكران فضربه اربعين .

وكان ضرب إبى بكر وعمر على التحرى اضرب النبى صلى الله عليه وسلم لالانذلك الضرب كان مقصودا به الى عدد معلوم و اذا كان الذى كان من النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن حدا كان فيه تجاوز العشرة الاسواط فى التعزير فعارض ذلك ما روى فيها فلما تعارضا ولم يعلم الناسخ من المنسوخ وسع النظر المخالفين في ذلك ووجب طلب الاولى فكان ما ثبت فى عقوبة شارب الخمر اولى مما روى عنه في العشر جلدات اعمل الصحابة من بعده وروى ان على بن ابى طالب اتى بالنجاشى قد شرب الخمر فى دمضان فضربه ثمانين ثم أمر به الى السجن ثم اخرجه من الفد فضربه عشرين ثم قال انما جلدتك هذه العشرين لافطارك في دمضان و جرأتك على الله عنوجل.

و روی عن عمر بن الحطاب قال كتب حاطب بن ابی بلتعة الی اهل مكة فا طلع الله عن و جل نبیه فبعث علیا و الزبیر فی اثر الكتاب فاد ركا امرأة فا ستخر جا ، من قر ن من قر و نها فا تیا به النبی صلی الله علیه و سلم فقرئ علیه فا رسل الی حاطب فقال یا جاطب انت كتبت هذا الكتاب قال نعم

يا رسول الله

يا رسول الله قال فما حملك على ذلك قال يا رسول الله اما والله الى انا صح لله ولر سواه ولكنى كنت غريبا فى الهل مكة وكان الهلى بين اظهر هم نخشيت عليهم فك تبت كتا با لا يضر الله ورسوله وعسى ان تكون فيه منفعة لا لهلى قال عمر فا ختر طت سيفى مم قلت يا رسول الله مكنى من حاطب فا نه قد كفر فا ضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن الحطاب ما يدريك لعل الله عن و جل اطلع على الهل هذه العصابة من الهل بدر فقال ( اعملوا ما شئم فقد غفرت لك).

و فهاروى عن ابن عباس من ان الشراب كانو ايضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالايدى والنعال والعصاحتي توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكانو ا في خلافة أبي بكر اكثر منهم في عهد الدي صلى الله عليه و سلم . ١ نقال ابوبكر لوفر ضنا لهم حد انتوخي نحو اعما كانو ايضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبوبكر مجلدهم أربعين حتى تو في ثم كان عمر من بعده مجلدهم كذلك ا ربعين حتى اتى بر جل من المهاجر بن الاولين و قد شرب فا مربه ان مجلد فقال لم تجلد في ؟ يبني وبينك كتاب الله فقا ل عمر واي كتاب الله تجدأن لا اجلدك قال إن الله يقول في كتابه (ليس على الذين آمنوا ١٥ وعملوا الصالحات) الآية فا نامن الذين آ منوا وعملوا الصالحات ثم اتقو ا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا ، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا و احداو الحندق و المشاهد فقال عمر ألاتر دون عليه قوله فقال ابن عباس ان هؤ لاء الآيات انزلن عذرا للماضين وحجة على الباتين فعذرا لما ضون بأنهم لقوا الله عز وجل قبل ان تحرم علمهم الحمر وحجة على الباقين لان الله عز وجل يقول ٢٠ (يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسروالانصاب والازلام) ثم قرأحتي اتم الآية الاخرى فان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنو ثم اتقو او احسنو افا ف الله تعالى تدنهي ان يشر ب الحمر قال عمر صد قت نا ل عمر ها ذا رون؟ قال على فرى اذا شرب سكروا ذاسكر هذى واذاهذى افترى وعلى المفترى ثما نو نجلاة فا مربه عمر فحلد ثما نين و المعنى فهاكان من رسول الله صلى الشعليه سلم في رفعه العقوبة عن حاطب لا نه كان من اهل بدر و عدم رفع عمر العقوبة عن قدامة وهو من اهل بدر هوان من السنة اقالة ذوى الهيئات عثر اتهم الا في حد من حدود الله وكان الذي من حاطب لا يوجب حدافتجا في ه درسول الله صلى الله عليسه و سلم عنه لا نه من ذوى الهيئات الشهوده بدرا ولما كان عليه من الا مورا لمحمودة وكان الذي من قدامة فيه حدف لم يو فعه عمر عنه و لا الصحابة فارتفع التضاد عن هذه الروايات محمد الله .

### في من افترى على حماعة

روى ان هلال بن امية قذف ا مرأ ته في زمن لنبي صلى الله عليه وسلم السريك بن سحاء فقال انبي صلى الله عليه وسلم البينة اوحد في ظهرك فقال اذاو جد احدنا رجلا مع امرأ ته التمس البينة قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة والاحد في ظهرك فقال هلال و الذي بعثك بالحق الى لصادق ولينزلن الله في امرى ما يبرئ ظهرى من الحد فيزلت آية اللعان

ف تواله صلى الله عليه وسلم البينة و الاحد في ظهرك دليل على ان الذي وجب عليه حد واحد و هو بقذفه إياها بشريك قاذف لها جميعا كما يقول ابو حنيفة ومالك و اصحابهما خلافا لغير ها ممن يرى عليه لكل واحد منهما حدا و هو موا فق لما كان في قذف عا أشة رضى الله عنها قالت لما انزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم خوج فجلس على المنبر فتلا على الناس ما انزل الله عن وجل (إن الذين جاؤ ا با لا فك عصبة منكم لا تحسبوه شرالكم) الآية قالت ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر برجلين و امرأة فضر بو احدهم ثما نين ثما نين و هم الذين تولوا كبر ذلك حسان و مسطح و حمنة ، قدل الطحاوى ، ولا نعلم عن احد من الصحابة و لاعن المنا عين خلاف هذا .

فىزناالامت

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت و لم تحصن قال

ان زنت فا جلد و ها نم ان زنت فا جلد و ها نم اس زنت فا جلد و ها نم بيعو ها ولو بضفير، قال ابن شهاب لا ادرى بعد الثالثة ام الرابعة و الضفير الحبل قيل في قوله ولم تحصن دليل على انها اذازنت و قد احصنت فحكها بحلاف ذلك والا لم يبق لذكر الاحصان فا ثدة و ما روى عثمان بن الاسود انه قال ليس على العبيد حد و د يعارض قو له تعالى (فا ذا احصن فا ن أتين بفا حشة ضليمن نصف ما على المحصنات من العذاب)، قرأ بعضهم بالفتح و هو قرأة عبدالله بن مسعود روى ها ن معقل بن مقرن سأله فقال امتى زنت قال اجلدها خمسين قال انها لم تحصن قال أيست مسلمة? قال بل قال فاسلامها احصانها، وقرأ بعضهم بالضم و هو قرأة ابن عباس يعنى اذا احصن بالا زواج وفيه انها اذا زنت قبل التروج لا يجب على الحد و ما ورد في جلد الا مة اذا زنت ولم تحصن يكون على الا دب لا على الحد و لهذ الم يذكر فيه حد ابل ذكر جلد الكن ذكر التوقيت يدل على انه الحداد الادب لا توقيت فيه و انما هو على مقادير الاحرام، روى ابو هم برة قال حداد الاد ب لا توقيت فيه و انما هو على مقادير الاحرام، روى ابو هم برة قال الحداد الد بو الله و على الله بها واو عبل شعر اسود.

وروى عنه سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحدولايثرب عليها قال ثلاث مرات ثم قال في الثالثة او الرابعة والم يبيعها ولو بضفير، قال سفيان التثريب التعيير فعلمنا انه الحد لا الادب يؤكده ما روى عن على بن ابى طالب قال زنت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم فا مرفى ان اقيم عليها الحدفاذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر فقات النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تجف من دمها ولم تطهرت فا تم عليها الحد، و قال اقيموا الحدود على ما ملكت ايما نكم من غير شرط احصان ويحتمل ان الله تعالى كان بالحد بيه صلى الله عليه و سلم بحد الاماء اذا زنين قبل الاحصان انه خمسون فاعلم النبي صلى الله عليه و سلم بحد الاماء اذا زنين قبل الاحصان انه خمسون فاعلم النبي صلى الله عليه و سلم بخد الاماء اذا زنين قبل الاحصان انه خمسون فاعلم من ذلك اذكان هو المعهود في الحرائر ثم ابان الله ان حكمهن بعد الاحصان

حَكَمَهِن تَبَلَه تَحْفَيْفًا وَرَحِمَةً بَقُولُه (فَاذَا احَصَنَ فَانَ أَنْيَنَ بِفَاحَشَةً فَعَلَمِن نَصَفَ مَا عَلَى الحَصَنَاتَ مِنَ العَذَابِ).

وكان استقاط الاشتر الح من قوله و لم تحصن تخفيفا كاسقاط الاشتر الح في قصر الصلاة من قوله (ان خفتم) فان القصر رفع الله تعالى الجناح فيه مع الحوف ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم و فعه مع الامن بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فا قبلوا صدقته ،وساوى بين الحوف والأمن ، لا يقال ، لما دهن الى نصف ما على الحصنات وهو الرجم الذي لا ينقسم كان عليهن بكليته تياسا على القطع في السرقة ، لان الاجماع ، منع من ذلك اذلا خلاف انها اذا زنت لارجم عليها ففي اجماعهم دليل على ان المراد به نصف الجلد الذي على العصنات بالحرية لانصف الرجم الذي على الحصنات بالمرويج .

## في اقامة الحد في الحرم

روی عن عبداقه بن عمر و قال کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر فنز لو ابقبر ابی رغال فقال هذا قبر ابی رغال وهو ابو ثقیف و کان امراً من ثمو د و کان منز له با لحرم فلما ا هلك الله عزوجل قومه بما اهلكهم به امنه لمكانه من الحرم و انه خرج حتى اذا بلغ ههنا اصابته النقمة بهذا المكان و دفن فیه و آیة ذلك انه دفن معه غصن من ذهب ان انتم نبشتم عنه اصبته و معه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن ، فیه ان الحرم بمنع فی الحاهلیة من العقوبات التی معها اتلاف الانفس فكان فی الاسلام مثل ذلك أ. نع و یؤكده ما روی عن ابن عباس من اصاب حدا فی الحرم اتبم علیه و ان اصابه خارج ما روی عن ابن عباس من اصاب حدا فی الحرم اتبم علیه و ان اصابه خارج الحرم ثم دخل الحرم لم یكلم و لم یجالس و لم یبا بع حتی یخرج من الحرم فیقام علیه الحد ، و عن ابن عمر لو وجدت قاتل عمر فی الحزم ما هجته ، و قوله تعالی (و من د خله كان آ منا ) ، لا یجوز تخصیصه بالصید فانه جهل باللغة لان من تعالی (و من د خله كان آ منا ) ، لا یجوز تخصیصه بالصید فانه جهل باللغة لان من تعالی (و من د خله كان آ منا ) ، لا یجوز تخصیصه بالصید فانه جهل باللغة لان من لا یكون الا لبی آ د م و یكون لمن سواهم ما قال تعالی (و ما أ كل السبع

الاما ذكيتم وما ذ مح على النصب) ونظائره كثيرة وقد تستعمل ما بمعنى من كا في توله تعالى (الاما ملكت ا يما نكم) ( ووالد و ما ولد) واما من فلانستعمل مكان ما في حال و ما روى عن ابن عباس و ابن عمر قال به ابو حنيفة واصحابه ولا نعلم لاحد من الصحابة خلافا لها والقرآن نزل بلغتهم و هم العالمون بما خو طبو ابه فيه و الله اعلم .

#### في وطء البهيمة

روى عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله وسلم من و جدتموه على بهيمة فا تتلوه وا تتلو ا البهيمة معه فقيل لا بن عباس ما شأن البهيمة ؟ فقال ما سمعت في ذلك شيئا ولكنى ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ان يؤكل لحمها او ينتفع بها و قد عمل بها ذلك العمل، وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من و قع على بهيمة فا تتلوه وا قتلوها ، قالى الطحاوى الحديثان مرد و د ان الى ابن عباس و قدو جدنا من وجوه صحاح ما يدفع ذلك روى عنه بطريق صحيح انه قال ايس على من الى بهيمة حد ، فان كان الحديثان غير صحيحين كفينا مؤنتها و ان كانا صحيحين قابن عباس لم يقل بعد النبي صلى الله عبر صحيحين كفينا مؤنتها و ان كانا صحيحين قابن عباس لم يقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه الا بعد ثبوت نسخه عنده وفي ذلك ما دل على سقوط الحديثين و وجوب تركها و يؤيد ذلك توله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امره مسلم الابا حدى ثلاث ، كفر بعد ايمان و زنا بعد احصان و قتل نفس بغير نفس مسلم الابا حدى ثلاث ، كفر بعد ايمان و زنا بعد احصان و قتل نفس بغير نفس و فيه ما يد فا القتل بما سو ا ها الاأن تقوم الحجة بالحاق رسول الله صلى الله عليه و سلم بها غير ها و لم نجدذ لك .

## في وطء المحارم

عن ابن عباس ان رسول انه صلى الله عليه وسلم قال من و تع على ذات عرم فا تتلوه ومداره على ابر اهيم بن اسمعيل وهو متروك الحديث

وقوله لا محل دم امر، مسلم، الحديث، يوجب ردمن اتى ذات محر م منه الى الحدالذى ذكره الله فى كتابه على لسان رسول الله صلى الله وسلم فى الزنا.

#### في اللواطة

روى ابوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذي يعمل عمل قوم لوط فار حموا الاعلى والاسفل ار جموها جميعا . وعن ابن عباس مرفوعا قال من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . والمراد بالفتل هو الرجم اذا لقتل بماسوى الثلاثة الاشياء الذكورة لا يجوز ، ثم الحديث مطلق عن قيد الاحصان فيحتمل ان يكون هذا الفعل خص بذلك سهاعا واحتمل ان يكون قاله رايا وعن الحسن وعطاء حداللوطي حدالز اني وعطاء من اصحاب ابن عباس \_ قال الطحاوى اذا وجب ان يرد حد الحصن في ذلك الى حد الزاني وجب ان يرد حدالبكر فيه الى حد الزاني وقد وجدناهم لا يختلفون في وجوب اخسل منه وان لم ينز ل كافي الفرح فيجب الفرق بين المحصن وغيره كافي الفرح ايضا \_ فان قبل اذا وطئها بشبهة في دبرها لا يجب مهر بخلاف قبلها فليكن المهر الذي هو حق الآد مي وهذا قول الى يوسف وعد جميعا .

فى زنا اهل الذمة وشهارتهم

روی جابر قال زنی رجل من اهل فدك فك تب اهل قدك إلى ناس من اليهو د بالمدينة ان يسئلوا عدا عن ذلك فان امركم بالجلد فحدوه وان امركم بالرجم فلاتأخذوه فسألوه عن ذلك فقال ارسلوا الى اعلم رجلين فيكم فحاؤه برجل اعو ريقال له ابن صوريا و آخر فقال انبى صلى الله عليه وسلم انتها اعلم من قبلكا فقا لا قد نحلنا ذلك قو منا فقال النبى صلى الله عليه وسلم أليس عندكما التوراة فيها حكم الله ؟ فقال بلى فقال النبى صلى الله عليه وسلم نشدتكما بالذى فلق البحر لبنى اسرا ثيل و افرل التوراة على موسى و افرل المن والسلوى و ظلل عليكم الغام

وانجاكم من آل فرعون ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقال احد هما اللآخر ما نشدت بمثله قط ثم قالا نجدان النظر زنية والاعتناق زنية و القبلة زنية فا ذا شهدا ربعة انهم رأوه يبدئي ويعيد كا يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال صلى الله عليه و سلم هو ذاك فامر به فرجم و ترات ( فان جا ؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم) الآية ، قيل انها محكة غير منسوخة والنبي صلى الله عليه وسلم انما رجم اليهودي باختياره ان يرجمه وكان له ان لا يرجمه لقوله (اواعرض عنهم) اي فلا تحكم عليهم و خالفهم آخرون فقالواهي منسوخة لقوله تعالى ( وان احكم بينهم بما انرل الله ولا تتبع اهوا هم).

روى عن ابن عباس قال نسخت من المائدة آيتان( فان جاؤك فاحكم بيهم اواعرض عنهم) فر دهم إلى احكامهم فنز لت (وان احكم بينهم بما انزلالله) ١٠ قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بينهم على كتا بنا وحكم من بعده صلى الله عليه وسلم في ذ لك كحسكم النبي صلى الله عليه وسلم فا ن قلماً بأنها منسوخة فالحكم بينهم مفترض واجب وان لم نقل بذلك فالحكم بينهم هو الاولى من الاعراض عهم لانه اذا حَكم بينهم فقدسلم على القولين لا نه فعل الواجب او الحائز وان لم يحكم بينهم نقد ترك فرضا واجباعليه في احد القوامن فالأولى به ان ١٥ يفعل وقوله تعالى ( وان احكم بينهم بما انزل الله ) يحتمل معناه ان تحاكو ا اليك ويحتمل ان وتفت على ما يوجب لك الحكم عليهم وابن لم يتحاكموا اليك و قد روی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم می علیه بیهودی قد حمم و جهه و قد ضرب يطاف به فقـــا ل صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ فقا لو ا ز نى قا ل فمسأنجدون في كتا بكم تا ل يحمم و جهه و يعزر و يطا ف به نقا ل ا نشدكم با نه ما تجدون حده في كتابكم فاشاروا الى رجل منهم فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم فقا ل ا ارجل نجد ف التوراة الرجم ولكنه كثر في ا شر افنا فكر هنا ان نقيم الحد على سفلتنا و ندع اشر ا فنا فا صطلحنا على شيء فوضعنا هـذا فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انا اولى باحياء ما اما توا من امر الله

عن وجل ، ففيسه أن رسول أنه صلى أنله عليه وسلم رجم ذلك الهودي من غير ان يتحاكم اليه اليهودي ذلك فكان اولى الاحتمالين ما وافق الحديث و من ذهب الى ترك الرجم في أهل الذمة وهم أبو حنيفة والتورى وزفر وابويوسف وعد قال أن الحـكم في التوراة الرجم احصن أولم يحصن على ما يدل عليه ظاهر الآآار من غير اشتراط الاحصان وكان ذلك قبل ان ينز ل الله تعالى فى كتابه فى حد الزنا ما انزل من الا مساك فى البيوت والايداء ثم نسخه بما في سورة النوروبقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر تجلد وتنعي و الثيب تجلدو تر جم فبين حد كل صنف وقال عبدالله بن عمر من اشرك بالله فليس بمحصن بعدان علم بر جم رسول الله صلىاله عليه وسلم من كان رحمه من الهود واذالم يكونوا محصنين لم يكونوا مرجومين وذكر عن ما الك أن النصر إلى أذا أسلم ثم زنى وهو متزوج في النصرانية لا يكون محصنا حتى يطأز وجته بعد الاسلام واذاكان كذلك دل على ان من اسباب الاحصان التي مجب بها الرجم في الزنا الاسلام وفي حديث ابن عمر ان الهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر واله ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شان الرجم؟، الحديث ، مجيء اليموديها الى رسول الله صلى الله عليه و سلم يدل على أنها لم ياتيا. باختيار ها و عدم طلب الشهو د الاربعة من المسلمين يدل قبول شهادة النهود علمهما وقد جاء في حديث جاءر قال اتى النهي صلى الله عليه و سلم بهو دى و بهو د ية قد زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لليهو د ما يمنعكم ان تقيمو اعلم الحد فقالو اكنا نفعل أذكان الملك لناوفينا فا ما إذ ذهب ملكمًا فلا تجتري على القدل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اثتوني با علم رجلين منكم فأتوه با بن صوريا و آخر فقال لها ا تها ! علما من ور ١٠ كما تا لا كذلك يقولون فقال لها رسول أقه صلى الله عليه وسلم فانشدكما بالذى اثر ل التوراة على موسى كيف تجدون حدها في التوراة فقالا بجدان الرجل

يقبل المرأة زنية وفيه عقوبة والرجل يوجد على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة فا دَاشهد اربعة نفر المهم رأوه يدخله فى فرجها كما يدخل الميل فى المكتملة رجما نقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ا تتونى بشهود فشهد اربعة منهم على ذلك فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعلى ذلك وجدنا المتقد مين من ائمة الا مصار في الفقه يجيزون شهادة ، اهل الكتاب بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم ففيه خلاف، منهم شريح وهو قاضي الحلفاء الرا شدين عمر وعثمان وعلى، والشعبي كان يجنز شهادة بعضهم على بعض و منهم عمر بن عبدا لعز يزكان يجيز شهادة اهل اللل بعضهم على بعض ومنهم ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليث اذا اتفقت مللهم كالنصر انى على النصر انى و اليهو دى على اليهو دى قال ابن وهب خاف مالك معلميه كابن ١٠ شهاب و یحیی بن سمید و ربیعة فی رد ه شهادة النصاری بعضهم علی بعض و عن يحيى بن اكثم جمعت قول مائة فقيه من المتقد بين في قبول شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض الاعن ربيعة فانه وجدت عنه قبولها وردها وانما جاز شهادتهم دون الفساق منا لان الكفر لم يخر جهم عن ولاية بعضهم على بعض في تزويج بناتهم و البيع على صفا رهم كما اخرج اهل الفسق فسقهم عن ذلك ولا نه بجوز ١٥ تقرير الكافرعلي كفره ولا يجوز تقرير الفاسق على فسقه وهو تول ابي حنيفة وابي ليلي والثورى وسائر الكوفيين الا ان ابا ليلي يعتبر ا تفاق الملة للقبول وعن ابن عمر ان اليهود ذكر والرسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا وامرأة منهم زنيا فقال ما تجدون في التوراة فقا لوا نفضحهم ويجلدون فقال عبدالله ابن سلام كذبتم أن فيها الرجم فنشروا التوراة فوضع احدهم يده على آيــة . ٢ الرجم فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع فا ذا فيها آية الرجم فقالو اصدق عد فأمر مها فرحما انما امرهم بالرجوع الى التوراة التي اعلمه الله ان اعلها بداوها لاعلام الله عز وجل اياه ان الرجم في التوراة وانه مما اخفاه البهود فأمر هم بالا نيان ما لإ قامة الحجة عليهم دل عليه ما روى عن ابن عباس من كفر با ارجم فقد كفر با لقرآن من حيث لا يحتسب قال ثما لى ( قد جاه كم رسو لنا يبين المكم كثير ا مما كنتم تخفون من الكتاب ) الآية .

#### كتاب الحراب

عن ابن عباس ( انما جز اء الذين محاربون الله ورسوله ) الآية نولت فى المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقد رعليه لم يكن عليه سبيل و ليست تحر رهذه الآية المسلم من الحدان قتل أوانسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار ثم تاب قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك عن أقيامة الحد الذي ا صابه وروى عن انس انها فرلت في العرنيين الذين قطم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايد يهم و ارجلهم و سمل اعينهم فعلى هذا تكون الآية في المرتد بن والحق انها تعمكل محارب ساع بالفساد مسلما كاب اومر تدا اومعاهدا اوغيره لان سبب العقوبة قديكون من المسلم وغيره وهي المحاربة الي هي العداوة لله عز وجل بالأفعال التي لا يرضي بدل عليه ما روى عن معاذبن جبلو هو يبكى عند قور سول الله صلى الله عليه وسلم فمر عمر و قال ما يبكيك؟ فقال شيء سمعته من صاحب هذا القبر قالو ما هو؟ قال سمعته يقول ان يسعر ا من الرياء شركومن عادي اولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة ، الحديث ، وممايد ل عليه ما روى عن عا نشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه رسلم لا محل قتل ا مرء مسلم يشهد أن لا اله الا الله الا با حدى ثلاث زان بعد احصانه اور جل قتل فقتل به اور جل خرج محا ربا لله ورسوله فيقتل ا ويصلب ا وينفي من الأرض

وروى عنها لا يحل دم امر ء مسلم الاباحدى ثلاث ، زان محصى يرجم اور جل قتل متعمد افيقتل اور جل خرج من الاسلام فحارب الله ورسوله فيقتبل او يصلب او بنفى من الارض، والرواية الاولى اولى لا نه لما قال

لا عل دم امر ، مسلم دل ان هذه الحصال لا تكون الامم الاسلام ومحتمل انه اراد بقواه خرج من الاسلام اى خرج عن حملة اهمل الاسلام الى الحروج عليهم بسيفه فيكون ذلك موافقا للرواية الاولى وانما تركنا ما فيه من تخيير الامام في عقوبات الحارب لقول ابن عباس اذ اخرج الرجل محاربا فاخاف السبيل وا خذ ا لمال قطعت يده و رجله من خلاف ، و ان هو قتل ه ولم يأخذ المال تتل وان هوا خاف السبيل ولم يأخذ المال نفي واليه ذهب ابويوسف وعد نا ما ابوحنيفة يقول ا ذا ا خذ المال و تتلكان الامام بالحيار ان شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله وان شاء قتله نقط وحكى انتخيير عن حما عة من السلف وهو مـ لـ هب ما لك وفيه نظر لا نه يستعمل التخيير ما لم يقتل ا ويطل مكثه في المحاربة فا ذا كان كذلك كان حكمه ان يقتله نقدعا د . . قوله بذلك الى قول من يجعل الآية على المراتب لا على التخيير وانما لم يجزأ ن يقتل بالمحاربية اذالم يوجد منهم تتسل لما روى عن عبَّان قال و هو محصور في الدارسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امر ٥ مـلم الأبا حدى ثلاث، رجل كفر بعد اسلامه اوزنى بعد احصانه او قتل نفساً بغير نفس فوالله ما زنیت فی جاهلیة ولا اسلام ولا تمنیت بدینی بدلامند هدانی ۱۰ الله عز وجل ولا تتلت نفسا فيم تقتلونني؟ فتبت بهذا أنه لا محل دم من خرج من المسلمين بخر وجه حتى يكون في ذلك القتـل وعن انس في قوله تعالى ( انما جزاء الذين محاربون الله ورسوله) قال هم قوم من عكل قطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم .

وروى عنه ايضا قال اتى رسول الله صلى لله عليه وسلم عى من احياء . العرب فاسلمو ا وبايعوه فو قع الموم وهو البرسام فقالوا پارسول الله هذا الوجع قدو قع فلوا ذنت لنا فخرجنا الى الابل فكنا فيما قال نعم احرجوا فكونوا فيها فخرجوا فقتلوا احدالر اعيين وذهبوا بالابل قال وجاء الآخروقد جرح فقال

قد قتاوا صاحبی و ذهبوا با لابل وعنده شباب من الانصار قریب می عشرین فارسل الیهم و بعث معهم قائفا یقی آثارهم فاتی بهم فقطع ایدیهم و ارجلهم وسمل اعینهم زاد بعض الرواة ثم نیذهم فی الشمس حتی ما توا.

وروى أن الحجاج سأله عن اعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم غدثه بالذين قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم ولم يحسمهم والقاهم بالحرة ولم يسقهم حتى ما توا ؛ استدل بعض الناس بذلك لما ذهب اليه ا بوحنيفة في المحاربين اذا اخذوا الما ل و تتلو ا ان الامام فيه بالحيار ان شاء حمع بين القطع والقتل وان شاء اقتصر عملي القتل خلافالابي يوسف فانه قال لا يجوز الا القتمل المجرد وقوله اولى لانه لما جاز ترك قطع الايدى والارجل والاكتفاء بالقتل علمناان القطع ليس بحداذاوكان حدالما جاز تركه والقطع الذى اقيم على او لا ئك القوم كان قبل النهني عن المثلة فكان له حينئذ ان يقتل من حـل قتله بقطع الايدى والارجل وترك حسمها ومنع اهلها من الطعام والشراب حتى بمو توا بذلك لا لأنه كان حدا عليهم قطع الايدى والارجل ألاترى أنه صلى أنه عليه وسلم سمل اعينهم اراد منه به قتلهم لاما سوى ذلك من حد عليهم ثم منع من ذلك بنهيه صلى الله عليه و سلم عن المثلة لأنه لاخلاف فيها لو قطعوا الاذان والارجل والايدى آنه لا يفعل بهم مثلة وآنه يقتصر عـــلى المنزل في آية المحاربة وقيل ا تماسم ل اعينهم لا نهم سملوا عين ا اراعي وهو بمنوع و فيما روى عن ابن مسعو د مرفو عا ان اعف للناس قتلة اهـل الا يمان ، و عنه ا نه ة ل يقال اعف الناس قتلة اهل الايمان و لم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه

ودوى عن ابراهيم النخمى انه كان مع علقمة فى المسجد فرأى الناس يعدون نحوباب القصر فقال مالهم فقيل ان زياد ا مثل بابن لكعة قال كان يقال احسن الناس قتلة المسلم . لا يقال هذا يد فع مارويتموه فيما فعل بالعربيين ويد فعه ايضا ماروى عن شداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تتلتم فاحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفر تدوليرح ذبيحته ، فاذا ابدح قتل ابن آدم صاركسائر الحيوانات بل اولى لان الذي كان من الرسول صلى الله عليه وسلم في العربيين هو الحكم يو مئذ قبل نرول آية المحاربة نم نسخ الاترى ان رجم في العربيين هو الحكم يو مئذ قبل نرول آية المحاربة نم نسخ الاترى ان رجم في ذلك المدة حتى يموت بذلك و ان هرب اتبع حتى يمؤتى على نفسه قد يتسع في ذلك المدة حتى يموت بذلك و ان هرب اتبع حتى يمؤتى على نفسه قد يتسع الزانى المحصن بالنسبة الى القتل بالسيف و مع هذا مشر و ع اليوم فالحاصل انه لا يعضر ج عن عقو بات الله تعالى الى ما سواها مماهو اكثر منها .

#### في المرتد

روی ان علی بن ابی طالب اتی بقوم زنادقة ارتد واعن الاسلام و و جد و ا معهم کتب فامر بنا رفا جبحت فالق هم فيها و کتبهم فيلغ ذلك ابن عباس فقال او انی کنت لقتلتهم لقو له صلی الله علیه و سلم من بدل دینه فا تتلوه و لم احر قهم لقو له صلی الله علیه و سلم لا تعذ بو ابعذاب الله ، ذهب بعض الی ان الرتد عن الاسلام بجب تناه تاب اولم يتب و جعل الارتداد موجبا للقتل جزاء لما كان منه كالسارق و الزانی لا يسقط الحد عنهما بتو بتها و الحجة لمن و خالفهم ان اسم الزنا و السرتة لا يفار قهما و ان تاب بخلاف المرتد اذا عاد الی الاسلام لم يجزان يسمى كافر الانه مسلم فاستحال ان يسمى كافر ا مسلما في حال و احد قال تعالی (ان الذين آ منوا ثم كفر و اثم آ منو ا) فا ثبت في حال و احد قال تعالی (ان الذين آ منوا ثم كفر و اثم آ منو ا) فا ثبت منهم الا يمان بعد كفر هم فعقلنا ان من از مه اسم معنی و لم يزل ذلك الاسم عنه فيو من اهله تقام عليه عقو بته و ان زال ذلك الاسم عنه زالت العقوبة عنه ۲۰ وروی ان رجلا من الانصار ارتد فلحق عكة ثم ندم فارسل الی قو مه سلو ارسول الله صلی الله عليه و سلم هل لی من تو بة ؟ فازل الله تعالی (كف سلو ارسول الله قو ما كفر و ابعد ايما نهم) الی قوله (الاالذين تا بو ا) فكتبو ابها اليه سلو ارسول الله قو ما كفر و ابعد ايما نهم) الی قوله (الاالذين تا بو ا) فكتبو ابها الیه سلو ارسول الله قو ما كفر و ابعد ايما نهم) الی قوله (الاالذين تا بو ا) فكتبو ابها الیه

فزجع واسلم.

ولايعارض بقوله تعالى (انه من بشرك بالله نقد حرم الله عليه الجنة) لان المراد به الشرك حتى بموت عليه كما قال (ومن ير ندد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) الآية روى عن ابن عباس في قوله تعالى (لا اكراه في الدين) قال كانت الا نصارية لا يعيش لهـــا والد فتحلف ان عاش لها والد لتهود نه فلما ا جليت بنو النضير اذا فيهم ناس من ابناء الانصار فقالوا يا رسول الله ابناء نا و احو اننا فيهم فنزل (لا اكراه ف الدين) يعني من شاء لحق بهم ومن شاء دخل ف الاسلام لاخلاف فيمن اسلم وله ولد صغيرانه يصير مسلما باسلام ابيه وان اختلف في اسلام الام فيجعله ابوحنيفة واصحابه والشافعي كاسلام الاب خلافا لمالك و هذه مسئلة مختلف فيها فقا ل طا ثفة من انتحل دين اليهودية من العرب صار منهم وله حكمهم في حل الذبيحة والنكاح عن ابن عبــا س كلوا من ذبائح بني تغلب و تروجو ا من نسائهم قال تعالى (و من يتولهم منكم فانه منهم) ، و هو قول ا بي حنيفة واصحابه ولا فرق بين د خولهم في الحا هلية ا و في الاسلام و خالفهم طائفة فقالوا لاتحل ذبا تحمهم و نساؤ هم وهو قول ابن مسعود وعلى بن ابي طالب ١٥ روى عن عبدالله كان ينهي عن ذبائع اليهودو نصاري العرب وان ذكروا اسم الله عن و جل و عن عكر مة سألت عليا عن ذبائح نصارى العرب قال لاتحل ذَرِائْحِهِم فانهم لم يتعلقوا من دينهم الابشر ب الجمر •

وفيه انهم لو تعلقو ا بشر ا نع د ينهم كلها لكانو ا مثلهم و قالى آخرون منهم الشافعي ان كان ذلك منهم قبل نز ول الفرقان خلي بينهم وبين ذلك وان .

كان بعده منعو ا وليس هذا بشيء لانه لو كان يفتر ق لكشف صلى الله عليه وسلم من خلي بينه وبين اليهو ديه من ابناء الا نصار هل كان ذلك بعد نز ول القرآن او قبله لان الفرقان كان انزل عليه بمكة والمدينة بعد ان قد مها مهاجرا تسع سنين الى ان اجلي بني النضير حتى يعلم حقيقة الأمر في ذلك وكيف يؤخذ كافر

دخل في الكفر برجوع الى كفر آخر أنما يؤخذ الناس بالرجوع الى الاسلام لاغرة

### في الداخل بيت غير و بغير اذنه

روى عن على بن ابي طالب قال كان الناس قد كثرو اعل مارية في تبطى كان يختلف اليها فقال لى رسولالله صلى الله عليه و سلم انطلق فان و جدته عندها فا قتله فقلت يا رسول الله اكون في أمرك كالسكة المحماة وامضي لما امر تي لاينيني شيء ام الشاهد وي مالاوي الغائب قال الشاهد وي مالاوي الغائب فتو شحت سيفي ثم انطلقت فوجدته خارجا من عند ها على عنقه حرة فلما رأيته اخترطت سيفي فلما رأني اياء اريد التي الحرة وانطلق هاربافرق تخلة فلما كان في نصفها و تم مستلقيا على قفاه و انكشف ثوبه عنه فاذا انا به اجب امسح ١٠ ليس له شيء مما خلق الله للرجال فانحمدت سيفي و قلت هه قال حه انا رجل من القبطُ وهي أمرأة من القبط زوجة رسول الله صلى لله عليه وسلم احتطب لها واستعذب لها فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال الحمدية الذي يصر ف عنا السوء إهل البيت ، فيه حل قتل من دخل بيت غير ، بغير اذنه كما حل فقءعين من اطلع في بيت غيره على ما روينا من غير قصا ص ولادية م ويكون هذا مضافا الى قوله لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث ، لان الاحكام لم تبق عـلى ما كانت عليه يوم قال صلى الله عليه وسلم ذلك القول ألاترى ان من شهر سيفه على رجل ليقتله فقد حل له تتله و م . اريد ما له فكذلك فكما لحقت هذه الاشياء بالثلاث فكذلك يلحق هذا، وقال القاضي، فيه نظر لانه انما يصح هد الوثبت تقدم قو له لا يحل دم امر . مسلم على هذا . . الحديث فاما اذا لم يتبت واحتمل ان يكون بعده يكون قوله لايحل دم امره مسلم ناسخاله حينئذ ويجب أن لا يستباح دمه الاباجماع الذي تقوم به الحجة كما تامت في الشَّاهر سيفه ليقتل أو يأخذ مالا على سبيل الحر ابة ؛ قلت ، وأو لا ثبت عنده التقدم لما قال مجله فانه اعلى كعبا من ان يقول مالم يحط به علما سبا في حل الدم فافهم و الله اعلم .

# كتاب اسباب النزول

ف سبب و ول (لیس لك من الامرشی ء)

ر وى انه صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع من الركوع من الركوع من الركوة الآخرة في الصبيح قال اللهم العن فلاة على ناس من المنا فقين فنرل قوله عن وجل (ليس لك من الأمر شيء او يتوب عليهم ) وروى انه كان يدعو على رجال من المشركين يسميهم باسمائهم حتى نزل ليس لك من الامر شيء .

وعن انس انه صلى الله عليه وسلم كسر ت رباعيته يوم احد وشيح فعل يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نيهم وكسروا رباعيته وهو يدءوهم الى الله عن وجل فا نزل الله (ليس لك من الام شيء) الآية ، يعد ان يكون النزول الواحد لسبين لان غن وة احد كانت فى سنة ثلاث و نتح مكة في سنة ثمان ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة ويبعد النزول مرتين اذاوكان كذلك لوجدت في موضعين فالاولى انها نزلت قرآنا لواحد من السبين والله اعلم أيهما هو ثم الزلت بعد ذلك للسبب الآخر لاعلى انها قرآن لاحق بما قبله من القرآن ولكن على اعلام الله انه ليس له من الامرشي، وان الامرالى الله وحده يتوب على من يشاء ويعذب من يشاء وهذا اقرب الاحتمالات واولاها.

# في سبب نزول (لاتحسبن الذين يفرحون عاأق توا)

روى ان رافع بن خديج وزيد بن المبت كانا عند مروان بن الحكم و هو امير المدينة نقال مروان ار افع في اى شيء انزلت هذه الآية ؟ قال رافع انزلت في ناس من المنا نقين كانوا اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى

سفر تخلفوا عنه فاذا قدم رسول الله صلى الله عليسه وسلم واصحابه اعتذروا اليهم و قالوا ما حبسنا عنكم الاالسقم والشغل ولو دد نا اناكنا ممكم فا نزل الله تعسالى عذه الآية فيهم، فكأن مروان انكر ذلك و قال ماهذا فجزع رافع من ذلك وقال لزيد انشدك با لله هل تعلم ما اقول ؟ فقال زيد نهم فلما خوجا من عند مروان قال له زيد وهو يمزح معه أما تحدثى بما شهدت لك؟ فقال رافع و اين مهذا من هذا ؟ أنشدك ان تشهد بالحق، قال زيد نعم قد حداله على الحق اهله .

مع ما روى ان مروان قال لرافع اذهب الى ابن عباس فقل ائن كان كل امرئ منافر ح بما اتى واحب ان يحمد على ما لم يفعل معذ با لنعذ بن اجمعين فقال ابن عباس مالكم و لهذه الآية انما نزلت فى اهل الكتاب ثم تلا (واذاخذالله ميثاق الذين او تو الكتاب) الآية ثم تلا (لا تحسبن الذين يفرحون) الآية قال ابن عباس سألهم النى صلى الله عليه وسلم عن شىء فكتموه اياه واخبروه بغيره فخرجوا و قد اروه انهم قد اخبروه بما سألهم فا ستحمدوا بذلك اليه وفرحوا بما او تو امن كتانهم آياه ماسألهم عنه . ليس فى هذا تضاد لاحبال الامرين جميعا على ما ذكره رافع وعلى ما ذكره ابن عباس فا نزل الله عنوجل الآية مماكان فى المنافقين و مماكان من اهل الكتاب و لم يعلم و احد الفريقين ماعلم الآخر ه. فحدث كل فريق بما علم كانت الآية نزلت فيه من السببين اللذين كان نزولها فحدث كل فريق بما علم عنا بين الروايات ،

## فى نزول(ان فى خلق السموات والارض)الآية

عن ابن عباس قالت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فان اصبح ذهبا البعناك، فدعار به فاثاه جبريل فقال الذربك يقر تك السلام ويقول النشئت اصبح لكم ذهبا ومن كفر عذبته عذا با اليالم اعذبه احدا من العالمين وان شئت فتحت لكم باب التوبة والرحمة، فقال بلي يارب

باب النوبة والرحمة .

وروى عنه قال اتت قريش اليهود فقالوا ما جاء كم بـ به موسى من الآيات قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين واتوا النصاري فقالوا كيفكان عيسى فيكم قالوا يعرى الاكه والارصويحي الموتى فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ا دع لنا ربك مجمل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه فنز لت( ان في خلق السموات والارض) الآية فيلتفكر وافيها ــوعن عطاء قال دخلت مع عبد الله بن عمر و وعبيدالله بن عمر على عائشة و هي في خدر ها فقالت من هؤ لا. ؟ قلنا فلان وفلان قال ابن عمر حد ثينا اعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت بكاء شديد اثم قالت كل امره كان عجبا اتاني ذات ليلة وقد دخلت ١٠ فراشي فد خل معي حتى لصق جلد ، مجادى ثم قال يا عائشة ائذني لي إ تعبد لر بي عن وجل قالت فقلت يارسول الله أنى لاحب قر بكواحب هواك، قالت فقام الى قربة في البيت فتوضأ منها تم قرأ القرآن ثم بكي حتى رأيت ان دموعه قد بلغت حقوته ثم جلس فدعا و بكي حتى ﴿ أَيت ان دموعه بلغت حجزته ثم اضطجم على بمينه وجعل يده اليمني تحت خده الايمن ثم بكي حتى رأيت ان دموعه قدبلغت 10 الارض ثم جاءه بلال بعدما اذن فسلم فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر قال ومالى لا ابكي و قد ازات على اللياة (ان في خلق السموات والارض) الآية ويل لمن قرأهاولم يتفكر فيها و يحك يا لال الا اكون عبد اشكورا - لا يقال - ان هذا نما أف ال روى ابن عباس - لان النبي صلى الله عليه و سلم لمادعا ربه فيما سألته قريش فخيره الله فا ختار ماهو احمد لهم في العاقبة ومافيه السبب الموصل الى الحنة والمؤمن من العذاب وانزل عليه الآية التي اقام بها الحجة عليهم في الليلة التي الرَّلها فيه و هو في بيت عا نشة نعلم اب عباس السبب ولم تعلم ذلك عائشة فعادت الآثار إلى انتفاء التضاد

## في سبب نزول (باأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن اشياء) الآية

عن ابى هر برة لما نرات (وقه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) قال رجل يا رسول الله كل عام افسكت ثم اعاد الرجل عليه ثلاث مرات كل ذلك يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو قلت كل عام ولو تركتموها لمكفرتم اثما اهلك الذين من قبلكم الحرج والله او الى احلات لهم ما في الارض من شيء وحرمت عليكم موضع خف بعير لو قعم فيه الأراف الآية .

و قدروی فی سبب نرولها غیر ذلك،عرب ابی هر یر ة قال خرج

رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان قد احمر وجهه فحلس على المنبر فقال . الاتسانوني عن شيء الاحد ثتكم به فقام اليه وجل فقال اين انا؟ قال في الناروقام آخروكان يدعى الى غير ابيه فقال من ابي؟ قال ابوك حذا فة فقام عمر فقال رضينا با لله ربا وبالاسلام دينا وبا لقرآن اما ما ويمحمد نبيا يا رسول الله كنا حد يني عهد بجا علية وشرك والله اعلم من آباؤ ناء قال فسكن غضبه ونرات (يا ايها الذين آمنو الاتسانواعن اشياء) ، محتمل ان تكون السؤ ألات المذكورة قبل نزول الآية ثم انزل الله بعد ذلك هسده الآية نهيا لهم عن السؤ الات واعلاما انه لاحاجة بهم الى الجوابات عنها محقائق امورها التي السؤ الات واعلاما انه لاحاجة بهم الى الجوابات عنها محقائق امورها التي السبين لكانت موجودة في موضعين مثل قوله تعالى (يا ايها النبي جاهد السبين لكانت موجودة في موضعين مثل قوله تعالى (يا ايها النبي جاهد الكفار) وائما المنفعة في السؤال عما افترض عليهم في دينهم وعما يتقر بون به ٢٠ الى ربهم لا مما يسوءهم او لا منفعة فيه ، روى عن معاذ قال يا رسول الله ان اريد أن اسئلك عن امر ويمنعني مكان هذه الآية الله يسبع شهادة ان لا الهمل الذي يدخلني الجنة وينجيني من النارة الى قد سألت عظيها وانه ليسبع شهادة ان لا اله

آمنوا

الا الله وانى رسول الله وا قام الصلاة وا يتاء الزكاة و حيح البيت وصوم رمضان ، فاجابه عن سؤله ولم يكره ذلك، وروى ان سبب نرولها ما روى عن عكر مة انها نرلت في الرجل الذي سأل من ابى ، وعن سعيد بن جبيراً له في السؤال عن البحرة والسائبة ، وعن مقسم انها نرلت فيها سألت الامم انبياء هم من الآيات .

# فى سبب نرول قى له تعالى (وان يمكر بك الذين كفر و اليثبتوك) الآية

عن ابن عباس قال تشاورت قريش ليلة بمكة : اذا اصبح فا تبتوه بالو ثاق ـ يريد ون الذي صلى الشعليه و سلم ـ وقال بعضهم بل اقتلوه و قال بعضهم بل اقتلوه و قال بعضهم بل أخر جوه و فأ طلع الله عن وجل نبيه على ذلك فبات على على فر اش النبي صلى الله عليه و سلم تلك الليلة حتى لحق يا لغا روبات المشركون يحر سون عليا يحسبون انه النبي صلى الله عليه و سلم فلما اصبح ورأ و اعليا ردا لله عن و جل مكر هم فقالوا النبي صلى الله عليه و سلم فلما اصبح ورأ و اعلى الغبل اختلط عليهم فصعد و الين صاحبك ؟ قال لا ادرى فا تتصوا اثره فلما بلغوا الحبل اختلط عليهم فصعد و العنكبوت فقالو الو دخل ههنا لم ينسج في الحبل فر و ان الغار فرأ و اعلى با به نسج العنكبوت فقالو الو دخل ههنا لم ينسج عنكبوت في الحبل فر و ان الغار فرأ و اعلى با به نسج العنكبوت فقالو الو دخل ههنا لم ينسج

# فى سبب نرول قولد تعالى (هذان خصان اختصمو افى رجم)

عن قيس بن عباد عن ابى ذرأنه قال تبارز هزة وعلى وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشببة بن ربيعة والوليد بن عتبة فنزلت فيهم (هذا ن خصان اختصموا فى ربهم) ، وعنه عن ابى ذر قال معته يقسم بالله على ذلك ، وهذا ان خصان على المثنية واختصموا على الجمع كما تقول التي العسكر فقتل بعضهم بعضا فالذين كفر وا المتوعدون فى الآية بما توعدوا والذين

آمنو المرادون بالآية حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث بالوعد لهم من الله بما في الآية كائن لا محالة إذ لا يلحقه نسخ بخلاف الشرائع التي تنسخ وقد اتبع الله وعده لهم بقوله (وهدو اللي الطيب من القول وهدو اللي صراط الجبيد) وهو اخبار عن حالهم في الدنيا ومن كانت حاله في الدنيا محودة كان بذلك من اهل المنازل العليا في الآخرة.

## فی سبب نرو ل قوله تعالی (لاتکو نوا کالذین آن واموسی)

عن ابى هريرة فى هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كانر جلاحيياستير الايكاد ان يرى من جلده شيء الحقياء منه قاذ اه من آذاه و قالو اما يستتر الامن عيب مجلده اما برص و اما ادرة فار اد الله ان بر ثه ما قالو ان فخلا يو ما واحدا فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل فلا فرغ من غسله اقبل الى ثوبه ليأخذه و ان الحجر عد ابثوبه فأخذ موسى عصاه و طلب الحجر الحديث ، و عن على قال صعد موسى و ها رون الحبسل فات ها رون فقال الحديث ، و عن على قال صعد موسى و ها رون الحبسل فات ها رون فقال بنو اسرائل انت تتلته كان الين انا منك و اشد حبا فآذوه فامر الله الملائكة فحملته و تكلمت بمو ته حتى عرفت بنو اسر ائيل انه مات فد فنوه فلم يعرفوا موضع و تعره الا الرخم فان الله جعله اصم ابكم ، و لا تضاد بين الحديثين لا نه يجوز ان ينكون بنوا سر ائيل آذ و اموسى بما ذكر فى كل و احد من الحديثين حتى ال به مان ذلك .

#### في سبب نرول قوله تعالى (انافتحنا لك فتحامبينا)

عن البراء اما نحن نسمى الى يسمون فتح مكة يوم الحديبية بيعة الرضوات، وعن انس كذلك، وعنه انها فرلت على رسول الله صلى الله عليه

و سلم من جعه من الحديبية واصحابه يخاطون الحزيث والكابة قد حيل بينهم وبين نسكهم ونحر واهد اياهم بالحديبية فقال صلى الله عليه وسلم لقد انرلت على آية احب الى من الدنيا جميعا فقر أها فقال رجل يا رسول الله هنيامر يا قدين الله لنا ما يفعل بك فا يفعل بنا ؟ فا فول الله تعالى (ليدخل المؤمنين والمؤ منات جنات) الآية ، فيه اعلام ان الفتح المذكور هو ماكان في الحديبية من الصلح الذي كان بينه وبين اهل مكة الذي هو سبب افتحها وهذا من باب قولهم قد دخلنا مدينة كذا عند قربهم من دخولها وكذا اطلاق الذبيح على احدابني ابر اهيم وان لم يذبح لقربه من الذبيح على احدابني ابر اهيم وان لم يذبح لقربه من الذبيح على احدابني ابر اهيم وان لم يذبح لقربه من الذبيح .

في سبب نزول قوله تعالى (و موالذي كف أيديهم عنكم) الآية

وعن انس ان تمانين رحلا من اهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من التنعيم عند صلاة الصبح ليقتلوهم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم فأفرل الله عن وجل (وهو الذي كف ايد يهم عنكم وايديكم عنهم) الآية وروى ان سببها كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ردابا جندل و ابابصير الى المشركين على ما كان قاضى عليه المشركين بالحد يبية لحقو اسيف البحر فقطعوا الطريق على قريش فأرسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشد باقله والرحم لما ارسل اليهم فن اتاه فهو آمن فارسل اليهم فا زل الله تعالى (وهوا ذي كف ايديهم) الآية المرحق بلغ (حمية الحاهلية) وحميتهم انهم لم يقروا أنه نبي و لم يقرؤ ابسم الله الرحن الرحم وحالوا بينه وبين البيت ولا تضاد بين السببين لكن في الآية (بيطن مكة) وانتعيم من بطنها وسيف البحرليس من بطنها وكذا في حديث انس الظفريهم ولاظفر في الحديث الآخر.

في سبب نزول قوله تعالى (ياليها الذين آمنو الاترفعوا اصوائكم) الآية

ر وى ان الأثرع تدم على رسول الله صلى الله عليه وسـلم فقال ابو بكريا رسول الله استعمله على قومه فقال عمر لاتستعمله يا رسول الله فتكلما في ذلك حتى ارتفعت اصواتهما فقال ابوبكر امسر ١٠ اردت الاخلاق فقال عمر ما اردت خلافك قال فيز لت ( لاتر فعو ا اصو انكم) الآية قال فكان عمر اذا تكلم لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه ، هذا اشبه مما روى انها انزلت ( يا ايها الذين آمنو الا تقدمو ابين يدى الله ورسوله ) ورواية من روى في الحديث ما اردت الى خلافي اولى و اشبه سهما لان ذلك استفهام من ا في بكر لعمر ما الذي ازاد بخلافه والرواية الأخرى عـلى سبيل الانكار . . ١ والخصومة التي توجب الاختلاف والشعناء وقدير أهما الله من ذلك وطهر تلومهما وجعل كل واحد منهما وليا لصاحبه والاولى في سبب نزول (يا أيها الذين آ منو الا تقد موابين يدى الله ورسوله) ما روى ان رجلا صام يوم الشك نقالت عائشة لا تفعل فأنهم كانو ايرون ان هذه الآية نزلت فیه ، وروی عنها انها قالت کان توم یتقد مون رسول الله صلی الله علیه و سلم ه ز في الصوم وغيره فنهوا عن ذلك ، وقال محاهد لا تقتالوا عليه حتى يقضي الله، و قال الحسن لا تــذ بحو احتى يذبح ، و قال الكابي لا تقد مو ا بين يد يه يقول ولا عمل.

# في سبب نزل قوله تعالى (ألم يأن للذين آمنو اأن تخشع قلوبهم) الآية

عن ابن مسعود قال ما كان بين اسلامنا و بين أن عا تبنا الله تعالى بهذه الآية الا أربع سنين ، سببه هو ما روى عن سعد بن ا بى و قاص فى قوله ( نحن

نقص عليك أحسن القصص) الآية قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد الله عليهم زمانا قالوا بارسول الله لو قصصت علينا فانزل ( نحن نقص عليك احسن القصص) ، فتلاه عليهم فقالوا يارسول الله اوحد ثننا فانزل ( الله نزل احسن المديث كتابا متشابها) ، كل ذلك يؤمرون بالقرآن فقالوا يارسول الله لودكر منا فانزل ( الم يأن للذين آمنوا ان نخشع قلوبهم لذكر الله) ، فكان سؤالهم القصص لتلين قلوبهم فا علمهم الله انه لاحاجة بهم الى القصص مع القرآن لأنه لا يقص عليهم انفع لهم منه ثم سألوه أن يحدثهم فانزل فى ذلك ما انزل عليه من اجله وكل ذلك يردهم الى القرآن لا نهم لا يرجعون الى شى و يجدون فيه ما يجدون فيه القرآن .

#### تفسير القرآ ن فاتحة الكتاب

عن ابى سعيد بن المعلى انه كان يصلى قائما فى المسجد فدعا ه النبى صلى الله عليه و سلم فلما صلى اتاه فقال لهرسول الله صلى الله عليه و سلم مامنعك ال تجيبنى؟ إما سمعت الله يقول (يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم) الآية ثم قال الا اعلمك سورة اعظم سورة فى القرآن قبل ان تخرج من المسجد؟ فشيت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى كاد يبلغ باب المسجد فذكر ته قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاتحة الكتاب هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذي أو نيته ، وروى عن ابى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان فى كتاب الله عنو جل سورة ما انرل مثلها فسأله ابى عنها فقال كيف وسلم ان فى كتاب الله عنو جل سورة ما انرل مثلها فسأله ابى عنها فقال كيف التوراة والانجيل و القرآن ساوقال الفرقان ـ مثلها انها السبع المثانى والقرآن العظيم الذي أعطيته ، وللحديث طرق ففيه ان الفاتحة هي السبع المثانى والقرآن العظيم وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ولقد (أنيناك سبعا من المثانى العظيم وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ولقد (أنيناك سبعا من المثانى والقرآن

و القرآن العظيم، و ترأها على سعيد بن جبير (بسماقة الرحم الرحيم) الآية السابعة وة ل سعيد قال ابن عباس قد اخرجها الله لكم وما اخرجها الأحد قبلكم. نفيه ان فاتحة الكتاب هي السبع المثاني و القرآن العظيم و عن سعيد عن ابن عباس ايضا ( ولقدأ تيناك سبعا من المثاني) قال فاتجة الكتاب ثم قرأ ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم وقال هي الآية السابعة وقرأ بها سعيد بن جبيركما قرأ عليه ابن عباس ه نفيه خلاف ما في الحديث الذي قبله عنه لا ن في الذي قبله أنها السبع المثانى ولم يذكر غير ذلك فاحتمل ان يكون معنى قول ابن عباس( ولقد آتيناك سبعا من المثاني) ان فاتحة الكتاب المرادة بانها السبع المثاني وان معني( والقرآن العظيم) اى وآتينا ك القرآن العظيم دليله محتيه بالنصب لا بالحر مع انه روى عنه عجاهد في السبع المثاني انها السبع الطوال وعن سعيد عنه اترأني رسول الله . و صلى الله عليه وسلم سبعًا من المثانى الطوال ، و هو أولى وعن عسلى إنها فاتحة الكتاب، و معنى حديث الى سعيد بن العلى و حديث الى هروة محتمل انها القرآن كله في الثواب كما روى ان على هو الله إجد ثلث القرآن اي في الثواب، روى عن ابن مسعود قال أيعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن كل ايلة؟ قالوا ومن بطیق یارسول اللہ؟ تمال قل هوالله احد، وعن ابی هريرة خرج علينا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ فر أعليكم تلث القرآن فقرأ قل هو الله احد حتى ختمها، وعن انس مرفوعا جزأ الله القرآن ثلاثة اجزاء نقال قل هو الله احد جزء منه، فني هذه الاحاديث ان قل هوالله احد ثلث القرآن يعني في التواب وروى انها تغدل ثلث القرآ س، واذا جازأن يكون قل هوا لله احد ثلث القرآن جازأن تكون الفاتحة ايضا في الآثار التي رويت فيها انها القرآن. . يعنى ثوابها كثواب كل القرآن، وروى عن عائشة ف ات شكا النا س الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطرفأ مربمنبر نوضع ثم صلى ووعد الناس يخرجون يوما قالت عائشة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنير فحمد الله ثم قال انكم شكو بم الى جدب

جنا بكم واستفخار المطرعن اب ن زمانه عنكم وقد وعدكم اقد ان تدعوه وعدكم ان يستجيب لكم، ثم قال الحمدالله وب العالمين الرحمن الرحم، ملك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد الحديث. فيه قراءة رسول الله صلى الله وسلم ملك لا مالك وعن ام سلمة مثل ذلك تعدها باصابع احدى يديها سبع عليه وسلم ملك لا مالك وعن ام سلمة مثل ذلك تعدها باصابع احدى يديها سبع ما يات بسم الله الرحمن الرحم .

وما روى عنها قالت كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قرآته بسمالله الرحمن الرحيم الحدلله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، فلا حجة لانها نعتت قرآء قد مفسرة حرفاً حرفا فاحتمل ان تكون نعتت قرآته بالحدلله رب العالمين فيا سمعته بقرآء ته غير الحدلله وعن ام حصين انها صلت خلف الذي صلى الله عليه و مسلم فقرأ ما لك يوم الدين حتى بلغ ولا الضالين قال آمين .

وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ملك يوم الدين فلما نظرنا فيه وجدنا حديث ابى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين الى قوله يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله عبدنى عبدى ، وروى عنه فقال ما لك مكان ملك ، وعن الزهرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابابكر وعمر كانوا يقرؤن ملك ، والصحيح عنه رواية من رواه عن الزهرى عن ابى بكر وعمر ولم يذكر فيه انسا وعن ابى هريرة من رواية ذكوان وابى صالح انه كان يقرأ مالك .

وعن عمر كذلك ما لك ، وعن الاعمش كذلك وقراء ته ترجع الى عبدالله بن مسعود و هي قراءة عاصم وترجع قراء ته الى على بن ا بى طالب و وجدنا عن حمزة قراءة ملك وقراء ته ترجع الى على و ابن مسعود و كذلك يقرأ ها نافع و اختار ابوعبيدة قرآة ملك على ما لك لان في ملك ماليس في ما لك لان ه لا يكون ملكا الا ما لكا وقد يكون ما لكا غير ملك

واحتج

واحتج عاصم على من قرأ ما لك فقال يلز مه ان يقرأ (قل اعو ذبرب الناس ما لك الناس) فقال ابو بكر نعم لموا فقته عاصا او لا يقرؤن (فتعالى الله المالك الحقى) واحتج بقوله (قل اللهم مالك الملك) والاولى ان يردهذا لحزب المختلف في قراحيه الى ما سمى به نفسه في كتابه (قل اعوذ برب الناس ملك الناس) (هو الله الذي لا اله هو الملك القدوس) (يسبح لله ما في السمو ات وما في الارض الملك القدوس).

سورة البقرة قول تعالى (ما ننسخ من آية) النسخ على وجهن نسخ العمل مع بقاء التلاوة و نسخها و الاول كثر

والثاني قد يخرج من قلوب المؤمنين كافية مثل ماحدث ابوا ما مة بن سهل لابن شهاب في محلس سعيد من المسيب ان رجلا كانت معه سورة فقام من الليل ١٠ ليقرأها فلم يقدر عليها وقام الآخر فقرأها فسلم يقدر وقام آخر كذلك فاصبحوا فأنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقا ل بعضهم قمت البارحة أثر أ سورة كذا وكذا فلم اقدر علمها وقال الآخر ماجئت الالذلك وقال الآخر وانا يارسو ل الله فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم انها نسخت البارحة وهذا حديث مسند لان إبا امامة ولد في حياته صلى الله عليه وسلم وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم و اسعد و قد یخر ج من القرآن و یبقی فی الصدور مثل ما روی عن ابی موسی الاشعرى انه قال نرات سورة فرفعت وحفظ منها لوأن لابن آدم و اديان من مال لابتغي لما تا لنا ولا يملاً جوف ابن آدم الا التر اب ويتوب الله على من تاب، وعنه كنا نقر أسورة نشهها باحدى المسبحات فانسيناها غير أنى حفظت منها يا الها الذين آمنو الانقواوا ما لانفعلون فتكتب شهادة في اعناقكم فلتسئلن ممر عنها يوم القيامة وعنه انه قال نولت سورة مثل براءة ثم رفعت فحفظ منها ان الله يؤيد هذا الدين باقو ام لاخلاق لهم ولو أن لاين ادم واديين ، الحديث . وعن ابي هررة لما تزلت ( قه ما في السموات و مافي الارض و ان تبدواما في انفسكم )الآية جثو اعلى الركب فقالو الانطيق لانستطيع كلفنا من العمل مالا نطيق

و لانستطيم فانزل الله عن و جل (آمن الرسول بما انزل اليه من دبه و المؤ منون) ( نقا لو ا سمعنا و اطعنا غفر ا نك ربناو اليك المصير )( فا نزل الله لا يكلف الله نفسا الاوسعها) الآية فيه ان الصحابة فهمو ا مؤاخذتهم بالحواطر التي لا يقدر الانسان على دفعها من نفسه فين الله تعالى بقو له ( لا يكلف الله نفسا الاوسعها ) اى لا يكلف الله ما لا بملكه إن المراد بالابداء والاخفاء المحاسب علهما هو الابداء الذي يقدر صاحبه على اخفائه والاخفاء الذي يقدر صاحبه على اظهاره لَا الحواطر التي لا بماكونها ولا يستطيعو في فيها ابداء ولا اخفاء وعن ابن عباس ( ان تبدواما في انفسكم او تخفو م) من الشهادة ، و فيه نظر لان كتمان الشهادة عبر مغفور لانه حقى المشهود له وبرده قوله (فيغفر لن يشاءو يعذب من يشاء) ومعنى(ان نسينا) . إِنْ تُرَكَّنَا مِن قُولُهُ نُسُوا اللهِ فُنسَيْهِم لا النسيانُ الذي هُوضِدُ الذَّكُو لانهُ غيرُ مة اخذ به وكذا توله ( او اخطانا) ليس من الخطأ الذي هو ضد العمد لانه غير ماخوذ به قال تعالى(وليس عليكم جناح فيما اخطأ تم به)، بل هو من الحطاء الذي عمله تصدا في الخطيئة وله اختيار فيدومنه قيل خطئت في كذا مهموز فبــان انهم سألوا في موضعه وانه تعالىغفر لهم فيما كان له اخذ هم بهما وعقو بتهم علمهما وهو المحمود على فضله ورحمته .

#### سورة آل عبران

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا رأيتمو هم قاحد روهم ثم قرأ (فاما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه) إلى قوله ( يقولون آ منابه ) ثم قال الراسخون في العلم هم الذين آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكه ، وعنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعت الذين بجاداون فهم الذين عنى الله عن وجل المحكمات هي المتفق على تأ ويلها والمعقول معناها والمتشابهات هي المختلف في تأ ويلها و الزيغ الجور عن الاستقامة والعدل والفتنة التي يتبعها اهل الزيغ هي فساد ذات البين التي يكون عنها القتل والشحناء

والتفرق المنبى قال تعالى (واعتصموا بحبل الله جيعا ولا تعرقوا) ومن كان كذلك خرج من الاسلام واستحق الناريدل عليه ماروى ان ابا امامة خرج من المسجد بدمشق فاذا رؤس منصوبة على القناة قريب من سبعين رأسا فلما نظر اليها ابو امامة وقف، ثم قال يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله ثلاث مرات ما يعمل الشيطان لهؤلاء ثلاث قال شرقتيل تحت ظل السماء ثلاث مرات وخير قتيل من قتل هؤلاء ثلاث المامة تقول لهم القول هم نبكى؟ قال رحمة فلم انهم كانوا من اهل الاسلام فخرجوا منه ثم تلا هذه الآية (هو الذي انول علم انهم كانوا من اهل الاسلام فخرجوا منه ثم تلا هذه الآية (هو الذي انول عليك الكتاب منه آيات) حتى ختمها ثم قال هم هؤلاء قال فقلت يا ابا امامة هذا شيء وسود وجوه) حتى ختمها ثم قال هم هؤلاء قال فقلت يا ابا امامة هذا شيء قدث به من رأ يك اوسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم افقال ياسبحان صلى الله عليه وسلم الامرة اومرتين او ثلاثا اوا ربعا حتى بلغ سبعا ما حد تتكوه شم قال من انتم؟ قال قلت من اهل العراق قال اما انهم عندكم كئير.

فاهل الحق يردون المتشابه الى عالمه ثم يلتمسون تأويله من المحكم الذى هو أم الكتاب فان وجدوه فيه عملو ابه كما عملو ا بالمحكم فان لم يبجدوا نقصورهم لم يتجاوزوا في ذلك الايمان به ولا استعملوا فيه الظنون المحرم استعالها في غيره ه فكيف به قال عليه السلام الراء في القرآن كفر عن ابن عباس فقد وا قطيفة حمراء مما اصيب من المشركين يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فنزلت ( ما كان لنبي ان يغل) الآية قال خصيف فقلت لعكرمة ان سعيد ايقرأ القرآن قال بل ويغل ويقرأ عاصم وابو عمرو وابن كثير يفل والبا قون يغل والا ولى اولى لان العرب انما تقول للرجل في الشيء الذي مهلا لا مجوز له اتيا نه ما كان له ان يفعل واذا اتى اليه ما لا ينبغي ان يؤتى ما كان لهم ان يفعلوا ذلك به ولا يخالف هذا ما ذكر نا ان قومه كانوا لا يتمهمونه في سمونه الامين لان هذا كان بالمدينة من المنافقين الذين لا ينكر منهم مئل

هذا وشبهه.

عن ابن عباس في حديث مبيته عند خالته ميمونة فحل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الحواتم من سورة آل عمر ان لم ببين اولى العشر الآيات وقد اختلف فبا فذ هب قراء المدينة والكوفة الى ان اولما الذين يذكر ون اقد، واهل الشام اولما ان في خلق السموات والارض وهو الاصح لانه في هذا الحديث من غير هذا الطريق قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان في خلق السموات والارض) وقدر وي انه قرأ الحفس الآيات من آل عمر ان ، و الاختلاف من قبل رواته لامن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه انما قرأ الحبس الآيات اولمن (ان في خلق السموات والارض) لان فيهن الباس الدعاء و التفكر في الآيات و ما بعد الحبس انما هو و الارض) لان فيهن الباس الدعاء و التفكر في الآيات و ما بعد الحبس انما هو في ذكر استجابة الله للذكورين فيها الى غير ذلك من المعاني والحكم .

سورة النساء

عن عائشة في تولد تعالى ( ذلك ادنى ان لا تعواو ا) لا تجور و ا ، و مثله عن ابن عباس لا تميلو ا ، و مثل هذ الايقال بالر أى بل با لتو قيف ولا نعلم احدا من الصحابة ولامن التا بعين ذهب الى خلاف هذا التأويل غير زيد بن اسلم فا نه قال ان لا تكثر عيالكم و هو فاسد لان المناسب حينئذذ لك ادنى أن لا تعيلو اعن زيد بن أبت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم املى عليه ( لا يستوى القاعدون من المؤ منين و المحاهد ون في سبيل الله ) قال هاه ه ابن ام مكتوم و هو يمليها فقال يا رسول الله لو استطعت الحهاد لحاهدت وكان رحلا اعمى فائرل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم و فحذ ه على فخذى فتقلت حتى خفت ان ترض فخذى تمسرى عنه (غير ا ولى الضرر) ،

ولایعار خه ماروی عن ابی نضر ة قاال سأ است این عبا س عن تول الله تعالی (لایستوی القاعدون من المؤ منین غیر اولی الضرر) الآیة نقال اقوام حبسهم او جاع وا مراض فکا نوا اولائك اولی الضرر، فان ظاهره یقتضی ترولها

كلها معا لذكر ها نسقا لان حديث زيد اخبار عن سبب نرولها وحديث ابن عباس اخبار بتأويلها المستقر عليه امرها وكان ذلك منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد الله بقوله اولا لايستوى القاعدون الاصحاء واولى الضررجميعا لان فيه تكليف ما ليس فى الوسع وليس على اعمى حرج و انما المراد بذلك الا صحاء لا غير وانما ذهب عن ابن ام مكتوم ذلك وظن انه مراد فكان منه هذا القول فا نزل الله (غير اولى الضرر) بيانا لما اداد اولاوليس هذا ببعيد فانه ذهب على كثير من الصحابة معنى قوله تعالى (حتى يتبين الكم الخيط الابيض من الخيط الابيض والاسود فى رجله ولايزال ياكل حتى يتبين احدهما من الآخو فين الله تعالى ذلك بقوله (من الفجر) وبعضهم جعل تحت وساد ته حتى قال صلى الله عليه وسلم ان وسادك لعريض انما ذلك بياض الهار وسواد الليل .

قال الطحاوى ، قراءة غير بالرفع اصبح لان نزولها فى وقت آخو بيانا لماكان انزل قبل ذلك فى تفضيل المجاهد على القاعد ولوكان النزول معالجاز ان يكون منصوبا على الاستثناء كقراءة المدنيين فانه روى من الصحابة غير واحدان نزولهاكان على الاستثناء ولكن لم يروعن احد منهم انها نزلت استثناء.

لا يقال أن ابن ام مكتوم يوم القادسية حمل الرأية السلمين وكان اعمى على حاله التى اعتذرها فكيف لم يبذل ذلك من نفسه لزسول الله صلى الله عليه وسلم لا نه يحتمل انه ما كان يحسن ذلك القدر يوم الاعتذار ثم احسنه بعد ذلك فتكلفه حسبة. وعن ابن عباس ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على النبي صلى الله عليه وسلم فياتى السهم يرى به فيصيب احدهم فيقتله فا فرل الله (ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم) الآية ، وعنه كان قوم من اهل مكة اسلموا وكانوا يستخفون بالاسلام فاخرجهم المشركون يوم بدر معهم فقال المسلمون قدكان اصحابنا هؤلاء مسلمين واكرهو افاستغفر لهم فنزلت

فان قيل مامعني قوله (الا المستضعفين) الى قوله (فاو لا ثك عسي الله ان يعفوعهم) ولم يكن لهم ذنو ب فيعفي لهم عنها قلنا العفو الراد هو رفع العيادة عنهم منه قوله صلىانه عليه و سلم عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق ومنه قول ابن عباس كأن اهل الحا هلية يأكلون اشياء ويدعون اشياء تقدرا فلما بعثالة نبيه احل خلاله وجرم حرامه هما حرم من شيء فهو حرام وما احل من شيء فهو حلال وما سكت عنه عفو يريد أنه تركه بلا عبادة عليهم فكدا معنى عسى الله هو على ! يجا به العقو منه لهم فلم يتعبد هم فيه بما تعبد به سو ا هم من قوله على لســــا ن رسو له انا برىء من كل مسلم مع مشر ك، الاتراءى نار اهما فقد رفع الله هذا الوعيد عَهِمْ فِي ا قَامَتُهُمْ فِي تَلِكَ الْامْكُنَةِ لَعْدُمُ اسْتَطَا عَهُمُ الْمُرُوبِ عَنْهَا وَالتَّحُولُ الى الامكنة المحمودة ورفع التعبد عنهم في ذلك وعن زيد بن ثابت ذكر المنافقون عندرسو ل الله صلى الله عليه و سلم فقال فريق نقتلهم و قال فريق لانقتالهم فانزل الله تعالى ( فالكم في المنافقين فتتين )هذا حديث لم يضبطهر و ا ته لان المنافقين بالمدينة غير متعر ضين بقتل ولاغير ، لانه كان يحلهم على علانيتهم و ان كان قد و قف من باطنهم على خلافه قال تعالى (اذ اجاءك المنافقون) الى قو رهم العدو فاحذ رهم)وقال و ا تمالى (ولا تصل على احدمنهم مات ابدا) الآية واخبر بمصير هم الى النا ران المنافقين ف الدرك الاحفل من النا رولم يذكر في الحديث المعنى الذي من اجله كانت الصحابة فيهم فئتين، وروى عن زيد أن قوما خرجوا الى احد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم(١) فاختلفوا فمهم فقالت فر قة نقتلهمو قالت فرقة لانقتلهم فنزلت (هَالَكُمْ فِي الْمَافَقِينِ فَتُتَمِنُ) إلى قوله (والله اركسهم مَا كسبو ا)فدل هذا على الأذلك الاختلاف في امرهم أنماكان التركهم رسولالله صلىالله عليه و سلم بعد حروجهم معه الى قتال اعدائــه باحد ورجوعهم الى ما سوا ها فحل بذلك تتلهم ورجعوا الى غير المدينة قال زيد رجع ناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقــال بعض نقتلهم و قال بعض لانقتلهم فانزل الله تعالى ( فمالكم في المنا فقين المتين) فقال النبي صلى ا لله عليه و سلم انها لتنقى الرجل كما تنقى النار الفضة يعني المدينة ودل

على ذلك تو له تعالى ( فلا تتخذوا منهم اوليا ، حتى يها جروا ) والمهاجر انما كان الى المد بنسة لا من المدينة الى ما سوا ها ولم نجد ما يدل على الموضع الذى رجعوا اليه غير ما روى عن مجاهد تا لى قوم خرجوا من مكة حتى جاؤا الى المدينة يزعمون انهم مها حرون ثم ارتدوا بعد ذلك فاستأذ نوا الى مكة ليأ خذوا بضائع لهم فيتجرون بها فاختلف فيهم الصحابة فقيل هم منا فقون وقيل هم مؤ منون فيين الله نفا قهم وامر بقتا لهم .

#### سورة المائدة

عن جبیر بن نفیر أنه تال دخلت على عائشة فقا ات لى یاجببر على تقرأ الما ئدة ؟ فقلت نعم فقا لت انها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه و ما وجدتم فيها من حرام فحر موه .

وعن البراء آخر آية نولت (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)
و آخرسورة نولت براءة ، المروى عن عائشة اشبه بالحق والله اعلم لان
رسوله بعث عليا بسورة براءة في الحجة التي حجها ابوبكر قبل حجة الوداع
فقر أها على الناس حتى ختمها وسورة المائدة نولت بعد ذلك في جحة الوداع
(اليوم اكملت اكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى) الآية على ماروى ان اليهود قالوا
لو نولت علينا هذه الآية (اليوم اكملت الكم دينكم) لا تخذنا ذلك اليوم عيدا
فقال ان عباس انها نولت في عيدين اثنين يوم عرفة والجمعة ، وعن عمر انها
نولت ليلة جمعة ونحن وا قفون معه بعرفة .

وعن على اثر لت على دسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وعن على اثر لت على دسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وعن الى تقرؤن هذه الآية (يا ايها الذين آ منوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديم) وانى شمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأ وا الظالم فلم يأخذ وا على يديه يوشك ان يعمهم الله بعقاب هذا خطاب فيه نقصان من بعض رواته لا من ابى بكر وا الأولى به

ما روى عده انه قال يا الها الناس انكم تقرؤن هذه الآية من كتاب الله و تضعومها على غير ما وضعها الله عليه (يا الها الذين آمنوا عليكم الفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديم) وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا عمل فيهم بالمعاصى اوبغير الحق يوشك ان يعمهم الله بعقاب.

وعن إبي تعلية الخشي سألت عنها رسو لالله صاراقه عليه وسلم نقال بل ا تتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحامطا عا وهوى متبعاو دنیا مؤثرة و اعجاب كل ذى رأى و أیه ورأیت امرا لا بدلك منه فعلیك بنفسك اياك من (١) العوام فان من ورائكم ايا ما الصعر فهن كقبض على الجمر للغامل يو مئذ منهم كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ، فعلمنا ان تول ابي بكر تضعونها غبر موضعها أرادبه تستعملونها فيغبرز منها وأن زمنها الذي تستعمل فيه دو الزمن الذي وصفه صلى الله عليه و سلم في حديث ابي تعلية الحشي لما وصفه به ونعود با قه منه وإن ما قبله مر. ﴿ الا زَمَّةَ فَرَضَ اللَّهُ فَيْهُ عَلَى عَبَّادُهُ اللَّا مُرْ بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن النبي صلىالله عليه وسلم ان الله لايهلك العامة ه ١ بعمل الخاصة ولكن اذا رأوا المنكر بين اظهرهم فلم يغيروه عذب الله العامة و الحاصة؛ ففي هذا تاكيد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون الزمان الذي ينقطم فيه ذلك وهو الزمان الموصوف في حديث الى تعلبة الذي لامنفعة فيه بامر بمعروف ولا ينهي عن منكرولا توة مع من ينكره على القيام با او اجب في ذلك فسقط الفرض عنه و يرجع امره الى خاصة نفسه ولايضره مع ذلك من صل، هكذا يقول اهل الآثار، اما من يتعلق بالتا ويل فيقول اس قوله تعالى (يا أما الذين آمنوا عليكم انفسكم ) ليس على سقوط فرض الأمر بالمعروف والهي عن المنكر وأنهم لا يكونون مهندين إذ الم يفعلوا ذلك وأنما يهندون إذا نعلوا الا اذا نصروا عنه ويقول نظيره ليس عليك هداهم، ومع هذا يفترض ( ) في مشكل الآثار ( ٢ / ٦٥ ) « واياك إم »

علنه

عليه الجهاد و القتال الى ا نير دهم الى دينه ا اذى بعثه الله بهو امره ان (ه) يقاتل الناس عليه كافة و الاول ابين معنى وهدذا صحيح ايضا عن ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكرو بزمان اوقال يوشك ان يأتى زمان يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهو دهم واما ناتهم و اختلفوا فصار وا هكذا وشبك بين اصابعه قالوا وكيف بنا يا رسول الله ؟ و اختلفوا فصار وا هكذا وشبك بين اصابعه قالوا وكيف بنا يا رسول الله ؟ و قال نا خذون بما تعرفون و تذرون ما تنكرون و تقبلون على امر خاصتكم و تذرون امر عا متكم .

وعن العرباض قال وعظ رسول الله صلى الله وسلم الناس ورغبهم وحذرهم وقال ما شاء الله ان يقول ثم قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأطيعوا من ولاه الله امركم ولا تنا زعوا الامر اهله ولوكان عبدا اسود وعليكم ما تعرفون من سنة نبيكم والحلفاء الراشدين وغضوا على نواجدكم بالحق وفي حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ وفي هذه الآثار تسديد ما في الآثار التي قبلها و تصديقه واعلام عليها بالنواجذ وتتباين وان كل زمان منها له حكه الذي قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مته و اعلمهم اياه وعلمهم ما يعملون به نيه فعلى الناس المسك بذلك و وضع كل امر موضعه الذي امر أن يضعه فيه وان لا يخرجو اعن ذلك به ما سواه و

وعنِ ابن عباس كان تميم الدارى و عدى بن بداء يختلفان الى مكة للتجارة فخرج رجل من بنى سهم فتو فى فى ارض ليس فيها مسلم فا وصى اليهما ود فعا تركته الى اهله وحبسا حاما من فضة مخوص بذهب فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكتمنا و لا اطلعنا ثم عرف الجام بمكة فقا و الشتريناه من عدى و تميم فقام رجلان من اولياء السهمى فحلفا بالله ان هدا الحام السهمى ولشهاد تنا احتى من شها د تهما و ما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين و اخذا الحام وفيهم

<sup>(</sup>١) في مشكل الآ أو ( ٢ / ٧٧ ) « عن عبدالله ين عبر وبن العاص.

نركت هذه الآية ، وعنه في توله تعالى (وآخران من غيركم) قال من غير اهل الاسلام من الكفار اذا لم تجدوا المسلمين .

وعن ابى زائدة عن عام قال خرج رجل من خثعم فتو فى بدتو قاء فلم يشهد وصيته الارجلان نصرانيان من اهله فأشهدها على وصيته فقد ما الكوفة فاحلفها ابو موسى الاشعرى فى دبر صلاة العصر فى مسجد الكوفة بالله الذى لا اله الاهو ما خانا ولا بدلا ولا كما وانها لوصيته ثم احاز شهاد تهما ، هذا يدل على ان الآية محكة غير منسوخة عند ابن عباس وابى موسى ولا يعلم لها مخالف من الصحابة والتابعين ـ وعن شريح انه قال لا تجوز شهادة المشرك على المسلم الافى وصيته تكون فى سفر .

وعن ابنالسیب وابن جبیروابن سیرین ( من غیر کم) ای من غیر دینکم .

وعن محاهد اذا حضر موته مساان او كافر ان ولا يحضر غير اثنين منهم فا نرضي و رثته بما غا با عليه من تركته بذلك (١) و يحلفان انهما صادقا ن فان عثر بلطخ و جد اولبس او شبهه حلف الاثنا ن للأولين (٢) من الورثة فاستحقا و ابطلا ايمان الشاهدين و هو قول فقهاء الامصار ابن ابي ليل و الاو زاعي و الثوري، وقال الحسن (من غير من ) اي من غير اهل قبلتكم (٣) كلهم من اهل الصلاة ألاتر اه يقول (تحبسو مهما من بعد الصلاة) و اليه ذهب ابو حنيفة في اصحابه و مالك في

<sup>(</sup>۱) فى تفسير ابن جرير ( ٧ - ٧٧) « فذاك » وهو الظاهر – ح (٢) فى التفسير « الاوليان » (٣) كذاو الظاهر « قبيلتكم » كا يدل عليه السياق و قو له عقبه كلهم مبتدأ بريد الاولان والآخر ان و المهب الحسن مشهور فى ذلك راجع تفسير . • ابن جرير ( ٧/ ٢٤ ) و لفظه فى دواية «كان الحسن يقول اثنان ذو اعدل منكم اى من عشير ته او آخر ان من غير كم قال من غير عشير ته » و فى اخرى عن الحسن ، او آخر ان من غير كم قال من غير عشير تك وعن عير قو مك كلهم من المسلمين – ح

اصحابه والشافى فى اصحابه و من قال انها منسوخة بقوله (وأشهد واذوى عدل منكم) وهذا ليس بشىء لان ما انزل الله فى كتا به وعمل به رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة نحصل بذلك اجماع لا يجوز أن ينسخ الابماتقوم به الحجة و توله (بعد الصلاة) لادليل فيه للتحسن لاحتمال ان يكون القصد بذلك الى الوقت المعظم عند اهل الاديان جميعا و يبخا فون نز ول العقوبة بهم عند المعصية فيه وهو ما بعد صلاة العصر وقيل انها كانت فى اول الاسلام والارض حرب والناس كفار والوصية فريضة فلها نسخت الوصية لم يبتى هذا مشروعا وفيه نظر.

#### سورة الانعام

عن خباب بن الارت ان الاقرع وعيينة جاؤ ا فوجدوا النبي صلى الله وسلم مع بلال وعما ر وصهيب و خب اب في ضعفاء المؤ منين فلها رأوهم عوله حقر وهم فأ توه فيخلوا به فقالوا له نحب ان تجعل انا منك مجلسا يعرف به العرب فضلنا وان و فو د العرب تأتيك فنستحيى ان تر انا قعودا مع هذه الأعبد فاذا نحن جثناك فاقهم عنا فاذا نحن فرغنا فاقهد معهم ان شئت قال نعم قالوا فاكتب لنا عليك كتا با فدعا بالصحيفة ليكتب لهم و د عا عليا ليكتب فلما و اد ذلك ونحن تعود في ناحية نزل جبريل فقال (و لا تطرد الذين يدعون ربهم) الآية ثم ذكر الاقرع و صاحبه فقال (وكذلك فتنا بعضهم ببعض) الى قوله (كتب ربكم على نفسه الرحمة) فدعا رسول الله بالصحيفة و دعانا فأ تيناه و هو يقول سلام عليكم فدنو نا منه فوضعنا ركبنا على ركبته فكان اذا ارادأن يقوم قام و تركنا فا زل الله (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) الى قوله ( تريد زينة الحيوة على الدنيا) يقول مجالس الاشراف (و لا تطعمن اغفلنا قلبه عن ذكر نا) فهو عيينة والا قرع والفرط الملاك ثم ضرب لهم مثلا رجلين و مثل الحيوة الدنيا فكنا نقعد مع الذي صلى الله عليه قنا و تركنا قعد مع الذي صلى الله على المها قمنا و توكنا فقد مع الذي على على قوم فيها قمنا و تركنا والفرط الملاك ثم ضرب لهم مثلا رجلين و مثل الحيوة الدنيا فكنا نقعد مع الذي على على قوم فيها قمنا و تركنا و النبي على المه عليه على الله على النبي على المها قمنا و تركنا و النبي على الله على المه على الله عنه النبي يقوم فيها قمنا و تركنا هم يقوم

و الاصبرنا ابداحتى يقوم (١) الآيتان عامتان فيمن كان على صفة النار المذكور وليستا بخاصتين فيهم بما دل عليه ما روى عن ابن عمر أنه قال(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) قال هم الذين يشهدون الصلوات المكتوبات .

#### سورةالاعراف

روی ان عمر بن الحطاب سئل عن هذه الآ یـــة ( واذ اخذ ربك من بني آ دم من ظهور هم ذريتهم ) الى قو له ( غا فلين ) فقا ل عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأ ل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم ثم مسح ظهر ہ بیمینه فا ستخر ج مشہ ذریة فقا ل خلقت ہؤ لاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهر ، فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤ لا. للنار وبعمل اهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقسال رسولالله صلىالله عليه وسلم ان الله عزو جل اذاخلق الدبد للجنة استعماه بعمل أهل الجنة حتى بموت على عمل من اعمال ا هل الجنة فيدخله بسه الجنة واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت علىعمل مر اعما ل اهل النـــا ر فيد خله به النار \_ فيه اعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ايانا ان الله استخر ج من ظهر آدم ذريته وفي الآية بنوآ دم لا آ دم نفسه وعقلنا بما ذكر فيه ان علم الله متقدم باهل السعادة عا يستعملهم به في الدنيا من اعما ل الحير حتى يد خلهم الحنة ثو اباعلى عملهم وكذلك باهل الشقاء حتى يد خلهم النار عقوبة لهم على عملهم . وعن ابن عباس مرفو عا اخذ الله الميثاق من ظهر آدم بعر فــة فأحر ج من صلبه كل ذرية ذرأها بين يد يه كالذرنم كامهم قبلا فقال (ألست بر بسكم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامة ) إلى ( فعل المبطلون ) ففيه زيادة على ما في الحديث الاول كلام الله اياهم و ذلك غير •ستنكر في لطيف قدرة الله عروجل وقد اول هذه الآية من لم يقف عــلى المروى بان الله عروجل الهم ذرية آدم-في خلقه اياهم المعرفة به الى هي موجودة فيجميعهم من ان لهمخالقا

<sup>(</sup>١) هكذا ولعله ـ و الاصر انا ابدا حتى نقوم ـ ح.

سواهم مخلافهم لا نه قد رعلى خلقهم وهم عاجز ون عن مثل ذلك حتى لايستطيع احد أن يقول خلافه فكان ذلك شهادة منهم على انفسهم انه ربهم وحجة عليهم ان قال الاشقياء منهم يوم القيا مة عند اخذهم بإعالهم (انا كناعن هذا غافلين) اى عن عقو بتك لنا على عملنا اوعلى ان نقر لك بالربوبية اذكان الله عزوجل قد بعث اليهم في الدنيا رسله مبشرين ومنذ رين وانزل عليهم كتبه بما جعلهم به متعبدين و هذا نأ ويل حسن اولم تكن سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الحديثين لاحتمال الآية له ولكن لما بين صلى الله عليه وسلم مراد الله بها لم يجز القول بخلافه ولا تأ ويل سواه و المعنى في مسح ظهر آدم والتلاوة انما هي في بني آدم انه لماكان اصل بنيه نسب ما استخرجه منه اليهم كما قال (انا خلقناهم من طين لا زب) و المخلوق من ذلك أدم لا ذريته .

سور لا هو ت

ف تو ل الله تعالى ( فاما الذين شقو افنى النار ) الى تو له (الاماشاء ربك) حرج الهل اللغة منهم الفراء و قطرب يذهبون الى ان معنى ( الاماشاء ربك) حرج عرج الزيادة على ما يقيمونه فى النار مثل دوام الساوات والارض مماهوا كثر من ذلك المقدار كقول الرجل لى عليك الف الاالعشرة الآلاف الدرهم التى لى عليك اى و العشرة الآلاف التى لى عليك ليس على الاستثناء لان الكثير لا يستثنى من القليل فعلى هذا يكون معنى الاسوى وقيل بل على الا يستثناء كقولك و الله لأ ضربنك الاان ارى غير ذلك وعن يمتك على ضربه فكذلك الاما شاء ربك ولا يشاؤه و قيل معنى الاما شاء ربك الوقف فى الحساب قبل ان بدخل اهل النار الناروا لأولى رد المعنى الى ما روى مرفوعا فيمن نخرج من النار بالشفاعة . ٢ من ذلك ما روى عن قتادة عن انس ( واما الذين شقو افنى النار) مخرج قوم من النار ولا نكذب ما كذب ما اهل حروراء

ومنه ما روى عن طليق بن حبيب قال اقيت جا ربن عبد الله وكنت اشد الناس تكذيبا بالشفاعة فقرأت عليه كل آية في القرآن وعدالله العلما

بالحلود في النا رفقال لي يا طليق أثر اك أعلم بكتاب الله وبسنة نبيه مني؟ قال لا قال نصمتا و اشار الى اذ نيه ان لم اكن سمعت عدا صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار قلت و من هؤلاء القوم؟ قال قوم اصابوا ذنوبا كشرة . ويؤيد ، قوله تعالى ا خبار اعن ا هل النار ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ففيه ان غير هم تنفعه الشفاعة و قو له تعالى ( فما لنا من شا فعين)و قو له تعالى ( من ذ ا الذي يشفع عنده الاباذنه. ولا يشفعون الالن ارتضي).

#### سورة يوسف

عن ا بن عبا س ( ا في رأيت احد عشر كوكبا) قال كانت رؤ يا الانبياء وحياً . لا نشك انه ما قاله رأيا وانما قاله سماعا والأحسن في تاويله ان رؤياً ٠٠ الانبياء في منا ما تهم ما شاء ان يوحيه اليهم فيها وكل ذلك وحي منه فحمل ما شاء منه في منا ما تهم وجعل منه ما شاء في يقظا تهم .

#### سورةسبحان

عن ابن مسعود في حديث ركوب النبي صلى الله عليه وسلم البراقي لما اسرى به إلى بيت المقدس قال ثم مشيئا إلى بيت المقدس فربطت الدابة ١٥ بالحلقة التي ربط فيها الانبياء ثم دخلت المسجد و تشوف في الانبياء من سمى الله فى كتابه و من لم يسم فصلت بهم الا هؤلاء النفر عيسى و موسى وابراهيم ، فعيه انه ام الانبياء الاالمستثنين، وعن انس ا مامته بهم جميعا .

وعنه انه قال اتيت بالبراق وهو دابة ابيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهي طرفه فسلم فرايل ظهره وهو وجبريل حتى إتيا . . بيت المقدس ففتحت أبو أب الساء فرأى الجنة والنار قال حذيفة ولم يصل فى بيت المقدس؟ قلت بل صلى قال حــ ذيفة ما اسمك يا اصلع فا في اعرف وجهك ولا اعرف اسمك؟ قلت انا زربن حبيش قال وما يد ريك انه قد صلى فيه؟ قلت يقول الله تعالى (سيحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجمد الحراج الي el sa

السجد الاقصى) قال انه لوكان صلى فيه لصليتم فيه كما تصلون في المسجيد الحرام؟ قال فقيل له انه ربط الدابة بالحلقة التي ربط بها الانبياء قال حذيفة أوكان يخاف ان تذهب وقد اتاه ابقه بها ، ولكن ما روى عن ابن مسعود وابي هريرة وانس في اثبات الصلاة هاك اولى من نفي حذيفة وقو له لوكان صلى لوجب على امته أن يصلوا هناك للحجة فيه اذكان رسول ابقه صلى الله عليه وسلم قد يأتي مواضع و يصل فيها لم يكتب علينا اتيانها و لا الصلاة فيها بل عليه وسلم قد يأتي مواضع و يصل فيها له يكتب علينا اتيانها و لا الصلاة فيها بل قد نسى عرأن يتنبع تلك المواضع فيصل فيها وعن معرور وافيت الموسم مع امير المؤمنين و انصر فت الى المدينة معه ثم رأى ناسا يذهبو ن مذهبا فقال اين يذهب هؤلاء ؟ قالوا يأتون مسجد اصلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال انما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار انبيائهم فاتخذ وها كنا ثس وبيعا من . ادركته الصلاة في شيء من هذه المسا جد التي صلى فيها رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم فلها و الافلا يتعمدها .

وابين من هذا انه لا مسجد ا جل مقدار ا ولا اكثر ثو ابا بعد المسجد الحرام من مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يكتب على الناس اتبانه و المصلاة فيه كما كتب عليم ماكتب في المسجد الحرام و اما ربط البراق ليلتئذ فاثباته و اولى من نفي حذيفة ايضا ا ذ ايس كل مسخر لعني يطاع (١) لذلك المعنى ألا ترى انه سخر الله النا الدواب و نحن نعانى في ركو بها ما نعانى فكذا رباط البراق غير مستنكر مع تسخير الله تعالى اياه له .

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى (واسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا) قال لقى الرسل ليلة اسرى به فيه ما قددل ان نزول الآية كان مه بغير مكة و بغير المدينة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرى به الى حيث لا يعلم حتى علم بوروده اياه وباحماعه فيها هناك مع الانبياء حتى امهم وهم الذين أمر بسؤ الهم عنه لا نه لم يلقهم في غير ذلك الموضع وعن الميز ميل قال رجل لا بن عباس انه ليقع في نفسى ما ان احر من الساء احب الى من ان اتكام به فقال

ابن عباس من الشك تعنى? قال نعم قال فقال وهل يسلم من ذلك احد و قد قال تعالى المبيد ( فان كنت في شك عا الزلنا اليك ). لا نعلمه روى عن احد من الصحابة في المراد بهذه الآية غير هذا الحديث عن ابن عباس واما التا بعون فروى عن سعيد بن جبعر والحسن انهما قالا لم يشك ولم يسأل .

واما اهل اللغة نقد رويت عنهم اتوال منها قال الكسائى والفراء ليس توله (فانكنت في شك ) خبرا عن انه في شك انما هو كقول الرجل لابنه ان كنت ابنى فا فعل كذا واحسن منه ان المراد بذلك غير النبي صلى اقد عليه وسلم وهم الشاكون بمعنى فان كنت في شك من غير ك فيها از لنا اليك وهو قول ابى عبيدة كما قال (حتى اذاكنتم في الفلك) جاء بالخطاب للنبي وامته والمراد به نوح وامته بقرينة قوله تعالى (وجرين بهم) وكان المرادون على هذا بقوله (فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك) هم الذين آمنوا به قبل ذلك كعبدالله بن سلام .

قال الطحاوى ويحتمل ان يكون هو الراد بالمذكو رين في ذلك الآية و بان يكون هم الذين لقيهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس من الانبياء الذين كانوا انزل عليهم قبله من الكتب ما انزل عليهم منها ميانها ذكره و ذكر امته منل ما قاله ابن عباس في حديث ابى زميل و وجهه عند ناعن ابن عباس على ان الخطاب له صلى الله عليه وسلم و الرادبه غيره فان العرب قد تخاطب من تويد غيره و قد روى عن عمر بن الخطاب من قوله في حديث المنظا هر تين على رسول الله على الله عليه وسلم فقلت يا نبى الله انت نبى الله و صفيه و خيرته من علم ادى من خصفة مضطجعا عليها ومن وسادة محشوة ليفا تحت رأسه وكسرى و قيصر على سرر الذهب و فرش الديباج و الحرير فجاس فقال ياعمر وصفيه و لكنى عجبت لما زوى عنك من الديباج و الحرير فجاس فقال ياعمر وصفيه و لكنى عجبت لما زوى عنك من الديبا و بسط على هؤلاه فقال هم قوم علمت لهم طيبا نهم في الحياة الدنيا و انا اخرت انا في آخر تنا ، واذا كان عمر علمت لهم طيبا نهم في الحياة الدنيا و انا اخرت انا في آخر تنا ، واذا كان عمر علمت لهم طيبا نهم في الحياة الدنيا و انا اخرت انا في آخر تنا ، واذا كان عمر علمت لهم طيبا نهم في الحياة الدنيا و انا اخرت انا في آخر تنا ، واذا كان عمر

قد نفى عن نفسه الشككان عند امثاله من الصحابة منتفيا كانتفائه عنه وكان من النبى صلى الله عليه وسلم اشد انتفاء فتحققنا إن المرادين بالشك فى ذلك هم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير عمر وغير من سواه من الصحابة وانهم من سواهم من اهل الشك فيه عمر ليس اسلامه كاسلام الصحابة اوممن لم يؤمن به ولم يدخل في شريعته وفيه نظر لان سؤاله الانبياء لا تا ثير له فى من الشك عن يجوز عليه الشك .

وعن ابن مسعو د كان نفر من الانس يعبدون نفرا من الجن فاسلم الجنيون و ثبت الانسيون على عبادتهم و هم لا تشعرون فهم الذين قال تعالى (او لئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب) والمنكر ذهب الى ماروى عن مجاهد انه قال يبتغون الى ربهم الوسيلة عيسى وعزير والملائكة . الان هؤلاء عبدوا من دون الله ولا يعلم غيرهم وقول ابن مسعود اولى لموضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيده قوله (قالواسبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الحن اكثرهم بهم مؤمنون) ولم نجد من الصحابة خلاف قوله وعنه نزات على نفر من العرب كانوا يعبدون نفر امن الجن ، وهذا دليل صحة حديثه .

سورةالكيف

عن ابن عباس قال حدثنی ابی بن كعب انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم يحدث عن قصة موسی و الحضر انهما بينماها يمشيان علی الساحل اذا بصر الحضر غلا ما ياهب مع الغلمان فأخذ الحضر رأسه فا قتلعه بيده فقتله فقال له موسی (أ قتلت نفسا زكية بغير نفس) الآية ثم ساق الحديث حتى انتهى الى . . سؤال الحضر موسى عماكان فيه مما انكره عليه و الى قول الحضر له و اما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين .

وعن ابن عباس عن ابى ان النى صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذى تتله الخضر طبع كافرا ولوعــا ش لأرهق ابو يه طغيا نا وكفرا و الزكية التى

لم تذنب قط فهي اولى من الواكية التي اذنبت ثم غفر لها لان الفلام قتل صفيرا لم يبلغ الحتث وقبل هالنتان بمنى واحدوهذا اصبح لأنه قد بجوزان يسمى غلاما وهوبالغ وتوله لوادرك ارهقهما طغيانا تدنواد بالادراك الاحتلام اويكون معرفته بالاشياء المذمومة وفي الآية ما دل على بلوغه وهو ( أقتلت نقساً زكية بغير نفس ) اى انها لم تقتل نفساً و لو تتلت لكانت مستحقة لقتلها بها وطهرت بهذا القتبل والصيعده لا يوجب تود انهو بالغ يؤيده توله في تصنة مريم ( لأهب لك غلاما زكيا ) اى طاهرا وصفه فانه زكى بنير ذنب كان منه تبل ذلك فالحق ان لا فرق بين الزكية والزاكية و انها بمغي واحد مثل القاصي والقصي واختلاف الآثار في زاكية وزكية ليس حكاية عن القرآن ولكنه حكاية من النبي صلى لله عليه وسلم بلسانه العربي لقول موسى الذي قاله للخضر بلسا نه الحالف للسانة والحكايات للأشياء بغير تلك الألسن قد تحكي با لفاظ مختلفة ومثله قوله تعالى (آيتك ان لا تكلم الناس ثلاثة ا يام الارمز ١)وفي موضع ( ثلاث ليال سويا ) لا نه حكى بالعربي مأقيل لزكريا بلسانه مُرْةً با لا يا م التي تدخل فعها الليالي ومرة با لليالي التيء تدخل فعها الا يام لما كان المعنى في ذلك سواء فكذلك وصف الغلام بما وصفه به بلسا نه مرة بزكية ومرة نزاكية لماكانا سواء.

وعن ابى بن كعب قال كان رسولها فله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر احدا فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات يوم رحمة الله علينا وعلى آل موسى لوسكت مع صاحبه لأبصر العجب و لكنه قال (ان سالتك عرب شيء بعد ها به نلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا) .

ولم يختلف القراء في نون الجماعة في لدن انها تقرأ مثقلة حيث و ألم الواردنا ان نتخذ لهو الا تخذنا ه من لدنا \_وحنانا من لدنا ) وفي اجماعهم دايل على ان الولى القراءة وفي لدنى التثقيل.

عن ابى ذرانه قال دخلت المسجد فا ذا النبي صلى الله عليه و سلم حالس

١.

فلها غابت الشمس قال يا اباذر أتدرى اين نذهب هذه ؟ قلت آقة ورسوله اعلم قال فانها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها ويوشك آن يقال لها الطلق من حيث جئت فتطلع من مغربها ذلك مستقولها ، فيه آن الشمس تغرب في السهاء وقد روى مرفوعا في عين حمئة من الحمأة رواه ابن عباس وقال اقرأني ذلك ابي كما اقرأه النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن عباس كنت عند معاوية وعنده عبدالله بن عمرو بن العاص فقال معاوية لعبدالله كيف تقرأ (وجدها تغرب في عين حثة) نقال في عين حامية يريد حارة فقال ابن عباس فقال معاوية كيف تقرأها يا بن عباس؟ فقلت (وحدتها تغرب في عين حثة) وانشدتبع في ذي القرنين .

باغ المشارق والمغارب يبتغى اسباب علم من حكيم مرشد فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب و الطـو مد الأسود.

قيل حديث ابن عباس عن ابي يخالف حديث ابي ذر لان في حديث ابي ذر غروبها في السباء وفي هذا غروبها في طينة سوداء والطين في الارض لا في السباء ايضا للها قد يكون والطين في السباء يدل عليه على الها في الارض لا في السباء ايضا قلنا قد يكون الطين في السباء يدل عليه قوله (حجارة من طين)وشعر تبع يحتمل ان تكون الروية وقية وقية وعلى القلب لاروية عين مع ان الحجة في اللغة وغيره قول الروية وقية وقية وسلم فحصل الالتام بغير تضاد فيه ولاا ختلاف الرسول صلى الله على وسلم فحصل الالتام بغير تضاد فيه ولاا ختلاف ثم لا يعلم عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ابن عباس على حمثة والاكثر منهم على حامية وروى في العين التي تغرب فيها الشمس الحرارة وصفها باحدى صفاتها و من قرأ حمثة والحمة حميعا فكانا من صفاتها فن قرأ حامية وصفها باحدى صفاتها و من قرأ حمثة وصفها الأخرى وذلك واسع غيرضيق .

سورةالإنبياء

عن ابن عباس لما نز لت ( ا نكم و ما تعبدون من دون الله ) الآية شق

ذلك على اهل مكة و قالوا شتم عد آلمتنا فجاء هم ابن الزبعرى و قال ادعوه لى فدعى عبد قال يا عبد هذا شيء لآلمتنا خاصة ام لكل من عبد من دون الله ؟ قال بل لكل من عبد من دون الله فقال خصمناه ورب الكعبة يا عبد ألست نزعم ان عيسى عبدصالح وعزيرا كذلك و الملائكة صالحون ؟ قال بل قال فهذه النصارى تعبد عيسى و اليهود تعبد عزيرا و هذه بنو مليح يعبد ون الملائكة قال فضج اهل مكة فترات (ان الذين سبقت لهم منا الحسنى او لئك عنها مبعدون) و نزات (ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون) و هو الضجيج .

وعن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر الريش لا خير مع احد يعبد من دون الله فقالوا ألست تزعم ان عسى كان نبيا وكان عبدا صالحا ؟ فا نزل ( ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قو مك منه يصد ون و انه لعلم للساعة ) خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة هكذا قال اعلم بالفتح وضعيج المشركين عند نزولها وهم اهل فصاحة يدل على ان ما قد تستعمل في بى آدم وان كان من اكثر استعبالا و من ذلك قوله تعالى ( والحصنات من النساء الاما ملكت ايما نكر استعبالا و من ذلك قوله تعالى ( والحصنات من وقوله تعالى ( يسبح لله ما في السموات وما في الارض ) وعلم ان الاولى قراءة ولوك منه يصدون ) بكسر الصادوه و الضجيج وبالضم من الصدود ولوكانت منه لكانت اذا قومك عنه يصدون ( ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وصدوا عن السبيل) و هو كثير في القرآن .

وعن ابن عباس انكار هذه القراءة و قال انما هي لحرب و انما هي يصدون يضيجون وعن على ( ان الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآية نرات في عبمان و اصحابه او قال عبمان منهم يعنى ان عبمان بمن سبقت له الحسنى المذكورة لا بها نرلت فيمن سبقت لهم الحسنى من الله وعبمان و اصحابه منهم، قوله تعالى (ولقد كتبنا في الزبور) الآية الذكر المراد هنا هو المكتوب قبل خلق الساوات

المعتصر

وان الاشياء الذكورة بعده هي ماسواه من التوراة والانجيل والقرآن .
وعن سعيد بن جبير أنه قال الزبور والتوراة والانجيل والذكر الذي في الساء اصل هذه الكتب والارض ارض الحنة يرثها عبا دى الصالحون .
وعنه الزبور القرآن والذكر التوراة والارض الحنة .

وعن عاص كتبنا في الزبورة ال زبوردا ود من بعد الذكر وهو و ذكر موسى التوراة وعن مجاهد الزبور الكتاب عندالله والارض ارض الجنة يؤيد ما قلنا اولا عن عمر ان بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قبلنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن قلنا قد قبلنا فا خبرنا عن اول الاس كيف كان؟ قال كان الله قبل كل شي وكان عي شه على الما وكتب في اللوح ذكر كل شي الحديث واله طرق في بعضها من شم كتب في الذكر كل شي مخلق الساوات والارض .

وا هل اللغة يقو لون الذكر القرآن ويحتجون بقو له تعالى (ص والقرآن ذي الذكر) وبقوله تعالى (ص والقرآن ذي الذكر) وبقوله تعالى (فاسئلوا اهل الذكر) وبقوله تعالى (افا نحن نز لنا الذكر ـو ما علمناه الشعر وما ينبنى له ان هو الاذكر و قرآن مبين) وعلى هذا معنى من بعد الذكر اى من قبل الذكر لان حروف الحفض تعاقب بعضها بعضا وذلك موجود في كلام العرب الاان الذي ذكر نا اولادل عليه حديث صحيح اولى بتنا وبل الآية مما قالوا اذلا ضرورة توجب حمل الامر عليه .

المؤمنون

عن عمر بن الحطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ذا نول عليه الوحى سمع عنده دوى كدوى النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة و رفع ، به يديه و قال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكر منا ولا تهنا وأعطنا ولا تحر منا وآثر نا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا ثم قال لقد ا نولت على عشر آيات من اقامهن دخل الجنة ثم قرأ (قد افلح المؤ منون) الآيات . يحتمل ان يكون

هذا قبل فرض رمضان وفرض الحج على من فرضه الله عليمه فكان من ما ع بغيرهما مستحقا للوعد المذكور فلما فرضا عادااوعد الى من ادى جميع الفرائض التي منها صوم رمضان والحبح .

### النور

عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزانى الا مجلودا مثله ، وهذا في مجلود في الزنا مقيم عليه لا على النازع عنه لان وصفه ايا ه بالجلد وصف له بحال هو فيها مذموم لان الجلد كفارة فذمه بذلك بعد الجلد يد فع ان يكون كفارة له اذكان مقيا على ما يوجب مثله و روى مر فوعا الزانى لا ينكح الازانية مثله والمجلود لا ينكح الا مجلودة مثله ، فيه زيادة على الاول وهو الايتر وج الزانى الازانية ، ومعناه ايضا على الزانيين المقيمين على الاحوال المذمومة لاعلى زانيين جلد كل واحد منها في زناه حلد ايكون كفارة له بنزوء معنه وتوبته منه والمعقول من قصده الى ذمه بالجلد ذمه بالزنا الذي كان جلد نيه ، وروى ان مر ثد الما اراد نكاح عناق استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكانت بغيا فسكت حتى نولت استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكانت بغيا فسكت حتى نولت استاذن النبي حالازانية ) الآية فنها م عن ذلك .

وعن ابن عمركن نساء بغا ياكان الرجل يتز وج المرأة منهن لتنفق عليه منهر ام مهز ول (١) فاحتمل ان يكون ما في الآثار الأول هو على الرجل ينكح فحذا المعنى الذي يطلق لها الزنا لما يصل اليه بذلك من النفع فسمى زانيا لماكان سبباكنحوما روى مرفوعا ايما امرأة استعطرت ومرت عملي قوم ليجد واريحها فهي زانية وكل عين زانية .

### الفر قان

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة احرف ايها

<sup>(</sup>۱) هكذا في سنن البيهقي ( ۱۰۳/۷ ) وغيره و وقع في الاصل « ام مهر و ر » كذا ـ - . قرأت

قرأت اصبت اوقال اقراوا ولاحرج غيران لا تجمعوا بين ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذا ب برحمة ، وقال فلا تماروا في القرآن فان المراء فيه كفر، وقال (فاقرؤا ما تيسر منه) ذهب قوم الى ان السبعة الأحرف هي سبعة انحاء كل نحو منها جزء من القرآن كقوله (ومن الناس من يعبدانة على حرف) فأنه صنف من الاصناف التي يعبدانة عليها فنها ماهو محود و منها ماهو على خلاف ه فن ذلك الأحرف حرف زاحر وامرو حلال وحرام ومحكم و متشابه و امثال ، قيل هذا فاسد لا نه روى عن ابى بن كعب اتى جبريل النبي صلى الله عليه و سلم فقال له اقرأ على حرف و احد فاستزاده فقال اقرأ على حرفين ، فقد علمنا ان الحرف الذي امره ان يقرأ عليه محال ان يكون حراما لا سواه او يكون حلالا لاسواه الذي امره ان يقرأ عليه محال ان يكون حراما لا سواه او يكون حلالا لاسواه

وعن ابن مسعود كان الكتاب الاول نول من باب واحد على حرف واحد و فرل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف زاحر وامر وحلال وحرام و محكم و منشا به وامثال فأحلوا حلاله وحرمواحرامه وافعلوا ما امرتم وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبر وا بامثاله واعبلوا محكمه وآمنوا بمتشا بهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا و قبل سبعة احرف سبع لف ت لان منه المعرب مثل طور سيناء .

قال الطحاوى تأملنا فوجد نا قوله تما لى ( وما ارسلنا من رسول الا بلسان تومه ) وهم قريش وكان صلى الله عليه وسلم بقرأ ما ينزل عليه على اهل ذلك اللسان وعلى غيرهم من اهل الألسن كالفارسي وغيره وكان يشق عليهم حفظ ما يقرأه عليهم بحروفه التي يقرأها بها عليهم ولا يتهيا لهم كتابة ذلك وتحفظهم اياه لما عليهم من المشقة في ذلك مع انهم اهل لسانه وكانوا محتاجين الى حفظ مها قد تلى عليهم ليقرؤه في صلاتهم وليتعلموا به شرائع دينهم فوسم عليهم ذلك ان يتلوه بمعانيه وانخالفت الفاظهم التي يتلونه بها الفاظ نيهم دل عليهم المناف عمر مع هشام بن حكم وها قرشيان لسانها واحد في قراءة آية من سورة الفرقان نقرأ اهاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا ازلت

هكذا انزلتان هذا القرآن انزل على سبعة احرف ( فاثر ؤ ا ما تيسر منه ) .

واختلافها انماكان فى الفاظه لا فى الحلال والحرام والا مر والنهى كقول الرجل اقبل و تعالى و ادن وشبهه يؤكده ما روى ان ابى بن كعب قال ماحك فى نفسى منذ اسلمت شىء الا انى قرأت آية و قرأها غيرى فقال اقرأنيها مرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنيناه فقلت يا رسول الله اقرأنى آية كذا كذا؟ قال نعم و قال صاحبى اقرأ تنيها كذا؟ قال نعم اتانى جبريل و ميكائيل فجلس جبريل عن يسارى فقال اقرأ القرآن على حرف و قال ميكائيل استرده فقال اقرأ القرآن على حرف و قال ميكائيل استرده فقال اقرأ القرآن على حرف و قال ميكائيل

وق رواية ليس منها الاشاف كاف قلت غفورا رحما او قلت سمينا حليما لوعالما حكيما اوعزيزا حكيما اى ذلك قلت فا نه كذلك ما لم تختم عذا ابا وحمة اورحمة بعذاب ، فيا ن ان ذلك توسعة من الله لضرو رتهم الى ذلك وحاجتهم اليه حتى كثر من يُكتب وعادت لغا تهم الى لسان رسول! لله صلى الله عليه وسلم فحفظو ا القرآن بالفاظه التي نزل بها فلم يسعهم حينئذأن يقرؤه بخلافها اذ كانت التوسعة في السبعة الأحرف في وقت خاص لضرورة دعت الى ذلك فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف بارتفاع تلك الضرورة وعاد ما يقرأ به القرآن الى حرف واحد و بما يدل على عود التلاوة الى حرف واحد بعد ما كانت على الأحرف السبعة ماكان من ابى بكر في جعه القرآن واكتتابه بمشورة عمر ومنحضر من الصحابة ومن متابعة عبان اياها على ذلك ثم تابعهم على ذلك زيد ابن ثابت كانب الوحي و حميم الصحابة فصارا حماعا والنقل بالاحماع هو الحجة التي بمثلها نقل الاسلام اليناحتي علمنا شرا ثعه وعاد ذلك الى ان من كفر محرف منه كان كافرا حلال الدم الى ان يرجع الى ما عليه الجماعة تخلاف حكم الاخبار التي رويها الآحاد عا يخالف شيئا عا في المصحف الذي ذكرنا في الهلايكون كافرا من كفر عاجاءت به.

وعن النبي على الله عليه و سلم الزل القرآن عــلىسبعة احرف لكل

آية منها ظهر وبطن . ظهر الآية مايظهر من معناها وبطنها هو ما يبطن من معناها فعلى الناس طلب با طنها كما عليهم طلب ظاهر ها ليقفو ا بذلك على ما تعبد هم الله تعالى من حلال ا وحرام

وعن النبي صلى الله عليه وسلم الزل القرآن على ثلاثة احرف ، قيل هو قو ل يقال و يقين يو قن به وعمل يعمل به والاولى ان يقال لما قال اه ه جبريل اقرأ على حرف وقال له ميكائيل استرده فقال اقرأ على حرفين فاستراده حتى بلغ ثلاثة احرف اعلم الناس بذلك فسمعه من حدث عنه ولم يسمع الزيادة وسمع ذلك غيره الى سبعة احرف فحدث به فكان من سمع حجة على من لم يسمع.

عن ابى ظبيان قال لى ابن عباس على ال القراء تين تقرأ ؟ قلت على القراءة الأولى قراءة ابن مسعود قال بل قراءة ابن مسعود هي الآخرة ان جبريل 1. كان يعرض على نبي ألله القرآن ف كل رمضان فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه مرتين فشهد عبدالله ما نسخ منه و ما بدل ، وا لقر ١ هـة ا لتي لا يختاف خطها باختلافها مثل ( ان جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا ) فتثبتو ا ( واذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) (كيف ننشر ها )كيف ننشز ها ( انبو تنهم من الجنة ) و لنثو بنهم ، و ما اشبه ذلك مما في القرآن كثير فا نه قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس كما انول ثم نول عند عرض القرآن على جبريل فقرأه ايضا على ما انول فحضر النانية من غاب عن القراءة الأولى وغاب عن النانية من حضر الاولى فلز م كل فريق منهم قر اءته التي سمع من الني صلىالله عليه وسلم وكان مجمودا على ذلك إذ هي كلها من عند الله ا ذ ليس في المصحف شكل و لا نقط لا نهم تركو إ ذلك مخافة ان يخلطوا بكت ب الله غيره حتى كره كثير منهم كتابة فوا ثم السور والتعشير والتخميس واروهم (١) حجة وهذا كمثل ما كان في الاحكام عاندخه وغاب عن الثاني ووقف بعضهم عن الثاني وغاب عن الاول فكان فرض كل فريق منهم الذي تعبد به ما وقف عليه لما لم يسمع خلافه . عن انس ان رجلا كان بكتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قرأ البقرة وآل عمر ان وكان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمر ان وكان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمر ان جد فينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بملى عليه عفو را رحيا فكتب عليا حكيا فيقول الذبي صلى الله عليه وسلم أكتب كذا وكذا ؟ فيقول نعم اكتب كف شئت فهوكذ الك عليه عليا حكيا فيقول سميعا بصير افيقول له النبي اكتب كف شئت فهوكذ الك فا رتد عن الاسلام و لحق بالمشركين و قال انا اعلمكم بمحمد أن كان ليكل الام الى حتى اكتب ما شئت فبلغ ذلك الذبي صلى الله عليه و سلم فقال ان الارض لن تقبله فأخر في ابو طلحة انه رأى الارض التي مات بهافو حده منبوذا قال ابو طلحة ما شان هذا ؟ قالو النا دفناه من ارا فلم تقبله الارض .

ليس في الحديث خلاف لما قلما من ان السبعة الأحرف انما اطلقت الناس للضرورة الى ذلك و العجز منهم عن حفظ الحروف بعينها وانه لا يسع لنا ان نقرأ شيئا من القرآن مخلاف الالفاظ التي فيا وان كان معنا ها معنى مافيا لأنه يحتمل ان يكون ذلك الكتاب الذي امره بالكتابة انماهو كتابه الى الناس في دعائهم الى التوحيد وتعليم الشرائع ولم يكن الرجل من قريش ولا من الانصار وأنما كان نصر انيا اسلم وكان يقول ما يقرأ عد الا ماكتبت له وليس في قوله ما يقرأ دليل على انه قرآن وليس كل مقروء قرآنا (اقرأ كتابك كفي بنفسك في الوائك يقرؤن كتابهم وامامن اوتى كتابه بيمينه) الآية وكذ الايلزم انه كان يقرأ بنفسه ولكن كان يأم به فيقرأ عليه ليعلم الناس فيعلموا مافيه قبل ان ينفذه الى من يريد انفاذه اليه .

عن عطية العوفى قال قرأت على عبد الله بن عمر (خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ) فرد على ( الله الذي خلفكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا ) ثم فال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت على فرد على كما دددت عليك

والاولى قراءة الرسول وان كان القراء قد اختلفوا فى قراءته على الوجهين المذكورين وكان ذلك واسعا ويحتمل ان يكون سبب الاختلاف ما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على الناس فيأ خذونه عنه كا يقرأه عليهم ثم يعرض القرآن على جبريل فيبدل من ذلك ما يبدل فيكون احد المعنيين قد لحقه التبديل فاتسعت القراءة بالوجهين جميعا لانهم لم يقرؤها الامن حيث جاز لهم قراءتها و ان كان الاولى منهما هو الما تور.

### العنكبوت

عن ابى هم يرة قبل النبى صلى الله عليه وسلم ان فلا نا يصلى اللبيل كله فا ذا اصبح سرق فقال إسينها ه ما يقول او قال ستمنعه صلاته قال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) اى انها تنهى عن اضداد ها ان ياتيها على الوجه الما مو ربه لان الله تعالى سيتفضل على هذا المصلى بالتوبة عن السرقة ورد ما سرق الى اهله حتى يلقا ، يوم يلقا ، ولا تبعة قبله تمنعه من دخول جنته .

## الرق

عن ابن عباس كان المشركون يحبون ان يظهر فارس على الروم والانهم الهل او ثان فذكر ذلك ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انهم سيهز مون فذكر ابو بكر لهم فقالو الجعل بيننا و بينك اجلا فان ظهر واكان لك كذا وكذا وان ظهر فارس كان لن كذا وكذا فحمل بينهم اجلا خمس سنين فلم يظهر وافذكر ذلك ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألاجعلته دون العشرة لان البضح ما دون العشرة قال فظهرت الروم بعد ذلك فذلك وله تعالى (الم غلبت الروم في ادنى الارض) الآية قال فعلبت الروم من علمت بعد ذلك فقال شم غلبت بعد ذلك فقال (لله مرمن قبل و من بعد و يو مثذيفرح المؤ منون بغصر الله ) قال سفيان سمعت انهم ظهر واعليهم يوم بدر.

وروى لما انول (غلبت الروم) لقى الوبكر رجالا من المشركين فقال ان اهل الكتاب سيغلبون على فارس قالوا فى كم ؟ قال فى بضع سنين قال ثم خاطر بينهم خطر الحاء ابو بكر فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ما دون العشرة من البضع بذلك فقال له رسول الله صلى الدوم السبع سنين ثم اظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية ففرح المسلمون بظهو راهل الكتاب وظهو رالمسلمين بعد الحديبية.

في قو له صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث ما دو ن العشر ة من البضع يفهم منه ان نها ية البضع دون العشرة يعني ما بينه و بين ثلاث لأن ا قل البضع ثلاث فا نه صلى الله عليه وسلم قال لا بي بكر لما اخبر ، بذلك ألا احتطت فان البضع ما بين الثلاث الى التسع ويدل عليه ان ابا بكر لما اخبر هم مما أفر ل الله قالو اله نبا يعك على أن الروم لا تغلب فارسا وكانت فارس قد غلبت الروم فقال لهم ابوبكر البضع ما بين الثلاث الى التسع فقالوا الوسط: من ذلك ست لا اقل و لا اكثر فوضعوا الرهان و ذلك قبل تحريم القار ه ، فانقلب ابوبكر الى اصحابه فاخبرهم الخبر نقالوا بئس ما صنعت ألا اقررت مها على ما قال الله او شاء الله أن يقول ستالقال فلما كانت سنة ست لم يظهر ا اروم على فارس فا خذو ا الرهان فلما كانت سنة سبع ظهر ا اروم على فارس فذ لك قوله ( و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) فليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان ما دون العشرة من البضع محلاف لقوله في الحديث الثاني فان . . البضم ما بين الثلاث الى التسم و لا لقول ا بي بكر الذي ذكرنا و قد روى عن ابي عبيدة ان البضع ما بين الواحد الى الاربعة والصحيح ان اثل البضم ثلاثة لا إقل منها إلى تُسعة لا اكثر منها وقال الخليل البضع من العدد ما بين الثلاث إلى العشر،

قال الطحاوى اتفق اهمل اللغة على ان البضع يذكر و يؤنث فقال فيقال بضع كما قال في بضع سنين ويقال بضعة ايام فعلم ان البضع عدد يختلف فيه التذكير والتانيث و لا يكون ذلك من العدد في اقل من ثلاثة .

## الاحزاب

عن ابن عباس (ما جعل الله ارجل من قلبين في جوفه) قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى يو ما فحطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألاترون ان له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم فا نزل الله تعالى هذه الآية ، وعن محاهد نزلت في رجل قال في جوف قلبين اعقل بكل واحد منهما افضل من عقل عد وكذب ، وقيل نزلت في رجل كان يقال له ذوقلبين في الحاهلية وعن الحسن كان الرجل يقول امرتني نفسي بكذا فا نزل الله تعالى (ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه) واول النا ويلات اولى بها لا سيا و قد دخل في الحسند و درواته اياه الى ابن عباس.

سبأ

عن ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن سبأ ما هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل ولد له عشر قبا ئل فسكن اليمن ستة والشام اربعة فاما اليمانون فمذحج وكندة والازدوالاشعريون وانمار وحمر والشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان .

وعن فروة بن مسيك قلت يا رسول الله ألا ات تل من ادبر من قومى بمن اقبل منهم ؟ قال بلى ثم بد الى فقلت يا رسول الله لابل اهل سبأ فهم اعز وأشد فأمر فى رسول الله حسل الله عليه وسلم واذن لى فى قتال سبأ فلما خلما حت من عنده افزل الله فى سبأ ما افزل نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغطفا فى (١) فا رسل الى منزلى فو جدنى قد سرت فرد فى فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قال ادع القوم فمن اجابك منهم فاقبل ومن لم يجب فلا تعجل عليه حتى تحدث الى فقال رجل يا رسول الله من القوم

<sup>(1)</sup> والصواب « الفطيفي » ح .

و ما سبا ارض هي ام امرأة ؟ فقال ليست بارض ولا بامرأة ولكنه رجل
و لد عشرة من العرب فاما ستة فتيا منو او اما اربعة فتشاء مو افأما الذين
تشاء مو الحم وجذ ام وغسان وعاملة واما الذين تيا منوا فالازد وكندة
و حمير والاشعريون و اتمار ومذحج فقال يا رسول الله وما انمار ؟ قال
هم الذين منهم خثهم .

ف قوله لابل اهل سبأ علم به ان سبأ ارض فيها المنتسبون اليها يؤكده قوله تعالى (وجئتك من سبأ بنبأ يقين) واحتمل ان يكون سميت سبأكما سميت القبائل في البلدان فقيل همد ان للقبيلة التي زلتها همدان ومراد للقبيلة التي زلتها مراد وكذا حمير وغيره فيحتمل ان يكون قيل سبأ للقبيلة التي زلتها من يرجع نسبته الى سبأ فان كان ارضا و جب ان لا ينصرف و ان كان لسكامها فكذلك لا بهم قبيلة فيقرأ (لقد كان لسبأ) لا سبأ و قيل ان من نون جعلها ارضا .

حم فصلت

عن ابن مسعود انى لستند باستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر ثقفى وقر شيان كثير شحم بطونهم قليل نقه قلو بهم نقال احد هم أثرى الله يسمع ما قلنا ؟ فقال احدهم اراه يسمع اذار فعنا ولايسمع اذا خفضنا وقال الآخران كان يسمع منه شيئا انه ليسمعه كله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه فسلم فافرل الله عن وجل (وماكنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولاجلود كم) الى (المعتبين)،

قيسل سياق الآية وهو ( ويوم يحشر اعداء الله الى النار ) الى قوله ( تر جعون ) ثم قال توبيخا ( وماكنتم تستترون ان يشهد عليسكم ) الآية ينافى حجة ما فى الحديث لان ذلك كله فى الآخرة .

قلنا يحتمل ان الله تعالى انزل على رسوله فى الحين الذى ذكر اب مسعود ما ذكره له اولا تك الحهال ( و ماكنتم تستترون ) الآية توبيخا لهمم و اعلاما واعلاماً من الله اياهم بذلك ثم انرل (ويوم يحشر اعداء الله الى النار) الآية فجعل صلى الله عليه و سلم ذلك في المكان الذي يعلمه فيه نما هو شكل له ووصله به اذكان ذلك كله نما يخاطب به اهل النار.

### الاحقاف

عن عامر بن سعد عن ابيه ما سمعت الذي صلى الله عليه وسلم يقول ه لاحد يمشى على الارض انه من اهل المانة الالعبدا قه بن سلام و فيه نرلت (وشهد شاهد من بني امر اه يل على مثله فآ من واستكبرتم) لاحجة فيه على من نفي كون الآية فيه كالشعبي وابن جبير لان السورة مكية و اسلام عبدالله مناخر قبل وفاة الذي بعا مين كما نفي كون (قل كفي بالله شهيد ابيني و بينكم ومن عنده علم الكتاب) مؤولا فيه اذ ليس ذكر النزول فيسه من كلام النبي صلى الله عليسه وسلم ولا من كلام سعد بن ابي وقاص والحق ان الآية قد تنزل بالمدينة فتوضع في سورة مكية ألا ترى ان المصريين قالوا لعبد الله بن سلام لا حذرهم من قتل عثمان كذب اليهودي كذب اليهودي فقال كذبم سلام لا حذرهم من قتل عثمان كذب اليهودي كذب اليهودي فقال كذبم والله واثم ما أنا بيهودي واني لأحد المؤمنين يعلم الله ذلك و رسوله والمؤمنون و قد انزل الله في (كفي بالله شهيدا بيني وبينكم) الآية والآية الأخرى (قل ١٥ والرأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسر ائيل على مثله ارأيتم ان كان من عند الله بذلك او آي اذكان اعلم عا ازل فيه .

### القتال

عن ابن همر قال كنا معاشر الصحابة نرى انه ليس من حسنا تنا مقبول(١)حتى نزلت (اطبعوا الله واطبعوا الرسول ولا تبطلوا اهمالكم)فقلنا ماهذا المبطل فقلنا الكبائر الموجبات والفوا حش حتى نزلت (١ن الله لايغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاه) فلما نزلت كففناءن القول وكنا نخاف

<sup>(1)</sup> هكذا في الاصل ولعله غير مقبول \_ ح .

على من أضاب الكبائر وترجو لمن لم يصبها .

فيه إن معتقد الصحابة كان قبل نزول الآية ان صاحب الكبيرة لا تقبل منه الحسنات بعد ذلك و اعتقدوا بعد النزول انه قد يغفر لاهل الكبائر اذكانوا لا يشركون به شيئا .

عن ابى هريرة لما زلت (وان تتولوا يستبدل توما غيركم) الآية قالوا من هم بارسول الله و سلمان الى جنبه ؟ فقال هم الفرس هذا وقومه و و في رواية والذي نفسي بيده لوكان الايمان بالثريا لنا له رجال من فارس \_الحطاب وان كان المصحابة لكن المقصود غير هم لا نهم لم يتولوا بحمدالله وهو مثل قوله تعالى (لئن اشركت ليحبطن عملك) وقد علم الله ان ذلك لا يكون منه لا نه المعصوم على الاطلاق فكان المراد بالوعيد غيره وفيه انه اذا كان الوعيد يلحقه مع منز لته العظيمة لوكان منه شرك فلحوقه بغيره اولى وهوبه احرى ومثله (ولو تقول علينا بعض الاقاويل) الآية الوتين نياط القلب وقد علم ان ذلك لا يكون منه ولوكان منه ولو كان له الوعيد فاذاكان منهم يكون الحلول والوقوع بهم اولى .

الطور

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه في جنته وان لم يبلغها ليقربهم عينه ثم قرأ ( والذين آ منوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنابهم ذريتهم ) او قفه بعضهم على ابن عباس ولا يعلم مثل هذا الاتو قيفا واذا دخل غير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين في عموم الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيها منهم وهوف الحاق الله ذريته المتبعة له بالايمان اتقربهم عينه اولى من سائر المؤمنين .

سورة الواقعة

عن ابى هريرة لما نزلت ( ثلة من الاولين و تليل من الآخرين ) شق ذلك ذلك على المسلمين فنزلت (ثلة من الاولين وثلة من الآخرين) نقال رسول الله انى لارجو أن تكونوا ثلث اهل الحنة شطر اهل الحنة و قال مرة نصف اهل الحنة و تقاسمونهم النصف الباق .

لما تأملنا وجدنا الآية الاولى في السابقين المقربين بما تقدمها و هم اعلى رتبة من اصحاب اليمين و هم اول لأنهم بعض اصحاب اليمين فأخبر في كتابه ان المقربين ثلة من الاولين يعنى بمن تقدمهم من احم الانبياء وقليل من الآخرين يعنى من امة نبينا وان اصحاب اليمين ثلة من الاولين وثلة من الآخرين يؤكده توله في آخر السورة ( فاما ان كان من المقربين فروح وريحان واما ان كان من اصحاب اليمين) فهما عيران وها من اهل من اصحاب اليمين المقربين اعلى من في الجنة وارفع رتبة فيها وانما فرح الصحابة الجانة الا ان المقربين اعلى من الجنة سوى المقربين و هم اصحاب اليمين دل لما علم و الما لا ية الثانية ان من الجنة سوى المقربين و هم اصحاب اليمين دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الى لأرجو أن تكونو انصف اهل الجنة ثم قال عليه من الاولين و ثلة من الآخرين) ثم تفضل الله بأن جعلهم ثلني اهل الجنة على ماروى انه صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنة مائة وعشر ون صفا هذه الامة منا ون صفا هذه الامة

قال ابوالوليد ويحتمل ان يكونوا ثلاثة ارباع اهل الجنة على مانى هذا الحديث من قوله وقال مرة نصف اهل الجنة وتقا سمونهم النصف الآخو فتلاثة ارباع اهل الجنة امة نبينا وربعهم امم سائر الانبياء وهم فى الكافرين كالشعرة السوداء فى الثور الابيض على ماور د مرفوعا عن على بن ابى طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم (وتجعلون رزقكم انكم تكذبون) تال ما شأنك . . . تقواون مطرنا بنوء كذا وكذا وكان قولهم كفر افأ نرل الله و تجعلون شكركم على ما انزلت عليكم من الرزق والغيث انكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا . .

وعن ابن عب اس وتجعلون شكركم مكان رز قكم (,) كما تقول العرب زر تك لتكر سى فجعلت زيا رتى ايباك انك استخففت بى اى جعلت ثو ابها الاستخفاف فمثله جعلهم الشكر لماكان منه العهم التكذيب .

وعن الحدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوحبس الله القطر عن الناس سبح سنين ثم ارسله لأصبح قوم كافرين يقولون مطرنا بنوءالمجدح اى كافرين بنعمة الله وهذا مثل قوله واطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء بكفرهن قيل أيكفرن بالله ؟ قال لا يكفرن الاحسان ويكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهم ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خير اقط.

### التغابن

عن ابن عباس في قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا ان من ازو اجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم) قال هؤلاء قوم من اهل مكة اسلموا فأبي ازواجهم واولا دهم ان يدعوهم فها جروا فلما قد موا المدينة فرأ وا الناس قد تفقهوا في الدين هموا ان يعا قبوهم فنزات هذه الآية ( وان تعفوا و تصفحوا و تغفروا ) الآية فيه انه لا يحل طاعة زوجة ولا ولد في صد عن طاعة الله و من حاول ذلك منهم عدولهم وأمرهم بالعفو اذكانت عقوباتهم لا يستدركون بها شيئا قد فات .

التحريم

عن عمر بن الحطاب حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائــه . ب ان لا يد خل عليهن شهرا قال قلت يا رسول الله ان كنت طلقتهن فــان الله و ملا تكته و جبر بل و ميكا ئيل معك و انــا و ابوبكر و المؤ منو ن معك و قلما تكلمت وأحمد الله بكلام الا رجوت ان يكون الله تعالى يصدق قولى

<sup>(</sup>۱) اى انه قرأ (تجعلون شكركم) لم يقرأ (تجعلون رزقكم) هذا منقول فى كتب التفسير و القراءة ــح

فنزلت آية التخبير (عسى ربه ان طلقكن) الى توله (ظهير) ونزلت في (واذا جاء هم امر من الامن) الى قوله (لعلمه الذين يستنبطونه ممهم) فكنت انا استنبطت ذلك الامروا نزل الله التخبير فيه اخبار عمر بأنه المستنبط لما ذكره في الحديث وان المستنبطين في الآية هم اولوا الحير والعلم الذين تؤخذ عنهم امور الدين .

وعن جابر، و اولو الامر، قال ، اولو الخير، وعن جماعة من السلف الهم قالو الو انالفقه و الحير، وليس بخلاف لما روى عن ابن عباس فى ، اولو الامر منكم ، ما انها نزلت فى عبدالله بن حذافة اذبعثه صلى الله عليه و سلم فى السرية اذكان حمن اهل الحجر و الصحبة و مرب اهل الفقه ولو لا انه كذلك لما ولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما و لاه اياه لله فيه احكام لا يدركها الا اهل الفقه الذين يعلمون امثالها يدل عليه ما روى عن ابن عباس ا ولو ا الامر اهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معانى دينهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اوجب الله طاعتهم على العباد \_ وعن ابى هر يرة امراء السرايا فدل ان اولى الامر الما من هذه صفتهم امراء كانو ا اوغير امراء .

روى مرفوءا أن الشهب أنى أرسلت على مستمعى السمع عندالمبعث والله تكن قبل ذلك .

الجن

عن ابن عباس كان الجن يصعد و ن الساء ف ذ اسمعوا الكلمة زاد وافيها تسعا با طلا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم منعو امقاعد هم فذكر و ا ذ لك لابليس و لم تكن النجو م يرمى مها فقال لهم ابليس ما هذا الا من حدث فبعث جنوده فو جد وارسول الله صلى الله عليمه و سلم قائمًا يصلى بين . بحبلى قال اراه مكة فأتوه فأخبروه فقال هذا الذى حدث في الارض . وعن ابن عباس عن رجال من الانصار انهم بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم رمى بنجم فاستنا رفقال لهم رسول الله صلى الله الله صلى الله

عليه و سلم ما كنتم تقولون في الجاهلية اذا رمى بمثل هذا؟ قالواكنا نقول ولد الليلة عظيم اومات عظيم قال رسول! قه صلى الله عليه وسلم فانها لا ترمى بموت احد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه اذا قضى امر اسبح حملة العرش ثم سبح اهل الساء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل الساء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ما قال ربكم فيخبر و نهم فيستخبر اهل السا وات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر هذا الساء فتخطف الجن فيلقونه الى اوليائهم ويروون فا جاؤابه على وجهه فهو حق ولكنهم بكذ بون فيه ويزيدون.

يحتمل انه كان في الجاهلية الرمى في وقت خاص وبعد مبعث النبي صلى الله عيه وسلم عم الا وقات كلها يدل عليه قوله تعالى في الحباره عن الجلن بقولهم ( وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ) الآية اى انه لا نستطيع مثل ما كان نستطيعه قبل ذلك من الاستهاع مع الشهب التي حدثت و من ذلك قواله ( انا زينا الساء الدنيا بزينة الكواكب) الى قوله ( ويقذ فون من كل جانب دحور اولهم عذاب واصب) اى انهم مدحور ون ممنوعون من ذلك الواصب الدائم اى انه غير منقطع وكله بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والحق ان ملكان قبل المبعث لم يكن لقطع المعاودة وكان بعد مبعثه كان يمنعهم بالكلية لا يقال روت عائشة سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان؟ فقال ليسوا بشيء قالوا فانهم يخبر و ننا بالشيء احيانا يكون حقا؟ فقال تلك فقال ليسوا بثيء قالوا فانهم يخبر و ننا بالشيء احيانا يكون حقا؟ فقال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقر هافي اذن وليه قر الدجاجة فيزيد و ن فها اكثر من مائة كذبة وهو مخالف لما قلتم لأن هذا منسوخ ( م) بماكان بعده من حديث ابن عباس عن رجال من الانصار .

<sup>(</sup>۱) فى دعوى نسخه اشكال توى لان المقر رعند الاصو ليين ان الاخبار لا يجو زعليها النسخ وانما ينسخ الامر والنهى ومافى معناهما من الانشاءات – وقال

المقتصر

و قال القاضى و فيه نظر اذ لاتمارض بين حديث ابن عباس بأن الشهب كان ير مى بها في الحاهلية وبين حديث عائشة ان الحن قد تخطف الكلمة من الحق بعد المبعث مع شدة الحرص و كثرة الشهب المرصدة دل عليه قوله (الامن خطف الحطفة فا تبعه شها ب ثاقب) الابان يؤل ان الحن لاتصل الى شيء من خبر الساء بعد المبعث مخلاف ما كانت تصل اليه من قبل والحق ان الشهب قد كان يرمى بها قبل المبعث الاان ذلك كان في وقت خاص الحن الحن ، قاعد معه يستر قون السمع منها فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الا وقات كلها وملاً الساء حرسا وجعل لكل من يسترق السمع من الحن المراب على المناب الله من بسترق السمع من الحن المراب على المناب المراب الله من خبر الساء الا الله عليه المائة في تبعه شهاب ثا قب كا اخبر الله في كتا به و كافي حديث الناب عطف احدهم الحطفة في تبعه شهاب ثا قب كا اخبر الله في كتا به و كافي حديث الناب على المن المنت المناب المنت المناب المنت المناب المنت المناب المناب

### الملاثر

ر وى عن النبى صلى الله عليه و سلم كيف ا نعم و صاحب القر ن قدالتقم القر ن و اصفى سمعه و حنى جبهته ينتظر متى يؤمر بنفخ فينفخ قالوا يا رسول الله كيف نقول ؟ قال قولو ا حسبنا الله و نعم الوكيل على الله نتوكل .

وعن ابن عباس (فاذ انقر في الناقور) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وصاحب القرن قد النقم القرن. فيه ان الصورينفخ فيه وعن ابن عمر أن اعرابيا سأل من النبي صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. فوا فق ذلك ما في الآثار قبله قال تعالى (ونفخ في الصور فا ذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون) فدل ذلك على ان النفخ في الصوراعا داليهم ارواحهم حتى عاد واينسلون بعد ما كانوا موتى لا ارواح لهم ويكون النفخ سببالعود ارواحهم ارواحهم الهورة وسوروقال على الله المورة وسوروقال حرير م

الى خبراازبير تواضعت سورا لمدينة والجبال الخشع

قال الفراء يقال ان الصور قرن ويقال جمع الصورة والله اعلم قواله تعالى (نفخ في الصور ففزع) ( ونفخ في الصور فصعق) يدل على ان النفخ كان و هم احياء فما توا بذلك وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تخير وني على موسى ه فان الناس يصعقون يوم القيامة الحديث واما قوله تعالى ( ونفخ في الصور في أذا هم من الا جداث الى ربهم ينسلون ) يحتمل ان يكون جمع صورة لان المنفو خ فيهم حيناً ذكا نوا موتى فنفخ فيهم الروح والله اعلم .

سورة التكوير

فى قوله تعالى (و ما هو على الغيب بضنين ) يقر أ با لضاد والظاء واختلف عن ابن عباس الروايات فروى عطاء عنه قراءة ظنين ومجاهد عنه ضنين والاولى قراءة الضاد لان بخله با لغيب كانت منفيا وكان قومه يظنونه ان يكتم غنهم من الوحى ما هو ارفق لهم فنز لت ( فاصدع بما تؤمر ) و( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ) الآية قالت عائشة اعظم الفرية على الله ثلاثة من قبال ان عدا رأى ربه وان عداكتم شيئا من الوحى وان عدا يعلم ما فى غد .

و قبل ان كل عالم لا يجب ان يعلم كل علمه غيره فاخبر الله تعالى اذـ ه صلى الله عليه وسلم فيما اعلمه بخلاف ذلك وان معه من الفضل ما يتجاوز به علم كل العلماء و من قرأ با لظاء نفى عنـه ان يكون منها فى ذلك وقد كان صلى الله عليه و سلم غير منهم حتى شمته قومه الامين لصدق لهجتـه ألا ترى نا تشاجر قريش فى بناء الكعبة فيمن يضع الحجر فقالوا أول رجل يدخل من باب المسجد يضعه فدخل صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا امين وكذا فى سؤال هى قل لقومه هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال ؟ فقا أو الا وفى تسميتهم الاه امينا فى الحاهلية آثار كثيرة عرفها اهلها فى واضعها واذا لم بكن عند قومه الاعداء منها لم يكن لنفى ذلك وجه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم الاعداء منها لم يكن لنفى ذلك وجه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم الاعداء منها لم يكن لنفى ذلك وجه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم الاعداء منها لم يكن لنفى ذلك وجه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم الاعداء منها لم يكن لنفى ذلك وجه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم الاعداء منها لم يكن لنفى ذلك وجه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم الاعداء منها لم يكن لنفى ذلك وجه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم الاعداء منها لم يكن لنفى ذلك وجه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم الاعداء منها لم يكن لنفى ذلك وجه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم المنه الم يكن لنفى ذلك و جه والمصاحف كلها كتبت بالضاد والله اعلم المنه في المها في المها في حداله المها في ا

### سورة التكاثر

عن الزبير أنه قال لما فرلت (لتسئلن يو مئذ عن النعيم) قلنا يارسول الله و أى نعيم و انما هو الاسودان ؟ فقال صلى الله عليه وسلم انه سيكون فيه ان الذى يسأل عنه هو الفاضل عما به قوام انفسهم و اما مقدار ما يقوم انفسهم به فهم غير مسئولين عنه يدل عليه ما روى انه حرج ليلا فربا بى بكر فدعاه فخرج اليه فير مسئولين عنه يدل عليه ما روى انه حرج ليلا فربا بى بكر فدعاه فخرج اليه و أثم مربعمر فد عاه فخرج اليه انطلق حتى دخل بعض حوا نط الانصار فقال اطممنابسر ا فأ تا هم بعد ق فأكلو امنه وأ تا هم بماء فشر بوا فقال صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذى تسئلون عنه فقال عمر إما لمسئولون عن هذا؟ قال نعم الامن ثلاث كسرة يسد بها جوعه و حرقة يوارى بهاعور ته و حجرة يدخل فيها الامن ثلاث كسرة يسد بها جوعه و حرقة يوارى بهاعور ته و حجرة يدخل فيها من الحروا لورد فأخذ عمر العذق فضر ب به الارض حتى تناثر البسر و قال انا لمسئولون عن هذا .

### المعى ذتان

عن زرأ نه سأل ابى بن كعب عن المعوذ تين و قال ان اخاك ابر مسعود يحكمها من المصحف فقال ابى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قبل لى قل فقلت فنحن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ففى ه اهذا الجواب لا دلالة على كونها من القرآن و لا نفيها عنه و لكن حديث عقبة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت على آيات لم تنزل على مثلهن المعوذات ثم قرأ (قل هو الله احد)(م) يدل على كونها من القرآن ولم يكن في

<sup>(</sup>۱) من مشكل الآ آثار (۱/م۱) (۲) كذا و في مشكل الآثار (۱/م۱) في رواية « المعوذات ثم قرأ هي » و في اخرى « عن ، ب عقدة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى لهم الصبح نقر أكلم قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس » و في احرى « فقال لى ناعقبة ألااعلمك من خير سورتين قرأ بها الناس . . . قال قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق » .

يت ابى ما يخالف ذلك فاتفق جميع ما روى انها من القرآن ولاحجة لأحد النبي صلى الله عليه وسلم ·

# كتاب جامع مما يتعلق بالموطأ

ف دعائه لأهل مكة

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه لأهل مكة ان يبارك لهم في صاحب و مدهم مثل توله تعالى ( واسأ ل

# في البيعة و الهجرة

عن عقبة الجهني بلغني تدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانا في عَدِيهَ لِي فَوْ بَضْتُهَا ثُمُ ا تَيْتُهُ فَقَلْتُ جَنَّتُ آبًا يُعِكُ قَــالُ بَيْعَةُ آعَمُ آبِيةٌ تَرْيَدًا وبيعَةً الدره؟ قال قلت بيعة هجرة قال فبا يعته فأقمت فقال صلى الله عليه وسلم يو ما من ا 65 ههنا من معد فليقم فقام رجال و قمت معهم فقال لي اجلس مر تين ا و ثلاثا فقلت يا رسول الله ألسنا من معد؟ قال لا قلت فمن نحن؟ قال من فضاعة · فيه ان البيعة من المهاجر توجب الاقامة عنده صلى الله عليه وسنبلم مها التصرف فيها يصرفه فيه مرب ا مور الاسلام مخلاف البيعة الاعر ابية فانها الا توجب الا قامة عنده يؤكده حديث مالك بن الحويرث قال ا تيت الذي صلى الله عليه و سلم في نا س و نحن شببة متقا ربو ن فأ قمنا عنده عشر بن ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحما رفيقا فلما ظن انا قد اشتهينا الهلك و اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال ارجعوا الى اهليكم فأقيموا فهم ومروهم ع ذكر أشياء احفظها اولا احفظها وصلو اكماراً يتمونى اصلى فاذ احضرت المسلاة فلمؤ ذن لكم احدكم وليؤ مكم اكبركم ــ وكان واجبا على المبايعين عــلى ٨١ جرة إلا تامة بدأ والهجرة في حياته صلى الله غليمه وسسلم وبعد وفاته حتى و من الله الله على على الكفر الله على على الكفر الله الكفر الله على الكفر

ومن حفظ من اسلم وكان رجوعهم الى دارا عر ابيتهم حراما و يكو نوب مرتد بن عن الهجرة الى الاعر ابية ملعونين .

عن ابن مسعود آكل الربا و مؤكله وكاتبه و شــا هده اذا علموا به و الواسمة و المستوشمة للحسن و المرتد اعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان عد صلى الله عليه و سلم .

ومنه حديث الاعرابي المستقيل بيعته مرادا حتى خرج من غير اذن فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم اتما المدينة كالكر تنفى خبثها وينصع طيها . ثم اعلم ان خروج من اسلم من داد الهجرة الى الداد الاعرابية اتما يصير مد موما اذا ارتد ادتد ادا يحرج به من الهجرة التى توجب عليه الطاعة الى الاعرابية التى لاطاعة معها و اسلم لم يكونوا كذلك على ماروى جابر مرفوعا الدوايا اسلم فقا او ايادسول الله انا نخاف ان ترتد عن هجر تنا فقال ابد وافاتتم مهاجرون حيث كنتم وفي دواية ابد وا انتسموا الرياح و اسكنوا الشعاب معاجرون حيث كنتم وفي دواية ابد وا انتسموا الرياح و اسكنوا الشعاب فدل ان التبدى (١) المذموم هو التبدى الذي لا يجيب اهله اذا دعوا فأما التبدى الذي هو غلاف ذلك فهو كالمقام بالحضرة ألاترى ان الاعراب ذموا في قوله ( الأعراب اشد كفر اونفا قا ) ومدحوا في قوله ( ومرب الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر) فالمذمو مون هم الذين يغيبون حتى لا يعلموا من يؤمن بالله واليوم الآخر) فالمذمو مون هم الذين يغيبون حتى لا يعلموا الاحكام من الحلال والحرام والمحمود ون من كان على خلاف ذلك

و فيها روى عن النبي صلى الله عليه و سلم امرت بقرية تأكل القرى بالهجرة الى قرية يغلب الهلما القرى لان الأكل فيه معنى القدرة على الشي. والغلبة عليه كقوله تعالى (ان الذير يأكلون اموال اليتامي ظلما) ليس بمعنى الأكل بالفم وكذا قوله نعالى (لا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يـكبروا)

<sup>(</sup>۱) هكذا في المشكل (۲/۳۰) ووقع في الاصل « النوى » في المواضع كلها -- ح ·

فيقيمون الحجة عليكم فيهافينزعونها منكم لأنفسهم وكذا قوله صلى الله عليه وسلم تأكل القرى اى يغلبونهم على قراهم فيفتحونها وقد كان ذلك منهم عليه حتى اظهر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على الدين كله وذلك علم من جليل من اعلام نبوته .

في اليهور والنصارى

عن عمر يقول ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنَّن عشت لأخرجن الهود و النصارى من جزيرة العرب فلا يبقى بها الامسلم.

وعن ابى عبيدة بن الحراح قال آخر ما تكلم به النبى صلى الله عليه وسلم ان قال ، اخر جوا يهود الحجاز واهل بجران من جزيرة العرب ، فخزيرة العرب التي لا يترك اليهود والنصارى يقيمون بها الا مقدار ما يقضون حوا يجهم مكة والمدينة والطائف والوبزة (١) ووادى القرى على ما قال بهد ابن الحسن وقال ابو عبيدة مايين حفر ابى موسى الى اقصى اليمن في الطول فأما العرض فما بين يبرين الى منقطع الساوة وقيل الطول من اقصى عدن الى ريف العراق والعرض فمن جدة و ما والاها من ساحل البحر الى اطراف الشام فيرون ان عمر انما استخارا خراج اهل نجران من اليمن وكانوا نصارى الى العراق واهل خيبرالى الشام لهذا الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجلى النضير وفي شانهم نولت (لا اكراه في الدين).

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ا هل خير حتى اجلاهم الى قصرهم فغلب على الارض و الزرع و النخل فصالحوه على ان بجاو ا منها و لهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والحلقة وهى السلاح ولم يكرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة غلمان يقومون عليها وكاد والا يفرغون للقيام عليها فأعطاهم

<sup>(</sup>١) هكذاف الاجل - ولعله الربذة - ح.

رسول الله صلى الله عليه وسلم خيع على ان لهم الشطر من كل زرع و نخل ما بدا لرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان زمان عمر غشو المسلمين و رموا ابن عمر من فوق بيت ففد عوا بده فقال عمر من كان له سهم من خيع فليحضر حتى نقسمها فقال رئيسهم لا تغير ما قرره الرسول فقال عمر لرئيسهم أثر اه سقط عنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا وقصت بك راحلتك ه نحو الشام يو ما ثم يو ما و قسمها عمر بين من كان شهد الحديبية .

وما روى عن ابن عباس انه قال اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث فقال ، اخر جوا المشركين من جزيرة العرب ؛ الحديث ففيه غلط عن ابن عيينة لا نه كان يحدث من حفظه فيحتمل ان يكون جعل مكان اليهود والنصارى المشركين ا ذلم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك () وما حفظه الجماعة اولى وخالفهم فيه الواحد.

يؤيده ما روى عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان با رض وليس على مسلم جزية فذكر القبلة دل على انه اراد من يدين بدين وهم اليهود والنصارى لا نهم ذووقبلة لا المشركون و لا نه صلى الله عليه وسلم انما اوصى بذلك فى مرضه الذى مات فيه وقدكان افنى الله الشرك واهله قال تعالى (وله اسلم من فى السموات والارض طوعاوكرها) (م) فكيف يوصى باخراج المعدومين بل اوصى با خراج الموجودين وهم اليهود والنصارى.

في القدر و التفاؤل والتطير

سئلت عا ئشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في القدر؟ . ٢

<sup>(,)</sup> كذا قال وابن عبينة امام قال الا مام الشافعي « ما رأيت احدا فيه من جز الة العلم ما في ابن عبينة » وقال ابن و هب « مارأيت احدا اعلم بكتا ب الله من ابن عبينة » وابن و هب احد الأثمة الفقها ، صحب ما لكا و الليث بن سعد وغيرها و الله المستعان \_ ح () تأمل \_ ح .

فقا لت كان يقول كل شيء بقدر وكان يعجبه الفال الحسن.

وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبر يجرى بقدر وكان يعجبه الفال الحسن .

وعنه صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفال قيل ما الفال؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم، فقيها انه لا معنى للطيرة والأشياء كلها تجرى بقدرة الله ولا تأثير للكلام المسموع مكر وهاكان او محبوبا واعجابه الفال الحسن من اجل انه لا طيرة معه وسا معوه يعدونه نشارة من الله تعالى لهم عا يحبون فيحمدون عليه.

عب انس کان النبی صلی الله علیه وسلم یعجبه اذا حرج لحاجة انسمع یا راشد یا نجیح و مثله ما روی انه صلی الله علیه و سلم مر با رض تسمی عزرة فتطبر بها .

وغنه صلى الله عليه وسلم لاطبرة والطيرة على من تطير ، اى عليه اثم تطيره لانها نوع شرك و ماروى مر فوعا من قوله اقر وا الطير على مكانها(١) معنا . ما قاله الشافعي ان احدهم كان اذا غدا من منزله يريد امر ارطير اول طائريراه فان سنح عن يساره فاحتال على يمينه قال هذه طيرالايا من فحضى لحاجته و ان سنح عن يمينه فمر على يساره قال هذه طيرالا شائم فرجع واذا لم ير ظائر اسانحا و رأى طائرا في وكره حركه من وكره فيطيره ليعلم حاله فقال صلى الله عليه و سلم اقر و الطير على مكانتها ولا تحركوها لانه لا يصنع شيئا انما يصنع فيا يتوجهون به قضاء الله عن و جل

وعن جابر اراد صلی انته علیه و سلم آن ینهی آن یسمی بعلا، و برکة و افلح و نحو ذلك . و روی ائن عشت الی قابل الآنهی آن یسمی نافعا ویسا را و برکة فقبض صلی الله علیه و سلم و لم ینه عنه .

وفيه انه ليس بحر ام ا ذلو كان حر اما لم يؤخر ذلك الى قابل فالاباحة

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل والظامر \_ وكناتها اومكناتها \_ ح .

بالتسمية

بالتسمية بها قائمة اذ لم ينه عنها و ما روى سمر ة بن جندب انه صلى الله عليه وسلم قال لا تسم غلا مك رباحا ولا افلح ولا بشير ا اويسار ا فيه دليل على انه انما نهى عن تسمية بها خوف التطير بها كما نهى ان يورد عمر ض على مصح فيصيبه ما اصاب الممرض فيقال اصابه لانه اورده عليه ثم نهى عن الطيرة بقوله لا عدوى ولا طهرة.

وعن ابن مسعود الطبرة شرك و ما منا الاولكن الله يذهبه بالتوكل يؤكد ما قلنا إنه صلى الله عليه و سلم كان له غلام يستى رباحا و ان علاء بن الحضر مى كان عاملا على البحرين وبقيا على اسميهما ـ و ما روى انه صلى الله عليه و سلم نهى عن التسمية ببرة و قال لا نزكو النفسكم الله اعلم بأهل البر منكم كان قبل النهى عن الطيرة و عاد بذلك الحكم في الاسماء الى استعالها كلها الم يكن منها نهى منا خر عن الطيرة لانها اشارات ليبين به ما يشار اليه بها ما سواه من جنسه .

# فى التشاؤم

روى مرفوعا الشؤم في المرأة والدار والفرس وفي رواية ان كان الشؤم في شيء فني المرأة والدار والفرس؛ الحديث الاول يقتضي تحقق الشؤم في الثلاثة وائنا في لا يقتضيه وعن عائشة ان رسولي الله جبل الله عليه وسلم قال ذلك اخبارا عن اهل الحاهلية انهم كانوا يقولونه عيرانها ذكر ته عنه صلى الله عليه وسلم في الطيرة لا في الشؤم والمعني فيها واحد وكان ما روى عنها من اضافة الكلام الى الحاهلية اولى لحفظها عنه في ذلك ماقصر غيرها عن حفظه عنه فيه لاسيها وقد روى المين في هذه الاشياء روى معاوية بن حكيم عن عمه عد ابن معاوية انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون المين في المرأة والفرس و الدابة – ويجوز أن يكون مكان الدابة الدار والذي ذكرنا عن عائشة في الطيرة مار وى انه صلى الله عليه وسلم قال ان الطيرة في

المرأة والدار والفرس(١) فغضبت وطارت شقة منها في السياء وشقة في الارض وقالت والذي انزل القرآن على عد صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله قط اثما قال ان اهل الحاهلية كانوا يتطبرون من ذلك .

## في الخلق الحسن

عن النواس من سمعان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر و الاثم فقال البر حسن الحلق و الاثم ما حاك فى نفسك وكر هت ان يطلع عليه الناس .

وعن و ابصة اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و انا اريد أن لا ادغ شيئا من الاثم و البر الاسألته عنه فا نتهيت اليه فلما قعدت بين يديه فقال تسئل او اخبر ك؟ قلت لا بل اخبر في قال جئت تسأل عن البر و الاثم؟ قلت نعم يارسول الله فجعل ينكث بهن في صدرى ويقول ياو ابصة استفت قلبك قالها ثلا ثا ، البر ما اطمأنت اليه النفس و اطمأن اليه القلب و الاثم ما حاك في نفسك و تر دد في الصدر وان افتاك او افتوك .

الحديثان راجعان إلى معنى واحدالأن النفس اذا اطمأنت كان منها حسن الحلق و الاثم ضد ذلك مرب انتفاء الطالبينة و مع ذلك يكون سوء الحلق و مايتردد في الصدر مثله ولا يخرجه فتيا الناس عن صاحبه و مثله ما روى الصدق طانينة والكذب ريبة والطانينة معها حسن الحلق و الريبة معها سوء الخلق و مايتردد في الصدر و لا تخرجه فتيا الناس

وعن اسامة بن شريك قسال شهدت النبي صبلي الله عليه وسلم و الاعر اب يسئلونه ما خير ما اعطى العيد؟ قال حسن الجلق .

لايقال العبد يعطى الايمان فكيف يكون حسن الخلق خبرا منه لأن حسن الخلق مشترك بين لين العريكة وبين السجية المحمودة وبين الدين و منه ( والله لعسلى خلق عظيم ) قاله محسا هد والفراء وهو المراد في هذا الحديث

<sup>(</sup>١) قيل ذلك لعا تشة بعد وفاة المنبي صلى الله عليه و سلم \_ ح .

تقديره ، خير ما اعطى العبد هو الدين الحسن ، ومنه ما روى مر فوعا ، اللهم حسنت خلقى فحسن خلقى ، ومثله ان المؤ من ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ، يعنى وان لم يقم بالليل ولم يصم بالنهار تطوعا ، ومنه اكثر ما يدخل الناس الحنة تقوى الله وحسن الحلق ، وقوله اكل المؤ منين ايمانا احسنهم خلقا ، الراد هنا السجية التي توجد في بعض المؤ منين دون بعض تفضلا منه و رحمة زائدة ، وقوله اثما بعث صلى الله عليه وسلم وقوله اثما بعث صلى الله عليه وسلم ليكل الناس دينهم وقد و في بالقصداذ فرل توله تعالى (اليوم اكلت لكم دينكم ) والاكال هو الاتمام يعنى بعثت الأكل مصالح الاديان التي قد كان تعبد من والاكال هو الاتمام يعنى بعثت الأكل مصالح الاديان التي قد كان تعبد من والاكال هو الاتمام يعنى بعثت الأكل مصالح الاديان التي قد كان تعبد من والاكال هو الاتمام يعنى بعثت الأكل مصالح الاديان التي قد كان تعبد من انبيائه بما تعبده بده منها ثم اكلها مهذه الآية و الدين هو الاسلام .

وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن المناحث ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق ولكنه كان يعفو ويغفر حده احسن الصفات من الاخلاق التي هي السجية التي يكون عليها من تحمد سجيته وعنها انها قالت كان خلقه القرآن يرضي برضاه ويسخط بسخطه وهذا ايضا مراحسنها لانه لاشيء احسن من آداب القرآن التي دعانا الله اليها وكان صلى الله عليه وسلم غير خارج عنها الى ما سواه في شيء

وعن سعد بن هشام قلت لعائشة اخبر ينى عن خلق الرسول ؟ فقالت كان خلقه القرآن أما تقرأ (وانك لعلى خلق عظم) قلت ف فى اريد أن اتبتل قالت لا أما تقرأ (لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة) قد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد له . ومعنى خلقه القرآن انه ممثل الأواص منته عن نواهيه وهذا يؤيد ما اولنا عليه قوله خير ما اعطى العبد قال خلق حسن .

في الحياء

روى مرفوعا « الحياء من الايمان » لما كان الايمان الذي هو مكتسب يمنع صاحبه عن اقتراف المعاصى قولا وفعلا والحياء وان كان غريزة فى الانسان يمنع عن مثل ذلك كان عملها واحد اوكانا كشى واحد فكان كل واحد من صاحبه و العرب تقيم الشيء مقام الشيء الذي هو مثله ا وشبهه ويعمل عمله فجا زأن يسمى باسمه كما سمى الدعاء صلاة اذكان مفعولا أنيا وعليه قوله تعالى ( وصل عليهم ) وقوله عليه السلام و الكان صائمًا فليصل .

### في البذاذة

عن النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الايمان يعنى التقشف من سيما الهل الايمان لان معهم الزهد والتواضع وكان الانبياء يلبسون الصوف ومركبون الحمر ويحلبون الشاء .

عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان مما ادركنا من كلام النبوة الاولى اذا لم تسجى فاصنع ماشئت ، واو قفه بعضهم فيه اعلام بانه من لم يكن من اهل الحياء صنع ما شاء لا انه امر بصنع ما شاء كقوله من كذب على متعمد افليتبوء مقعده من النار، ليس با مر بتبو ثه مقعده بل على معنى انه اذا كذب عليه تبو أ مقعده من النار وقد يكون ذلك على الوعيد اوالتهديد كقوله ( اعملوا ما شئتم ـ وأ جلب عليهم بخيلك ور جلك وشاركهم )

## في الغضب

عن الذي صلى الله عليه و سلم ما تعد و ن الصر عة فيكم ؟ قلنا الذي لا يصر عه الرجال قال ليس ذلك و لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب و روى ليس الشديد من غلب الناس و لكن الشد يد من غلب نفسه ، فيه ان المستحق لهذا الاسم هو الذي يملك نفسه فيصر عهاعما تدعوه اليه من هو اها و لا يمنع اطلاقه على الذي يغلب الناس ايضا لكن الذي يغلب نفسه على هو اها احق بأن يسمى بهذا و و ثه قول صلى القعطيه و سلم ، ايس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمسة و اللقمة ؟ قال الذي لا يسأل الناس و لا يعرف فيتصد ق عليه ، ليس با حراج للسائل عن كونه مسكينا و لكنه ليس في اعلى فيتصد ق عليه ، ليس با حراج للسائل عن كونه مسكينا و لكنه ليس في اعلى

رتبة المسكنة.

## في التجمل

عن النبى صلى الله عليه وسلم « البذاذة من الايمان » وعن ابى رجاء خرج علينا عمر ان بن حصين عليه مطرف خز لم اره عليه قبل و لابعد فقال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ان الله اذا انعم على عبد نعمة احب ان برى اثر نعمته عليه و الحديثان غير محتلفين لان المراد بالبذاذة هي التي لا تبلغ بصاحبها نهاية البذاذة التي لا يعرف بها ذوا لنعمة من غيره و المراد بالحديث الذي بعده على النعمة التي ترى على صاحبها ليس تمافيه الحيلاء ولا السرف و لا الذي يذم لابسه فالباس المحمود هو البذاذة التي لا بذاذة اقل منها و اللباس الذي لا يدخل به صاحبه في اعلى اللباس فيكون فا على ذلك د اخلافي معنى توله تعالى ( و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كانب بين ذلك قوا ما ) قال الثورى البس من الثياب مالا يشهرك عند الفقهاء و لا يزرأك به السفهاء .

وعن الاحوص عنى ابيه قال أتيت رسول الله صلى الله وسلم و انا قشب فقال هل لك من مال ؟ قلت نعم قال من اى المال ؟ قلت من كل المال من الابل و الحيل والرقيق و إلغنم قال فاذا اتاك الله عن وجل ما لا فلير عليك، ثم الله هل ينتج ابل ا هلك صحاحا آذا نها فتعمد الى الموسى فتقطع آذا نها فتقول هذه بحرو تشقها او تشق جلو دها فتقول هذه صريم فتحر مها عليك ؟ قال نعم قال قان ما آتاك الله حل وسا عدالله عز وجل اشد من ساعدك وموسى الله احد من موساك، فيه انه كان مشركا و لم يكن اسلم يو مئذ، وفي قو له إذا آتاك الله ما لافلير عليك، مع انه مشرك ليعلم اولياء الله ان لامقدار المدنيا عندالله وليعلمو النها ايست بدار جز اء اذلو كانت كان المؤمنون بذلك اولى و انما جز اء الموحدين في الآحرة يؤيده قو له تعالى ( ولو لا ان يكون الناس امة و احدة ) الآية وليكون المخاطب يعلم ما آتاه الله عاقد منع مثله غيره عمن هو على دينه فيكون ذلك سببا للشكر على ذلك بما محده منه من دخوله في الدين الذي دعاه اليه و من تمسكه بما خلقه لاجله ذلك بما محده منه من دخوله في الدين الذي دعاه اليه و من تمسكه بما خلقه لاجله ذلك بما محده منه من دخوله في الدين الذي دعاه اليه و من تمسكه بما خلقه لاجله ذلك بما محده منه من دخوله في الدين الذي دعاه اليه و من تمسكه بما خلقه لاجله ذلك بما محده منه من دخوله في الدين الذي دعاه اليه و من تمسكه بما خلقه لاجله ذلك بما محده منه من دخوله في الدين الذي دعاه اليه و من تمسكه بما خلقه لاجله ذلك به المحده منه من دخوله في الدين الذي دعاه اليه و من تمسكه بما خلقه لاجله دليه و من تمسكه بما خلقه لا من المن المن الذي دعاه الله و من تمسكه بما خلقه لا به يكون المنه من دخوله في الدين الذي دعاه اليه و من تمسكه بما خلقه لا به يكون المناه الله و من المناه و الدي المناه و من المناه و المناه و المناه و الدين الذي دعاه المناه و الدين الذي دعاه اله و من المناه و المن المناه و الدين الذي دعاه المناه و الله و المناه و

قال تعالى (وما خلقت الحن والانس الاليعبدون) فاذا شكركان حريا ان يزيده الله من تلك النعمة في الدنيا ويدحرله في العقبي وان لم يفعل ذلك استحق المقوبة العظمى لكفره بالله ولكفران نعمه بخلاف من لم يؤت نعمة في الدنيا من الكفارة ان عذابه اخف منه .

# في لبس الحرير

عن ابن عمر أن عمر قال يارسول الله انى مررت بعطارد او بلبيد و هو يعرض حلة حربر فلو اشتريتها للجمعة و للوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحربر فى الدنيا من لاخلاق له فى الآخرة ، و حج معاوية فدعا نفر ا من الا نصار فى الكعبة فقال انشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعن ثياب الحربر ؟ قالوا اللهم نعم قال و انا اشهد ، فيه النهى عن الحربر مطلقا فاحتمل عموم الرجال والنسا ، وهو مذ هب ابن الزبير وروى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمنع الهاه الحلية والحربر ويقول ان كنتن تحببن حلية الحنة و حربر ها فلا تلبسنها فى الدنيا ، و يؤيده القياس على استعال آنية الحنة و حربر ها فلا تلبسنها فى الدنيا ، و يؤيده القياس على استعال آنية الخذة و الخربر لباس الخدة قال تعالى ( ولباسهم فها حربر ) ولكن اكثر الآثار يخالف ذلك .

وعن انس انه رأى ام كلئوم بنت النبى صلى الله عليه و سلم عليها برد حرير سير اه ٬ فان كان فى ز ما نه صلى الله عليه و سلم فعيه ما يعارض ما ذكر نا و ان كان بعده (١) كان دليلا على نسخه .

وعن ابن الزبير وهو يخطب ايها الناس لا تلبسو انساء كم الحرير قال ٢٠ عليه السلام من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال ابن الزبير و انا اقول من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الحنة ، وفيه نظر لا نه روى عن ابي سعيد

<sup>(</sup>۱) هــذا عجيب فان ام كلئوم توفيت في حياة ابها صــلى الله عليه وســلم بلاخلاف ــ ح .

مرفوعا من ابس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولو دخل الجنة يلبسه اهل الحنة ولايلبسه هو.

فىالحلى

عن عائشة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مسكنين من ذهب نقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا اخبرك بأحسن مر. هذا ه او نزعت هذين وجعلت مسكنين من ورق ثم صفر تهما بزعفر ان كانتا حسنتين.

وعن ربعی عن اخت لحذیفة قالت سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول و یلکن یا معشر النساء أما لکن فی الفضة ما تتحلین به حتی تتحلین الذهب انه لیس منکن امرأة تحلی ذهبا الاعذبت به یوم القیامة ، اماحدیث عائشة فقد جاء عنها ما دل علی نسخه لانها کانت تلبس بنات اخیها الذهب اذ لا یمکن مخالفتها . . لما سمعت الا بعد و قوفها علی ناسخ ، و ا ما ربعی فلم یسمع من اخت حذیفة و انما حدث به عن ا مرأة عنها و هی مجهو لة لا یحتج بمثلها .

و قد روى عن تو با ن جا ، ت امر أة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و فى يدها فتخ من ذهب فحل يضرب يدها فأ تت فا طمة فشكت البها ما صنع بها ابوها قالى ثو بان فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وا نا معه و قد اخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت هذه اهداها الى ابو حسن فقال يا فا طمة أيسرك ان يقول الناس فاطمة ابنة عد و فى يدك سلسلة من نا ر فا شتر ت بها غلاما فأ عتقته فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال الحمد الله الذي نجى فا طمة من النار ، وهذا احسن ماروى فى تحريم الذهب على النساء .

وعن ابى هم يرة اتت امرأة نقالت يا رسول الله طوق من ذهب قال طوق من نا رقالت سوار من ذهب قال سوار من نا رقالت ترطان من ذهب قال ترطان من نا رفر مت بسواريها وقالت ان المرأة اذالم تتزين لزوحها صلفت عنده قال فايمنع احداكن ان تصنع قرطين من فضة ثم تصفر هما

با لز عفر ان ، وهذا حديث لا يحتج به لانه انما روى عن ابى هريرة ابوزيد وهو مجهول ، وكذا ما روى عن اسماء بنت يزيد قال النبى صلى الله عليه وسلم ايما امر أة تحلت قلادة من ذهب جعل فى عنقها مثلها من النا ريوم القيامة ، الحديث ، لا يحتج به لانه روا ، عنها مجود بن عمر و هو مجهول .

و احتج بعض من جوز التحلى بالذهب النساء بما رومى عن على ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا في يمينه و اخذ ذهبا في شماله ثم الال
هذان حرام على ذكور المتى حلال الأناثها ، وهو فاسد الاسنا دوروى بطرق
ان الحرير والذهب حرام على ذكور المته حل الأناثهم ، رواه حما عة من
الصحابة كزيد بن ارقم وابن العاص وعقبة و ابى موسى وروى اباحة
المحرير النساء عن على بن ابى طالب قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
علة حرير فبعث بها الى فلبستها فرأيت الكراهية في وجهه فأمر في فأطرتها
خمر ابين النساء .

و عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بحلل سيراء فبعث الى عمر بحلة والى اسامة بحلة واعطى عليا حلة فا مره ان يشقها خمرا بين السائه قال فراح اسامة بحلته فنظر اليها نظرا عرف انه كره ما صنع فقال ائى لم ابعث بها اليك لتلبسما اثما بعثت بها اليك لتشققها خمرا بين نسائك وقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في حلة عطار دما قلت و تكسونى هذه الحلة؟ قال الى لم اكسكها لتلبسما اثما اعطيتكها لتلبسما النساء فلا يعار ضما تواتر من هذه الآثار مما تحالفه و لم يتواتر .

# في الحاتم

د وى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نه عن لبس الحاتم الالذى سلطان وهذا لان الحواتم لم تكن ثما تستعمله العرب يؤيده انه صلى الله عليه وسلم لما اراد أن يكتب الى كسرى و قيصر فقيل النهم لا يقبلون كتا با الابخاتم فاتخذ خاتما

خاتما على فضة تقشه وعدر سول الله ع لحاجته اليه وفيه ال من احتاج الى مكاتبة الناس جازله ذلك وكذا من احتاج اليه للختم على امواله اتبا عاله صلى الله عليه وسلم يؤكده ماروى انه صلى الله عليه وسلم اتفذ خاتما من ذهب وجعل فصه ممايل كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق اوفضة .

في المشى بنعل واحد

ر وى مرفوعا النهى عن المشى النعل الواحد والخف الواحد و ذلك لأن من يلبس كذلك يستهزئ به الناس لانه ليس بمستجسن عندهم فلولم يردفيه لمى لوجب ان ينتهى عنه ولايعارض بما روى عن عائشة ربما رأيت الني صلى الله عليه وسلم يمشى فى نعل واحد لا نسه من حديث مندل وليس بثبت فى الرواية لاسيا و هو انما رواه عن ليث بن الى سليم و هو و ان كان من اهل الفضل ليست روايته عند إهل العلم با لاسانيد توية

### فىالدجال

روی ان اس أه يهودية بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طافية تا تئة فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون الدجال فوجده تحت قطيفة بهمهم فآذنته امه فقالت يا عبدالله هذا ابو القاسم جاء فأخرج اليه فحرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لوركته لبين ثم قال يا ابن صياد ما ترى؟ قال ارى حقا و ارى با طلا و ارى عرشا على الما فقال أكشهد أنى رسول الله ؟ فقال رسول الله عليه وسلم آمنت با لله ورسله فلبس عليه ثم خرج وتركه ثم جاء فى التا لئة و الرابعة و معه ابوبكر فى نفر من الها جرين و الانصار فبادر رسول الله . و الرابعة و معه ابوبكر فى نفر من الها جرين و الانصار فبادر رسول الله . و عبدالله عليه وسلم رجاه ان يسمع من كلامه شيئا فسبقته امه اليه فقالت يا عبدالله هذا ابو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لها قاتلها يا عبدالله هذا ابو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لها قاتلها يا شد لوتركته لبين فقال يا ابن صياد ما ترى ؟ فقال ارى حقا وباطلاوا رى عرشا

ان يكون هو الدحال.

هلى الما م فقال رسول الله آ منت بالله عن وجل ورسل ه فلبس عليه فقال رسول الله عليه وسلم يا ابن صيا دانا قد خبأ نا لك خبيئا فما هو ؟ قال الدخ فقال رسول الله اخس اخس فقال عمر ائذ ن لى فأ قتله يا رسول الله فقال ان يكن هو فليس الله ان يكن هو فليس لك ان تقتل رجلا من اهل العهد فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا

لما رأى رسول الله صلى الله عليمه وسلم ما رأى من عينه و سمع من همهمته ما شمع ووقف على ما في الحديث من الشوا هد قال فيه ما قال بغير تحقيق منه انه هو ا ذلم يأته وحى ولم يجزم ما يقوله فيه .

وما روی عرب جابر آنه حلف با نله آن ابن صیاد هو الد جال و ما استثنی فقیل له تحلف ولا تستثنی فقال سمعت عمر بن الحطاب محلف علی ذلك عند النبی صلی الله علیه و سلم و لم یذكر علیه .

لادليل فيسه اذكات محتملا ان يسكون هو وفيه نظر اذلا يصح الحلف الاعلى ما يستيقنه إلمره ولكنه الماحلف على غالب ظنه لما رأى به من العلا مات واستثنى متصلا بها فى غالب ظنى ا ونوى ذلك وان لم يحرك به اسا نه على القول مجواز الاستثناء بالنية و هو من قبيل ما يكون الاستثناء بغير ا د ا ته على القول مجوز وفيل مجوز الحلف فيها لا يستيقنه الحالف وهو فاسد لا يلتفت اليسه يؤيده قول الانصار فى تتيلهم الذى قتل محير كيف نحلف ولم نشهد ولم محضر فود اه صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل لهم ان الحلف سائغ لهم ولم محضر فود اه صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل لهم ان الحلف سائغ لهم من ان مسعود والله لأن احلف تسعا ان ابن صياد هو الدجال احب الى من ان احلف واحدة انه ليس هو، وما روى عن ابى ذر لأن احلف ان ابن صياد هو الدجال عشر ا احب الى من ان احلف من واحدة انه ليس به . هو على ما بينا فى حلف عمر ا

ثم و تف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حد ثه به تميم الدارى ان قو ما •ن بني عم له ركبو ا سفينــة في البحر فا نتهت بهم سفينتهم الى جزيرة لايعر فونها قرجوا ينظرون فاذا هم بانسان لايدرون ذكرهواوا نثي منكثرة الشعر فقا لو ا من انت ؟ قالت انا الجساسة قالوا فحد ثينا قال اثتو ا الدير فا ن فيه رجلا بالاشواق الى ان تحدثوه فدخلوا الدير فاذاهم برجل موثق بالحديد ه يتأوه شد يدا فقال لهم من انتم ؟قالوا من اهل فلسطين من جزيرة العرب قال فحرج نبيهم بعد ؟ فقا لو انعم قا ل فما صنع ؟ قا لو ١ ا تبعه قوم و فا رقه قوم فقا تل بمن تبعه من فار قه حتى اعطوه اهل الحجر قال فما فعلت بحير ة الطبرية؟ قا لو اهي مملوءة تدفق قال في فعلت عين الزغر؟ قالوا تدفق حافتها قال هافعل نخل بَيْنَ عمان و بيسان؟ قا لو اقد اطعم قال لو افلت من و ثا في لو طئت البلد ان كلها الا طيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا انتهى فرح نبيكم ثم قال هي طيبة هي طيبة المدينة ما فيهاطريق ولا موضع عرق ضيق ولاواسع ولاضعيف الاعليسه ملك شاهر سيفه لوارادأن يدخله ضرب وجهه بالسيف. وعن محروبن ابي هريرة عن ابيه انه حدثه جذا وزاد فيه ثم قال نحو الشسام ماهو نحو العراق ما هو ثم ا هوى بيده نحو المشرق عن زمره قال فلقيت عبد الرحمن ابن ابى بكر غد ثتة يقال هل زاد فيه شيئا ؟ قال لا . قال صدق اشهد على عائشة أن عائشة حد تتني مِذَا غير أنها زادت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومكة مثلها.

سرورالنبی صلی الله علیه وسلم بما فی هذا الحدیث دلیل علی انه تحقق الا مر عنده بطریقه ولولا ذلك ما قام فی المسلمین خطیبا به فرحا تا وابن صیاد . ب بو مئذ بالمدینهٔ و بقاء ابن مسعود و ابی ذروجا بر علی ما كانوا علیه محتمل انهم لم یعلموا ما كان من الذی صلی الله علیه و سلم فیاحد ثه به تمیم الداری ولاً جله كان ید فع عن نفسه ابن الصیا دأن یكون د جالا .

عن ابى سعيد الحدرى قال لحقى ابن صياد صادرين من مكة نقال ان الناس يزعمون الى انا الدجال وهو لا يولداه و قد ولدلى وهو لا يدخل الحرمين و قد دخلها والله الى لأعلم مكانه فما ارتبت انه هو إلا حينئذ.

وعن ابى بكرة قال اكثر النباس فى شان مسيلمة الكذاب قبل مان يقول رسول الله فى الناس في شان مسيلمة الكذاب قبل مان يقول رسول الله فى الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال اما بعد فى شان هـذا الرجل الذى قد اكثر تم فى شأنه فانه كذاب من ثلاثين كذا با يخرجون قبل الدجال وانه ايس بلد للا يد خله رعب الدجال الا المدينة على كلّ نقب من انقابها يو مئذ ملكان يذبان عنها رعب المسيح .

وعن سمرة ير فعه لن تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا كذابا كلهم يكذبون على الله ورسوله آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليمنى كأمها عين ابن الى تحيا (١) ويحتمل ان يكون الكذابون في الحديثين صنف واحدا و يحتمل ان يكونوا غيرهم فيكونون كذابين ليسو ابدجالين \_ قيل انما سمى الكذاب دجالا لأنه في كذبه معروف كالدجال وفيه نظر لأن الكذابين في المستأنف لا يحصرون بعد د ثلاثين فالحق انهم دجالون خلاف الدجال الأعوروانه غير مشتق لا نه لواشتق من الدجل وهو السرعة في السير كا دكره بعض لوجب ان يكون كل مسرع في مشيه دجالا فوجب ان يكون من الاساء الني ليست مشتقة من شيء فكان العدد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفاله وكان يحتمل لما قد ذكر نا احتماله اياه .

وعن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنا اعلم بما مع الدجال منه معه نا رتحرق ونهر با رد فمن ادركه منكم فلا يهلكن ليغمض عينيه وليقع في

<sup>(</sup>١) كان في الأصل « عين ابن ابي يحى » و هو خطأ وفي المشكل (١/٥٠١) « عين بن ابي تحياً » والمشهور في كتب الحديث « عين ابي تحيا » ولا بي تحيا ترجمة في الاصابة ذكر فيها هذا الحديث \_ - .

التي يراها نارا فانها ماه بارد.

وعن جنادة بن ابى امية عن رجل من الصحابة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انذركم المسيح قالها ثلاثا ألاوانه لم يكن نبى قبل الاقد انذره امته وخافه عليها ألافانه فيسكم ايتها الامة ألاوانه آدم جعد محسوح عين اليسار ألا ان معه جنة ونارا ألاوان جنته نا روناره جنة وان معه جبلا من خعز ونهرا من ماه ألاوانه يمطر ولا ينبت الارض ألاوانه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحيها ولا يسلط على غير ها ألاوانه يمكث فيكم اربعين حباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتى اربعة مسا جد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الطور ومسجد الرسول.

و هذا كثل ما وقع عن سحرة فرعون قال تعالى ( يخيل اليه من سحرهم ، ا انها تسعى ) يؤيده ماروى عن المغيرة قال ماسأل احد عن الدجال اكثر عاسألته عنه فقال ما يصيبك منه انه لايضرك قلت انهم يزعمون ان معه الطعام والماء قال هو أهو ن على الله من ذلك .

وعن جابر يخرج الدجال فى خفقة من الدين وادبار من العلم وله اربعون ليلة يسيحها فى الارض اليوم منها كالسندة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالمشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر ايا مه كأيا مهم هدة وله حما ربركبه عرض ما بين اذنيه اربعون ذراعا فيقول للناس اناربكم وهوا عور وان ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأ ه كل مؤ من كانب وغيركانب يردكل ما و منهل الاالمدينة ومكة حرمهما الله عليه وقا مت الملائكة بأبوا بهما ومعه جبال من خبز و خضرة يسيل (۱) بها فى الناس و الناس فى جهد الامن اتبعه واله نهران انا اعلم بهما معه نهر يقول الجنة ونهر يقول النار من ادخل الذي يسميه الجنة فهو النارو من ادخل الذي يسميه النار فهو الجنة و تبعث معه شياطين تكلم الناس و معه فتنة عظيمة يأمر الساء فتمطر فيايرى الناس و يقتل شياطين تكلم الناس فيقول للناس هل يفعل هذا الاالرب فيفر المسلمون

<sup>(</sup>١)هكذا ولعله يسير \_ ح.

الى جبل الدخان بالشام فيا تهم يحاصرون فيشتد حصارهم وجهدهم جهدا شديدا ثم ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم فينا دى من السحر فيقول يا ايها الناس ما يمنعكم ان تخرجوا الى الكذاب الحبيث فيقولون هذا رجل جنى فيطلعون فا ذا هم بعيسى ابن من يم فتقام الصلاة فيقال تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم اما مكم فيصلى بكم فا ذا صلى صلاة الصبح خرجوا اليه فين يراه الكذاب يناث كما يناث الملح في الما ه فيمشى اليه فيقتله ومن كان معه على اليهو دية حتى ان الشجرة والحجر تنادى ثم قطع الحديث .

قيل هذا الحديث يحقق كون هذه الاشياء مع الدجال والحديث الاول يدل على خلاف ما ظنه وذلك ان فيه امر السهاء بالمطر واحياء النفس العام الناس على جهة السحر. وفي هذا الباب آثار اختصر تها كما اختصر هو ايضا كر اهة التطويل واقه اعلى.

في الفطرة

روى مرفوعا الفطرة تص الأظفار واخد الشارب وحلق العانة وروى مرفوعا الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار وتتف الابط، وعنه مرفوعا من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الاظفار وغسل البراجم ونتف الآباط والاستحداد والانتضاح والحتان - وروى عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الاظفار وعسل البراجم ونتف الآباط و نتف الآباط وحلق العانة وانتقاص الماء، ونسى العاشرة الاان تكون ونتف الآباط وحلق العانة وانتقاص الماء، ونسى العاشرة الاان تكون عمل المراجم المضمضة، ولا تضاد لانه يجوزأن تدكون الفطرة او لا ثلاثا ثم زاد الله عنا المنتين ثم زاد الاشياء في الحديث الثالث وفي الرابع التي ليست في الحديثين الأولين فعلها الله عن وجل عبادة له على خلقه في ابدانهم .

في معاالكافر

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأكل في معاواحد والكافر

يأكل في سبعة امعاء، المؤمن يسمى على طعامه فيكون فيدالبركة بخلاف الكافر فلا یکون فیه برکه ، وقد روی آنه صلی آنه علیه وسلم ضافه ضیف کافر فأس بشاة فلبت فشر ب حلابها ثم بأخرى الى سبع شياء ثم انه اصبح فأسلم فأمر له بشاة فحلبت فشر ب حلابها ثم امر له بأخرى فلم يستتمها فقا ل صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا و احدد و الكافر في سبعة امعاء فعلم انه كان في رجل ه معين في حال كفره واسلامه و يكون الحديث خرج مخرج المعرفة لم يتعد مِن قصد به اليه الى من سو اه ، و منه قو له تعــا لى ( ان مع العسر يسر ا ) فقيل لا يغلب عسر يسرين لأن العسر معر فـ ة فهي لو احد واليسر نكر ة فهما غران وكذا كل ما يجيء محيء المعرفة الاان يكون فيه دلالة على القصد الى ماهواكثركقوله تعالى ( و العصر إنَّ الأنسان الهي خسر الاالذين آمنوا ) . . فان المرادبه الجنس لا الانسان الواحد ، وسمعت من ابن ابي عمر ان يقول حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنياكما يقال فلان يأكل الدنيا اكلا اى برغب فها و يحرص علمها فالمؤ من از ها د ته يأكل في معا و احد و هو قد ر البلغة والكافريزيد فمها لرغبته تالوا لأن المؤمن قد يأكل الطعام اكثر من الكافروهوظاهر.

# في الشرب قائما

روی مرفوعا النهی عن الشرب قائما من روایة الحارود وانس وابی سعید الحدری وابی هر برة وغیر هم و ما روی آنه کان یشرب قائما من روایة علی وابن عباس و آنس وام سلیم لا یعارض هذا لا نه کان یشرب قائما اللی آن وقف علی المعنی الذی یوجب کر آهیة فنهی عنه و هو ما روی آبو هر برة قال صلی آله علیه و سلم لو یعلم آلذی یشرب قائما مافی جو فه لاستقاه فبلغ ذلك علی بن آبی طالب فقام فشر ب قائما ، فالنهی آشفاق منه علی آمته و لکن علی بن آبی طالب فقام فشر ب قائما ، وروی عن آبی هر برة آنه رأی رجلا الله علی الا باحة حتی یاتی نهی عنها ، وروی عن آبی هر برة آنه رأی رجلا

يشرب قائمًا فقال له في ً قال لم ؟ قال أتحب ان تشرب معك الهوام ؟ قال لا. قال قد شرب معك شر من الهوام الشيطان.

#### في الخيل

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحيل معقود فى نو اصبها الحير الى يوم القيامة واهلها معانون عليها فامسحوا نواصها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأو تار ، الأو تار ههنا الذحول اى لا تطلبوا عليها الذحول التى وترتم بها فى الجا هلية – وعن عجد بن الحسن او تار القسى كانوا يقلدونها اباها فتختنق بها قال وعا يصدق دلك حديث جار أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع الأو تار من اعناق الحيل وكانوا يفعلونه محافة العين عليها فأمروا بقطعها لأنها لا ترد من قدرالله شيئا وهذا كالتهائم ، وقوله و قلد وها دليل على اندل الندب.

#### في العين

روى مرفوعا العين حق ولوكان شيء سابق القدر سبقت العين واذا استغسلتم فاغسلوا ــ وعن عائشة انها قالت كانوا يأمرون العائن ان يتوضأ فيغتسل به المعين والمحفوظ من اهل اللغة عائن ومعيون ، وروى ان عامر بن ربيعة رأى سهلا و هو يغتسل فقال لم اركايوم و لا مخبأة فحا لبث ان لبط به فأنى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ادر ك سهلا صريعا فقال من تتهمون به ؟ قالوا عامرا قال علام يقتل احدكم اخاه ، اذا رأى ما يعجبه فيد عو بالبركة ، وأمر عامرا ان يتوضأ ويغسل و جهه ويديه و ركبتيه ود اخلة از اره او يصب عليه و يكفأ الاناء من خلفه ــ زاد بعض الرواة فراح سهل مع الناس ليس به بأس و داخلة الازار التي تحت الازار غايل الحسد .

قال عجد بن مسلم والفسل الذي ادركنا عليه علما ، نا يصفونه ان يؤتى بالرجل الذي يعين صاحبه بالقدح فيه الماء فيمسك له مرفوعا من الارض فيدخل الذي الذي يعين صاحبه يده اليمني في الماء فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليسرى في الماء فيفسل في القدح ثم يدخل يديه جيعاً في الماء فيفسل بيديه صدره صبة واحدة في القدح ثم يد خل يده اليمني فيمضمض ثم يمجه في القدح ثم يدخل يده اليمني فيمضبه على كفه اليمني صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمني صبة واحدة في القدح و هو ثان بده الى عنقه ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى كذلك ثم يد خل يده اليسرى مثل ذلك ثم يد خل يده اليسرى مثل ذلك ثم ينعس داخلة از اره اليمني في الماء ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح حتى يضمن على رأس المعيون من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الارض وراءه وصبه على رأس المعيون من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الارض وراءه

وروى فى الاغتسال غير ما ذكرناه وروى فى حديث سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه فضرب صدره و تا ل بسم الله اللهم اذهب حرها و بردها ووصبها قم با ذن الله فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم من نفسه اومائه اواخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة فان العين حق .

نيمكن انه جمع له الدعاء مع الفسل ويحتمل انه كان ذلك فى مرتبن ، ، و قد يحتمل انه كان الاغتسال ثم نسيخ بغيره .

وعن ابى سعيد الحدرى قال كان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الحان وعين الانس فلما نزلت المعوذتان أخذها وترك ماسوى ذلك فظاهر الحديث انه تركه لما ازلت عليه المعوذتان ، وعن عائشة قالت امر فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استرقى من العين .

### في الرقبة

روى مرفوعاً عن ابن عباس انه صلى الله عليه و سلم كان يقول للحسن والحسين اعيد كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وها مة ومن كل عين لامة هكذا كان ابر اهيم يعوذ ابنيه اسمعيل واستحاق ــ الما مة بتشديد الميم هو ام

الارض التي تخاف غو اثلها ،

وعن ابی هم برة جاء رجل الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال انی لدغت البارحة فلم انم حتی اصبحت فقال له أما انك لو قلت حین امسیت اعوذ بكلات الله النا مات من شر ماخلق لم تضرك لدغة عقرب حتی تصبح.

وخرج ذلك من طرق بالفاظ متقاربة و معان متفقة ، وعن خولة الهاسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ادائرل احدكم منزلا فليقل اعوذ بكلات الله التا مات من شرما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل منه اى يبقى عفوظا بها حتى يرتحل، ولاتعارض اذ الحديث الاول في المقيم والتاني في المسافر وشأن المسافر التخفيف عنه .

#### في سنة الاكل

عن عمر بن ابى سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قل بسم الله وكل بيمينك ثما يليك ، و عنه صلى الله عليه وسلم ان البركة في وسط الصحفة فكلوا من جو إنها ، من رواية ابن عباس .

وعن انس ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقرب الله خبر من شعير وقد يد فيه دباء فرأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنبع الدباء من حول القصعة فلم ازل احب الدباء من يو مئذ ولا تعارض اذ الأول في الأكل مع غروه والشائي محتمل ان يكون في الأكل وحده و محتمل ان يكون في الأكل وحده و محتمل ان يكون في الأكل وحده و محتمل ان يكون في الأكل وحده الأكل وحده الله من حيث شاه من الصحفة الامن وسطها

وعن حذيفة قال أتى بجفنة فكف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نضع ايدينا حتى يضع يده فجاء اعرابى كأنه يطرد حتى اهوى الى الجننة يأكل منها فأ خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأجلسه ثم جاه ت جارية فأهوت بيدها فأجلسها ثم قال إن الشيطان يستحل طعام القوم اذا لم يذكروا اسم الله عليه وانه لما رآكم كففتم عنها جاه بالأعرابي ليستحل به ثم جاء بالحارية ليستحل بها فو الذي لاا له غيره ان يده مع ايديهما .

استحلال الشيطان اطلاقه انفسه واستباحته له لان الحلال هو المطلق ومنه تولهم استحل فلان دمى واستحل مالى و التسمية التى أمربها النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام عند تخميره و إيمائه بقو اله الوكو ا قربكم و اذكر و السمالله و خمر و اآنيتكم و اذكر و الله ولو أن تعرضو ا عليه بعو د ، لان يحفظ من الشيطان هحتى بحاول اكله فيحتاج حينئذ الى تسمية اخرى و من نسى التسمية عند اول طعامه فليقل اذا ذكر بسم الله اولا و آخر ا فا نه يمنع الشيطان من البقية و يقى ما أكل منه فلاينتفم به – روى ان رجلاكان يأكل و النبي صلى الله عليه و سلم ينظر فلم يسم حتى آخر اقمة فقال بسم الله او له و آخره فقال صلى الله عليه و سلم ما زال الشيطان يأكل معك حتى سميت فا بقى فى جوفه شيء الا قاء .

# فىالحمى

روی مرفوعا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الجمی من فیسح جهنم فار دو هابالماء ، المراد ما ه زمزم لاغیریؤیده ماروی عن ابن عباس فابر دو ها بماء زمزم و مازوی ابو ذر مرفوعا قال فی ماه زمزم انه طعماً م طعم و شفا ه سقم ففهم ان المراد بما ذكر ماه زمزم للشفاء الذی فیه .

### في الشعر

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤسهم وكان اهل الكتاب يسداون رؤسهم وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيالم يؤمر فيه بشيء ثم فرق صلى الله عليه وسلم كان دون الجمة فوق عليه وسلم كان دون الجمة فوق الوفرة - وروى من كان له شعر فليكرمه ، قيل لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال كان شعر ارجلا ليس بالجعدولا بالسبط بين اذنه وعا تقه وعنه ان شعره صلى الله عليه وسلم كان يضرب منكبه وعن البراء كان شعر

رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شحمة اذنيه .

لا يقال امر باكرام الشعر وا تخاذه فكيف تجوز المبالغة في قصه والعدول الى ضده من احفاء الشعر لان وائل بن حجر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولى شعر طويل فقال ذناب فظننت انه يعنيني فذهبت فجززته م اتيته صلى الله عليه وسلم فقال ما عنيتك واكن هذا احسن ، وما جعله احسن لا شك انه صار اليه وترك ماكان عليه من قبل اذهوأولى بالمحاسن كلها من حميع الناس .

فان قبل كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة اهل الكتاب وهم المحرفون المبدلون المشترون به ثمنا قليلا وقال صلى الله عليه وسلم ماحدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم و تولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فانكان حقالم تكذبوهم وان كان باطلالم تصدقوهم واذا لم يقبل اخبا رهم فكذلك افعالهم ؟ قلنا الاشياء التي كان يحب موافقتهم فيها هي التي لم يؤمر فيها بشيء مثل سدل شعره و تفريقه وكان واسعاله فعله وتركه فكان يحب موافقة إهل الكتاب لاحتال ان يكون ذلك مما امر وابه في كتابهم و اما قوله لا تصدقوهم الى آخره انما هوفى شيء معين وهر اخبارهم بتكلم الحتال كل منهما صدقهم وكذبهم فالطريق في مثله عدم التصديق والتكذيب لاحتال كل منهما.

## في تغيير الشيب

عن ابن مسعود عشرة اشياء كان يكرهها الذي صلى الله عليه وسلم منها تغيير الشيب، و روى مرفوعا ان اليهود و النصارى لا يصبغون فخالفوهم فعقلنا انه كان الكراهة ابتداء وأحب موافقتهم فيها ثم لما احدث الله تعالى فى شريعته الحضاب خالفهم وأمربه على ما روت عائشة مرفوعا غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، وروى ابوذر احسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم وروى حابر أتى بأبى قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كثفا مة بياضا فقال وروى حابر أتى بأبى قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كثفا مة بياضا فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم غير و الهدا بشيء واجتنبوا السواد ، وسئل انس عن خضا به صلى الله عليه وسلم ؟ قال لم يكن شاب الايسيرا ولكن ابا بكر وهمر بعده كانا يخضبان بالحناء و الكتم ، وعن ابى رمثة قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم قد علاه الشيب وقد غيره بالحناء ، والمثبت اولى من النافى مع ان في حديث انس تقليل الشيب لانفيه و روى انه توفى صلى الله عليه وسلم وليس في حديث انس تقليل الشيب لانفيه و روى انه توفى صلى الله عليه وسلم في رأسه و لحيته عشر و ن شعرة بيضاء ، فيحتمل ان يكون صلى الله عليه و سلم خضب شيبه و انس لم يقف عليه لما انه كان يصفره و ذلك ما يخفى لاسماعن كان خضب شيبه و انس لم يقف عليه لما انه كان يصفره و ذلك ما يخفى عليه مثل هذا منه .

وعن ابى عامر الا نصارى رأيت ابابكر يغير بالحناء والكتم ورأيت عر لا يغير شيبه بشى، و قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من ما شاب شيبة فى الاسلام فهى له نور يوم القيامة فلا احب ان اغير شيبتى والحق ان ذلك كان من عمر فى البدء ثم و قف على الامر بالحضاب فخضب و قيل لعبدالله ابن عمر تصبغ بالصفرة ؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا احب ان اصبغ بها و ووى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية و يصفر لحيته بالورس و الزعفران فاستعمل صلى الله عليه و سلم المعارة و فضلها على غير ها و استحسنها فقد مر رجل عليه صلى الله عليه و سلم وقد خضب بالحناء فقال ما احسن هذا ثم مر عليه رجل آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا احسن من الاول ثم مر آخر قدخضب بالصفرة فقال هذا احسن من الاول ثم مر آخر قدخضب بالصفرة فقال هذا

والأشباء التي يغير ها الشبب من همرة وصفرة فقد حا . ت الآثار . . باباحتها الاالسواد فقد روى ابن عباس مرفوعا يكون في آخر الزمسان قوم يخضبون بالسو ادكحو اصل الحمام لايريحون رائحة الحنة فعلم ان الكراهة فيه انما كان لانسه من افعال قوم مذمومين لاانه في نفسه حرام وقد خضب بالسواد

عقبة بن عامر الصحابي ويقول .

نسو دا عسلا ف ا و تأ بى ا صولها و لاخير فى الأعسل اذا فسد الاصل ق ال الشعبى دخلت على الحسن بن على وعليه حبة خزو هو يحتجم فى ومضان وقد اختضب بالسواد فعلم ان الحرام هو التشبه بالمد مو مين لا تفسى السواد.

# في الحب في الله

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا احب الله عن وجل العبد قال لجريل قد احببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في الساء الدنيا ان الله و الداحب فلانا فأحبوه فيحبه اهل السهاء ثم يوضع له القبول في الارض قال مالك ولا احسبه الاقال في البغض مثل ذلك \_ فيه ان المحبة و البغضة اللتين تقعان في القلوب لا اكتساب لهم فيها ولا اختيار وانهما تحصلات في القلوب بما لا يستطيعون د فعه عنها كحديث النفس فلا يحمد و نه ولا يذ مون وفي حديث الي هررة ( ، ) قال له اين تريد؟ قال ازوراً خالى في هذه القرية قال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا الا اني احبيته في الله قال قافي رسول الله اليك ان الله قد احبك كما احبيته في فلا الا باكتسا به ايا ، فهذا ان متضاد ان .

قلت لا تضاد لان في الأول ان محبة الله عبده انما تكون بعدأن كان منه ما احبه عليه (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) فاذا اتبعو مصاروا

<sup>.</sup> ر (۱) هكدا فى الاصل وفى مشكوة المصابيح عن ابى هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم ان ر جلا زاراً خاله فى قرية اخرى فا رصدانله له على مدرجته ملكا قال ابن تريد؟ قال اريدا خالى فى هذه القرية قال هلك عليه من نعمة ترجا؟ قال لا غيرا فى احببته فى الله قال فا فى رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه رواه مسلم .

اولياء فا لقى فى تلوب عبا ده محبتهم فيحبونهم باختيا رهم فيثيبهم كئل القائه فى قلوبهم الايمان ( ولكن الله حبب اليكم الايمان ) الآية وكذ لك من ابغضه بترك الاتباع وفعل الابتداع صار عدوالله فيوقع فى قلوب من يشاء من عباده بغضه فيبغضونه باكتسابهم فيؤجرون على بغضهم اياه .

وعن ابي ادر يس الحولاني دخلت مسجد دمشق ناذا فتي بر اق الثنايا ، والناس معه يصدرون عن رأيه ويستندون اليه فقيل هذا معاذ بن حبل فلما كان الفد سبقني با لتهجير فو جدته يصلي فلما قضي صلاته جئته من قبل و جهه فسلمت عليه قلت والله إنى لأحبك لله عزوجل نقال الله؟ نقلت والله فأخذ بحقوة ردائى فجذني اليه و قال أبشر فاني ممعت رسو ل الله صلى الله عليه و سلم يقول قسأل الله عن وجل وجبت محبتي للتحابين في و المتجالسين في والمتز اورين في والمتباذ لين ١٠ فُّ وروى انه قال جو ابه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون يظلهم الله عن و جل في ظل عر شه يوم لا ظل الاظله قما ل فبيما نحن كذلك اذمرر حل نمن كان في الحلقة فقمت اليه فقلت أن هذا حدثني بحديث فهل سمعته منه؟ قال ما كان يحدثك الاحقا فأخبر ته فقا ل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم و ماهو افضل منــه سمعته يقول يأثر عن الله حقت محبتي للتحابين في 🔞 🔞 وحقت محبتي للتواصلين في وحقت محبتي للتزاورين في وحقت محبتي للتباذلين في قلت من انت رحمك الله؟ قال أمّا عبادة من الصامت قلت فمن الفتي؟ قال معاذ ا بن جبل .

فى قوله حقت زيادة ليست فى قوله وجبت يقول فلان عالم فوجب له العلم و قد يكون فى العلماء من هوا على منه مرتبة فاذا قلت عالم حقا فقدر فعته . . الى اعلى مر ا تب العلم و منه قوله صلى الله عليه و سلم الأهل نجر ان لما سألوه امينا الأبعثن معكم رجلا امينا حق ا مين فبعث اليهم ابا عبيدة بن الحراح . وفيه نظر لأن وجبت وحقت وردتا فى صنف واحد و هم المتحابون

فالأ ظهر انهما بمعنى واحد كقولهم وجب حتى عليه وحق حتى عليه ، وقول عبادة سمعت ما هو افضل منه يعنى افضل من قوله المتحابون يظلهم الله فى ظل عرشه ، وان سلمنا ان قوله حقت ارفع من وجبت فعنا ه ان الله كان تفضل على المتحابين فيه بان اوجب لهم من محبته اوباً ن يظلهم فى ظل عرشه ثم تفضل عليم بعد ذلك بان زادهم فى محبته ورفعهم فها الى اقصى مراتها بقوله حقت .

وروى مرفوعا سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ فى عبا دة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا حرج منه حتى يعود اليه ورجل ن تحابا فى الله اجتمعاً وتفرقا عسلى ذلك ورجل ذكر الله خاليا فقاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال الى اخاف الله ورجل تصدق بصد قة فأخفا ها حتى لا تعلم شماله ما تنفق عينه .

روى فى تفسير قوله تعالى (وظل ممدود) عن ابى هريرة مرفوعا
ان فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها ما ئة عام ما يقطعها اقرؤ اان شئم
(وظل ممدود) وهذا خلاف الظل فى الحديث الاول وقيل ظل ممدود
لاتنسخه الشمس يقال عيش ممدود اذاكان لا ينقطع قال الفراء ظل ممدود

# فى تعبير الرؤيا

روى ابور زين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت سقطت و لا تقصها الا على حبيب اولبيب او ذي مودة ، يعنى ان الرؤيا قبل ان تعبر معلقة في الهواء غير ساقطة . وغير عاملة شيئا فاذا عبرت عملت حينئذ وكونها على رجل طائر أى انها غير مستقرة و مثله قوله انا على جناح طائر اذا كان على سفر أى غير مستقر حتى احرج الى سفرى فاستقرفي مقامى و انما يكون عملها في الرؤيا اذا كانت العبارة صوابا او محتملا لوجهين فتكون معلقة قبل التعبير الذي يردها الى احدها فتسقط بذلك واما التعبير الحطا فغير عامل يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم

لأبي بكر اخطأت بعضا واصبت بعضا

عن النبى صلى الله عليه و سلم في الرؤيا انها جزء من سبعين جزء اوعنه انه جزء من سبعين جزء اوعنه انه جزء من سبة واربعين جزء اوعن ابن عباس انها جزء من خمسين جزء او ذلك لا يكون الا توقيفا لا رأيا ، اعلم ان الله تعالى جعل الرؤيا حزء امن اجزاء النبوة بشارات لأمته كا روى مر فوعا في تفسير قوله ولا مم البشرى في الحيوة الدنيا) بالرؤيا الصالحة يراها المسلم اوترى له وفي الآخرة بالحنة واحتمل ان يكون الله جعلها في البدء جزء امن سبعين فيعطى من يزاها اوترى له الحزء من النبوة فضلامن الله وعطية ثم زاده بأن اعطاء جزء امن سبعين خرء امن النبوة ولا يجوزان يجعل القليل ناسخا المكثير حزء امن سبعين جزء امن النبوة ولا يجوزان يجعل القليل ناسخا المكثير الذن الله تعالى لان الله تعالى لان الله تعالى لان الله تعالى لان الله تعالى الأنفيم طيبات ) الآية (ذلك بان الله لم يك مغير انعمة انعمها على قوم حتى يغير واما بأنفسهم ) ولم يو جد ما يستحقون به حر مان ذلك والرد الى قليله.

قال الطحاوى المعنى الها الذي كان ير الها ذوالنبوة لان الأجزاء سى النبوة فسلم يكن غير الانبياء مستحقين لحصة من النبوة و هو كلام عم بى معله المعاطبون به يؤيده انه خاتم النبيين فاستحال ان يكون قد بقى بعده من النبوة شىءو قوله صلى الله عليه وسلم انه لم يبق بعدى من مبشرات النبوة الاالرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح اوترى له . فأخبر صلى الله عليه وسلم ان الباقى بعده من مبشرات النبوة هى الرؤيا التى ذكر ها فدل ذلك ان الرؤيا داما هى من مبشرات النبوة اى مما يبشره ذو النبوة من اتبعهم على . . ما هى عليه لا المها في نفسها نبوة و الله اعلى .

#### فيالتحاسد

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الله نهى عن التحاسد مطلقا بقوله لا تحاسد و اولا تباغضو اوكونوا عباً دافة الخوانا . مع قوله لا حسد الله ا ثنتين رجل آتاه الله حكة فهو يقضى بها و يعلمها و رجل آتاه الله ما لا فسلطه على هلك تدفى الحق. اعلم ان التحاسد على قسمين مذ مو موهو تمنى نقل المحسود عليه عن آتاه الله الى حاسده و غير مذموم و هو تمنى ايتاه الله تعالى اياه من فضله مثله من غير نقل منه اليه قال تعالى ( و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عسلى بعض) و قال تعالى ( و اسئلو ا الله من فضله ) اى حتى يؤتيكم مئله فعلى هذا الاستئناء منفصل ( ) معنى لكن .

في السلام

روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فان بداله ان مجلس فليجلس فاذا قام فليسلم فان الأولى ليست بأحق من الآحرة. وروى اذا قعد احدكم فليسلم فاذا قام فليسلم فليست الأولى احق من الآخرة ولا تضاد اذا لمراد بقعد اراد القعود وله نظائر حمة ولغة العرب تسعها.

عن انس ان رسول انه صلى اقه عليه وسلم كان يزور الانصار فاذا جاء الى دور الانصار جاء صبيانهم يدور ون حوله فيدعو لهم ويمسح رؤسهم ويسلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة انه فرد سعد فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من ات وكان لا يزيد فوق ثلاث تسليات فان اذن له والا انصر ف فحرج النبي صلى الله عليه وسلم فحاء سعد مبادرا فقال يا رسول الله ما سلمت تسليمة الاسمعتها وردد تها والكن اردت ان تكثر علينا من السلام والرحمة فا دخل يا رسول الله فدخل اردت ان تكثر علينا من السلام والرحمة فا دخل يا رسول الله فدخل فلسن فقر ب اليه سعد طعا ما فأساب منه الذي صلى الله عليه وسلم فلما ازاد ان ينصر ف قال اكل طعا مكم الأبرار وأ فطر عند كم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ، فيه ان لا يزاد التسليم عند و قو فهم على الباب على ثلاث لان بذلك يحصل العلم بمن في البيت من الرجال فينظره او النساء فينصر ف وهذه سنة

وأعة

<sup>(</sup>١) المشهور في اصطلاح النحاة منقطع – ح .

قائمة لا ينبغي اهما لها و لا تعديها والله علم .

## فيالاستئذان

عن ابى سعيد الحدرى كنا فى مجلس عند ابى بن كعب فاتى ابو موسى الا شعرى مغضبا حتى وقف فقال انشدكم الله هل سمع احد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فان اذن لك فا دخل والا فارجع ه فال ابى وما ذاك ؟ قال استأذ نت على عمر بن الحطاب ثلاث مرات فلم يؤذن لى فرجعت ثم جئته اليوم فد خلت عليه فا خبر ته ابى جئته امس فسلمت عايمه ثلا ثا وانصر فت فقال سمعتك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذ نت حتى يؤذن لك قال استأذ نت كا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال والله لأ وجعن ظهر ك وبطنك اولتا تبنى بمن يشهدلك على هذا فقال ابى بن والله لا وجمن ظهر ك وبطنك اولتا تبنى بمن يشهدلك على هذا فقال ابى بن والله لا يقوم معك الا احدثنا سنا الذي بجنبك تم يا اباسعيد فقمت حتى اتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا .

فيه ان ابا موسى بدأ بالسلام عسلى عمر قبل الاستبقد ان و انما ترك فعله للعلم عند هم بانها السنة و قد تسال تعالى ( لا تد خلوا بيو تا غير بيو تكم حتى تستأنسوا و تسلموا ) ولكن هذا على التقديم و التأخير مثل قوله تعالى ( من بعد وصية يوصى بها اودين ) و ( يا مريم ا قنتى ار بلئ واستجدى و اركبى ) فالتقدير حتى تسلموا على اهلها و تستأنسوا و الاستثناس هو الاستئذان بلغة اليمن و عن ابن عباس اخطأ الكاتب انما هى حتى تستأذ نوا و تسلموا .

وعن كلدة انه قال بعثنى صفو ان بن أمية عام الفتح الى رسول اقه صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغاييس وهو بأعلى الوادى فدخلت . ب ولم استأذن وثم اسلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الموج وارجع وقل السلام عليكم ادخل . لما كان دخوله بغير سلام و لا استئذ ان كان مكر وها بغير سلام و الرجوع ثم السلام عليكم مذموما مكر وها فأمر بقطع اسباب المذمة والرجوع ثم السلام

والاستئذان حتى بكون دخوله محودا نيكون جلوسه محودا

و قوله صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن مسعود ا ذلك على ان ترفع الحجاب و ان تستمع لسو ادى حتى انهاك . فا طلاقه رفع الحجاب ليكون اذ ناله يغنيه عن الاستئذان عند الدخول لا ينانى ان يكون قبل ذلك يسلم كما يسلم من يستاذن .

وعنه صلى الله وسلم رسول الرجل الى الرجل اذنه و اذا دعى احدكم فحا . مع الرسول فذلك اذن له . وعن ابى هر يرة بعثنى صلى الله عليه وسلم الى اهل الصفة فدعو نهم فحا و افا ستأ ذنوا فأذن لهم . لا يعا رض مار وينا لان في الحديث الاول المرسل اليه اى مع الرسول فأعناه سلام ما و استئذ انه و اهل الصفة قد موا على النبي صلى الله عليه وسلم دون ابى هر يرة فلم يكن لهم بدور السلام و الاستئذ ان لا نه قال فحا و الم يقل فحيثنا .

عن علقمة انه كان مع مسروق وابن مسعود بينهما فجاء اعرابي الله نقال السلام عليك يا ابن ام عبد فضحك ابن مسعود فقال م تضحك ؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه رسلم يقول ان من اشراط الساعة السلام بالمعرفة وان بمرالرجل بالسجد ثم لا يصلى فيه .

و في رواية مابين يدى الساعة تسليم الحاصة ، ولا يعارض هذا ماروى في حديث اسلام ابى ذر فا نتهيت اليه يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه يعنى ابا بكر نكست اول من حياه بتحية الاسلام فقال و عليك و رحمة الله باذيحتمل ان يكون ابو ذر مع ابى بكر و رسول الله صلى الله عليه و سلم متشاغل بصلاة او طواف فلم يحتج الى السلام على ابى بكر و كانت الحاجة الى السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقصد بسلامه اليه فلم ينكر عليه و اختصاص رسول الله صلى الله عليه و سلم ابا ذر بالر دعليه و حده دون غيره من الناس دليل مل الله على ان الرد غلاف السلاملان السلام على الواحد من الحماعة ظلم ليقيمهم اذمن على ان الرد غلاف السلاملان السلام على الواحد من الحماعة ظلم ليقيمهم اذمن

حق المسلم على المسلم السلام عليه اذا لقيه و الرد من المسلم عليه عن نفسه و حده وعن جماً عة هو منهم على اختلاف من اهل العلم في ذلك انما هو عملى مرسلم عليمه عن نفسه وعن جما عة هو منهم فجا زأن يخص به دون من سواه من الناس.

وروى مرفوعا لاغرار فى صلاة ولا تسليم ؛ الغرار هو النقصان فنى ه المصلاة من ركوعها وسجودها وطهورها وفى السلام ان يقول السلام عليك وفى الرد وعليك ولا يقول وعليكم وقيل فى السلام القصد الى الواحد من الجماعة بخلاف الرد على ماروينا آنفا .

وروی ابو هم پرة مرفوعا می لقی اخاه فلیسلم علیه و ان حالت بینهما شجرة ا وحائط ا و حجر ثم لقیه یسلم علیه .

وهذا احسن ما يكون من الادب واوصل كما يكون بين الناس والصحابة يتاشون فاذا لقيتهم والصحابة كذلك كانوا يفعلون ، عن السكانت الصحابة يتاشون فاذا لقيتهم شجرة اواكة تفرقوا يمينا وشالا فاذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض عن جابر استأذنت على النبي صلى الله عليه و سلم فقا ل من هذا؟ فقلت إنا فقال إنا إنا وكأنه كره ذلك ، إنما كم هه لانه حواب لا يفيده معرفة .

### في التشهيت

روى مرفوعاً حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وا تباع الحنا ترواجابة الدعوة وتشميت العاطس \_ يعنى اذا حمد الله وهذا مثل قوله تعالى ( ذلك كفارة ا يما نكم اذا حلفتم ) يعنى فحنثتم ، وعن انس عطس رحلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احده اولم يشمت الآخر ( ، ) فقال ان هذا حدالته وهذا لم يحمد الله .

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل وفي رواية الشيخين فقال الرجل يا رسول الله شمتت هذا ولم تشمتني؟ قال ان هذا حمدالله. الحديث \_ ح.

وعن ابن • سعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمن يقول اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله رب العالمين فاذا قال ذلك فليقل من عنده يرحمكم الله واذا قال له ذلك فليقل ينفر الله لى ولكم .

وعن سالم بن عبيد بينها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذعطس و رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليك وعلى امك اذا عطس احدكم فليقل الحمد تقدرب العالمين او على كل حال ولير دوا عليه برحكم الله ولير د علمهم يغفر الله لكم ــ وهذا مذهب الكوفيين .

وخالفهم الحجازيون منهم مالك فنرهبوا إلى ماروى ابوهريرة ا ذا عطس احدكم فليحمد الله وايقل له صاحبه او اخو ه بر حمكم الله وايقل هو . . ١ - مهديكم الله ويصاح با الكم ، وهذا لامساغ للاجتهاد فيه غير أن المقصود هو الدعاء العاطس بالرحمة التي هي فوق الغفران فالرد عليه بالهداية اولى من الرد بالغفر ان لان فيها ما ليس في الغفر ان لا سيما وقد ضم الها و يصلح با الكم اى شؤ ونكم لأن الحداية قد تكون الدلالة على الأشياء المعمودة ، منه ( اهدنا الصراط المستقيم) و قد تكون الثبوت على الامر المحمو د ، منه ( و الذين ا هتد و از ا دهم هدى ) و لأن في الثاني رعاية ( واذا حييتم بتحية فحيو ا باحسن منها ) لا يقال ان الدعاء بالهداية انماكان للبهود عـلى ما روى انهم كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول بهديكم الله ويصلح بالكم ، لانه لا خلاف فيما يقال للعاطس انما الخلاف في الرد على المشمت و ما روى عن ابراهيم الله قال للماطس يهديكم الله ويصلح ٠٠ بالكم ، موقوف عليه لم يتصل به المروى اذ لوا تصل به لما خالفه أَمَا عليه من الدين والعلم ولكنه بشريذهب عنه ما يذهب عن البشركاروي عن ابن عباس انه اتى الني صلى الله عليه و سلم و هو يصلي فقام عن يسار ه فاقامه عن بمينه ، و عن ا لا عمش ا ذا صلى رجل برجل يقيمه عن يساره فقيل له فقد روى ابن عباس خلافه فقال ما سمعت مذا و هو ا ولى من الذي قلت ، و هكذ ا يجب ا ن يظن

فيه وفي امثاله من اهل العلم و العمل

في المصور

روى مر فو عا انه قال اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا او تتله نبي وامام ضلالة وعمل من الممثلين؛ فيه انه لامثل لهذه الاصناف في شدة العداب غير أن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانامستبرة • بقر ام فيه صورة فهتكه ثم قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشمهون بخلق الله ، و هو معارض للاول الا ان الصحيح فيه رواية من روى فيهمن اشد النياس عذ ابا يوم القيامة الذين يشهون بخلق الله فينتفي التعارض اذكان المشبه بخلق الله هو المثل بخلق الله احد الاصناف المذكورة وروى عن عائشة اشد الناس عدًّا با يوم القيامة رجل هما رجلا فهجا القبيلة بأسرها ، و هــذ ا ١٠ معارض للا ول ايضا الا انه غير صحيح والله اعلم والصحيح رواية من روى عنها ان اعظم الناس فرية يوم القيامة عند الله الرجل مهجو القبيلة با سرها اورجل انتفي من ابيه ، و فيه نظر لا نه و ان اندفع التعارض بما ذكر فما يصنع بقوله تعالى ( ا د خلوا آل فرعون اشد العذاب) و ايضا جعل الاصناف المذكورة متساوين في شدة العذاب لا يصح في الاعتبار لان من قتل نبيا ١٥ لا يكون الاكافرا وكذا من قتله نبي اذ قتله وهو مسلم على حد يجعل القتل كفارة ولا استواء بين عذاب الكافر والمؤمن.

فالصواب ان لا تعارض بين الاحاديث الثلاثة والآية في الحقيقة بل بعضها مغصص البعض لان انتعارض انما يكون في النصوص التي لا يمكن الجمع بينها ولوجاءت هذه الاحاديث في نسق واحد لما تناقض الكلام ويكون . بمعنى الحديث الاول اشد الناس عذا با من الكفار من قتل نبيا او قتله نبي اوا ل فرعون واشد الناس عذا با من المسلمين اما م ضلالة او مشبه مخلق الله اوالرجل بهجو الرجل فيهجو القبيلة والأظهر في الاصناف المذكورين من الكفار التساوى في شدة العذاب ومحتمل عدمه اذايس في الكلام ما ينفي

ذلك من السلمين يحتمل التساوى في العذاب وعدم التساوى ألاترى اللك تقول اعلم السلمين بعض النصا . اعلم الهلدة فلان وفلان والان وان كان بعضهم اعلم من بعض النصا .

في المستخ

عن ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة والحنازين أهي مما مسيخ القيال ان الله عن وجل لم يهلك قوما اويمسخ أو ما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وان القردة والحنازير خلقوا قبل ذلك لا يقال ان في كتاب الله ما يدفعه وهو قوله ( وجعل منهم القردة و الحنازير ) بلفظ المهرفة اى المعهودة منها ولوكانت سواها لقال ، فجعل منهم قردة وخنازير ، لأنا نقول يحتمل ان تكون القردة والحنازير محلوقة قبل المستخ توالد كسائر الحيوان فستخ الله من عباده قردة وخنازير غير متو الدات وبقيت في الدنيا مدة ثم افنا هم الله تعالى بلااعقاب فلذ لك جاء بلفظ المعرفة ايفهم بذلك أنهم جنس غير الحنس المخلوق قبلها بكونها لا تتوالد ولا تتناسل .

وعن ابى هم يرة مرفوعا ان اسة من بى اسرا ئيل فقدت فلايدرى ماصنعت فأخشى ان تكون الفارة و ذلك انها اذا و حدت البان الهنم تشربها واذا و حدت البان الهنم تشربها واذا و حدت البان الابل لم تشربها وى انه صلى الله عليه و سلم رأى فارة فقال حنة و لااعلم شيئا حنة الامن اليهود يحتمل انسه صلى الله عليه و سلم قال هذا قبل ان يعلمه الله ما اعلمه من انه لا يجعل لمن ا هلكه نسلا فذهب بذلك ما كان يخشاه ومن لم يعلم ذلك حدث عاكان علم منه.

وعن عبدالرحمى بن حسنة نرلنا ارضاكثير الضباب فأصابتنا محاعة فطبيخنا منها وان القدر أيغلى اذ جاء رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال ما هدا؟ فقلنا ضباب اصبناها فقال ان اسة بنى اسر ائيل مسخت دواب الارض و انى اخشى ان تكون هذه فا كفؤها .

وعن ثابت اصاب الناس ضبا با فاشتو و ها و اکلو ها فاصبت منها ضبا فشو یته ثم ا تیت به النبی صلی الله علیمه توسلم فأخذ جریدة فجعل یعد بها اصابعه

اصابعه ثم قال ان امة من بني اسر ائيل مسخت دواب في الارضواني لا ادرى اعلها هي نقلت ان الناس قد اشتو و ها و اكلو ها فلم ياكل و لم ينه .

خشیته فی انضب قبل ان یعلمه الله ان انجسوخ لانسل آه و ما روی من اباحة اکل الضب متأخر روی خالد فقات أحرام هو یارسول الله؟ فقال لا . و لكنه لم يكن بارض قومی فأد دنی اعافه فاجتر رته و اكلته و رسول الله صلی الله علیه و سلم ینظر .

وعن يزيد بن الاصم دعتنا الفرس با لمدينة فقر ب الينا طعام فأكانا ه ثم قر ب الينا ثلاثة عشر ضبا فمن آكل و تارك فلما اصبحنا اتيت ابن عباس فاخبر نه بذلك فقال بعض قال صلى الله عليه وسلم لا آكله و لا آمر به و لا الهى عنه قال ابن عباس ما بعث الامحلا او محر ما قر ب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فديده ليأكل فقالت ميمونة انه لحم ضب فكف يده ثم قال هذا لحم لم آكله قط فاكل الفضل ابن عباس و خالد بن الوليد وامرأة كانت معهم و قالت ميمونة لا آكل طعاما لم يأكله رسول الله صلى الله عليه و سلم .

#### فىالحية

كان ابن مسعود يخطب فاذا هو يحية تمشى على الحدار فقطع خطبته و وضربها بقبضته (١) حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و ن قتل حية فكا نما قتل رجلا ، شركا قد حل دمه و من رواية ابى هم يرة اقتلو االحيلت واقتلو اذا الطفيتين و الأبتر فانها يلتمسان البصر (٢) ويسقطان الحبل فن و حد ذا الطفيتين و الأبتر فلم يقتلها فليس منا وعنه مرفوعا قال للحيات ما سالمنا هن منذ حاربنا هن فن تركهن خشيسة منها فليس منا \_ فيها . ٢٠ الام بقتل الحيات كلها و ترك الرخصة .

<sup>(,)</sup> هكذا في الاصل والظـاهـر\_بقضيبه يعنى عصاه \_ ح ( ) يلتمسان اى يخطفان ويطمسان \_ مجمع البحار .

و روى مرفوعا النهى عن قتل دوات البيوت عن ابى لبابة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل الحيات التى فى البيوت وعن ابن عر مرفوعا اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فانهما يلتمسان البصرو يسقطان الحلل .

وكان ابن عمر يقتل كل حية يراها فرآه ابولبا بة وزيد بن الحطاب وهو يطاردحية فقا لا إنه نهى عن قتل عوام البيوت .

وروى ان ابا لبابة مر بعبد الله بن عمر و هو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية فقال ابولبا بة ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم قد بهى عن قتل عوامر البيوت فا نتهى عبد الله بن عمر بعد ذلك ثم وجد فى بيته حية فأمر فطرحت ببطحان قال نافع فرأيتها بعد ذلك فى بيته .

وهذا ايس بنسخ انما هو تخصيص العموم وبيان المراد به لان النسخ وانما يكون فيما يتعارض من القولين ولا يمكن الجمع بينهما وما روى ان بالمدينة جنا قد اسلمو افصا رو اعمار البيوتها فنهى عن تتلها لذلك حتى ينا شد فان ظهرت بعد ذلك كانت خارجة عن المعنى الذى من اجله نهى عن قتلها وعادت حلال القتل وحديث الى سعيد في الموطأ في شان الفتى الذى كان حديث عهد بعرس فأتى فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى اليها بالرمح فقالت كما انت لا تجعل ادخل البيت فدخل البيت فاذا حية منطوية على فر اشه فوكز ها بر محه فاخرجها الى الدار فوضعها فا نتفضت الحية وانتفض الرجل فما تت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل عن من الحن مسلمون بالمدينة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل عن من الحن مسلمون بالمدينة فاذا رأيتم منها شيئا تتعوذ وابا فله منها نم ان عاد فا قتلوها .

و ما روی ان رسول اقد صلی اقد علیه و سلم قبال الحن علی ثلاثة اثلاث فتلث لهم اجنحة بطیرون فی الهوا ، و ثلث حیبات و کلاب و ثلث محلون و بظمنون کلها ــ ببین ان من الحیات ماهو جان .

## السيرفي السفر

عن الذي صلى الله عليه وسلم اذا اخصبت الارض فا نزلوا عن ظهركم فأعطوه حقه من الكلاً ، واذا اجدبت الارض فا مضوا عليها بنقيها وعليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل ، المشقة على الظهر في الليل دونها في غير الليل فا لمعنى القصد الى السير عليها في الليل ، يؤيده ما روى واذا سافرتم في الجدب فأسر عوا السير فاذا اردتم التعريس فنكبوا عن الطريق التعريس انما يكون بالليل .

#### فىالاكفار

عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لاخيه باكافر فقد وجب الكفر على احدها . معنى الكافر هنا ان الذي هو عليه الكفر فاذ اكان الذي . اهو عليه ايما ناكان جعله كافر اجعل الايمان كفر افكان بذلك كافر الان من كفر با لايمان فقد كفر بالله عن وجل ( و مرب يكفر با لايمان فقد حبط عمله ) الآية .

### فىالنجوى

عن ابى سعيد الحدرى كنا ننتاب النبى صلى الله عليه وسلم تكون له الحاجة واوير سلنا لبعض الامر فكثر ٢ لمحتسبون من اصحاب النوب فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذ اكر الدجال فقال ما هذا النجوى ألم المهم عن النجوى ؟ قال فقلنا يارسول الله كنا فى ذكر المسيح فرقا منه فقال غير ذلك اخوف عليكم شرك خفى ان يعمل الرجل لمكان الرجل – فيه ان النجوى المنهى عنها هوفى الاثم والعدوان ومعصية الرسول لاكل نجوى . والمروى عن ابن عمر مرفوعا اذ اكان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد وفى رواية قلت يا رسول الله فان كنا اربعة قال لا يضر اولا يضير عنمه ان يكون النهى فيه لسوء الادب فاذ اكانوا اربعة ارتفعت العلة لقدرة عنمه ان يكون النهى فيه لسوء الادب فاذ اكانوا اربعة ارتفعت العلة لقدرة

الباتين على التناجى ايضا، وعن ابن مسعود في سبب السكر اهة انه يحزنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ثلاثة في سفر أن يتناجى اثنا ندون واحد حتى يختلط بالناس من اجل انه يحزنه لانه قد يخاف على نفسه ولا يجد معينا ان احتاج اليه ، فقيه اجازة ذلك في غير سفر لكن الاحسن فية ترك المناجى المناجى المعاشرة.

## فىالكذب

عن اسماء بنت نريد تر فعه لا يصلح الكذب الا في احدى ثلاث اصلاح بين الناس وكذب الرجل لا مرأته ليرضها وكذب في الحرب، مداره على رجل مطعون فان صح فعناه لايصلح الكذب الذي هو عندالناس . و كذب وليس بكذب يعنى معاريض الكلام الاف ثلاث يؤيده حديث ام كلثوم بنت عقبة سمعت الني صلى الله عيه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين ا ناس فيقول خبر ا او ينمي خير ا، ولم يرخص في شيء عما يقول الناس انه كه ب الاى ثلاث الحرب والاصلاح وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فنفي صلى الله عليه و سلم الكذب في هذه الثلاثة إلا شهاء و ولم يكن ذلك الالأنه لم يأت في ذلك الا بمعاريض الكلام عاليس قائله به كاذبا وان قال الناس فيه انه كاذب وهو حديث صحيح لاعلة فيه، ومن روى أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث لا يصع و أن ثبت فهو قول الواوى لا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالكذب ف ثلاث فيحتمل ان يكون تأويله بظنه حيث عد ما ليس بكذب كذبا فالمباح معاريص القول الذي يقع بالقلب خلاف الحقيقة فيها لا التصريح بالكذب مثل قوله تعالى ( لا تؤ اخذني بما نسيت ) وهو لم ينس ، و منه ( الحر بخدعة ) لانه كلام ظاهره مخيف ا هل الحرب وباطنه بحلا فه وهذا لان الله تعالى قال (اتقواالله وكونوا مع الصادقين) وهم رسول الله ومن تقدمه من الانبياء

ولم يخص بدلك حالا من حال ولاوتتا من وقت وكذلك ( و اجتنبو ا تول الزور ) على العموم .

## في اضاعة المال

روى مرفوعا الهي عن اضاعة المال يعني بالمال الحيوان ان لايضيع وان محسن اليه يؤيده ما روى عن ابن مسعود اتى رسول الله صلى الله عليه م وسلم آت وانا عنده فقال يارسول الله انى مطاع فى قومى فيم آمر هم؟ قال مرهم بانشاء السلام وتلة الكلام الافيا يعنهم قال فيم انها هم قال انههم عن قبل وقال وكثرة السؤال وانشاعة المال ، يعني بالمسال الحيوان وهذا تأويل حسن لان القيام مهم فما لا تقوم انفسهم الابه من الطعام والشراب والكسوة في بني آ دام وا جب على مالكهم يأثمون بتركه وفي وصيته مبلي الله ١٠ عليه وسلم ؛ الصلاة وما ملكت انما نكم، يغرغر ها في صدره ومساً يفيض مها لسانه ، وقيل النهي عن أضاعة مطلق الما ل الذي جعله أفته قياما للنــا س في معايشهم يؤكده ما قال عمر و بن العاص في خطبته يا معشر الناس اياكم وخلال اربع فأنهن يدعون الى النصب بعد الراحة و الى الضيق بعد السعة والى المذلة بعد العزة إياكم وكثرة العيال و اخفاض الحال والتضييم للسال والقبل والقال في غير درك و لا نوال ، وعن قيس قال ابنيه عليكم با لما ل واصطناعه فانه منهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم ، وعن ابن جبير اضاعة المال هو ان برز قك الله ما لا رز تا فتنفقه فها حرم عليك .

#### فىالاستجابة

روى مرفوعاً يستجاب لأحدكم مالم يعجل فيقول دعوت فلم يستجبلى، معى الاستجابة هو ما روى عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عسلى ... الارض من رجل مسلم يدعوا قد بدعوة الاآتاه الله ايا ها اوصرف عنه من السوء مثلها مالم يدع باتم اوقطيعة رحم فقال رجل اذن نكثر يارسول الله قال الله اكثر ، فبان بأن الاستجابة لمن يدعو بمل يجوز له أن يدعو به يعطاها لا محالة ما لم يعجل اما عين ما سأل او صرف عنه سو ، فتكون الاستجابة حاصلة من الله عن وجل والنولم يعلمها .

# كتاب جامع مماليس في الموطا

في النهي عن اتخاذ الدواب كراسي

عن ابى هريرة مرفو عا اياكم ان تتخذ و اظهور دوابكم مناير فان الله انما سحر ها لكم ليبلغكم الى بلد لم تكونو ابا لنيه الابشق الأنفس وجعل لكم الارض فعليها فا قضو احو انجكم ـ وعن سهل عن ابيه مرفوعا انه قبال اركبو ا هده الدواب سا لمة و ايندعو ها ولا تتخذوها كراسى ، وليس النهى مخالفا لجلوسه صلى الله عليه وسلم على ظهر فا قته للخطبة عليها بعرفة يوم عرفة ويوم النحر بمى لان النهى انما هو للحديث الذي لاحاجة به فيه الى ذلك وجلوسه على ظهر فا قته للحاجة الى استماع امره و نهيه و تبليغ دينه وشرعه و الا رض ليس كالظهر فى هذا فا فتر قا .

## في مفاصل الانسان

روى مرفوعا إن ابن آ دم خلق على ثلاث ما ئة وستين مفصلا فاذا كر الله وهله وحمده واستغفره و سبحه وعزل العظم والحجر والشوك عن الطريق و امر بالمعروف و نهى عن المنكر عددذلك ثلاث مائة ـ قال الطحاوى واراه سقط من الحديث و ستين ـ امسى يو مئذ و قد زحز ح نفسه عن الناد ، قال وهذا من معنى ما روى انه قال صلى لله عليه وسلم كتب الله على كل عضو حظه من الزنا فا لعين تربى و زناها النظر واللسان يزبى و زناه الكلام واليدتربي و زناها النظر واللسان يزبى و زناه الاستماع و ينى و زناه الاستماع و يصدق ذلك كله الفرج او يكذبه ، فكا كانت الاعضاء كلها معمومة بالأمر المدوم فكذلك هي معمومة بالأمر المحمود ـ وعن بريدة سمعت النبي صلى الله المذموم فكذلك هي معمومة بالأمر المحمود ـ وعن بريدة سمعت النبي صلى الله

عليه وسلم يقول في الانسان ستين و ثلاث مائة مفصل فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منه صدقة قالوا و من يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها و الشيء تنحيه عن الطريق فان لم تقدر على ذلك فركعتا الضحى تجزيك، فعلم ان المراد بالحديث الاول هو الصدقة على كل مفصل من تلك المفاصل عاذكر في هذا الحديث و يؤيده حديث الزنا.

## في جرى الشيطان جحرى اللام

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربه رجل وهو مع احدى نسائه فد عاة فقال يا فلان انها زوجتى فلانة فقال يا رسول الله بمن كنت اظن فانى لم اكن اظن بك فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان بجرى من ابن آدم بحرى الدم ، يحتمل دخوله صلى الله عليه وسلم في عموم ابن آدم و يحتمل خروجه منه لكن ارتفع الاحتمال بما روى ابن مسعود ما منكم من احد الأوقد وكل به قرينه من الجن فقيل و اياك قال و اياى و اكن الله عن وجل اعانى عليه فأسلم فلا يأمرنى الا بخير ، و ما روى انه صلى الله عليه و سلم كان اذا اخذ مضجعه يقول بسم الله وضعت جنبى اللهم اغفر ذنبى و اخسأ شيطانى و فك رهانى و تقل ميزانى واجعلنى في الندى الأعلى ، كان قبل ان يسلم شيطانه و فك رهانى و تقل ميزانى

# في التحدث عن بني اسرا ئيل

عن عمر و بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بلغوا عنى واو آ يــ قوحد ثوا عن بنى اسر ائيل ولاحرج ، اى لاحرج فى ترك الحديث عنهم فأ باح الحديث ليعلم ما كان فيهم من العجائب لان الا نبياء كانت تسو سهم كاما ما ت نبى قام نبى ليتعظو ا و ر فع الحرج عنهم فى تركه بخلاف ، التحدث عنه صلى الله عليه وسلم لا نهم ما مورون با لتبليغ عنه فلهذا قال « بلغوا عنى ولو آية »

# فى فضل بناته صلى الله عليه وسلم

عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلىاقه عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته من مكة مع بني كنانة فخر حوا في اثرها فأ دركها هبار بن الاسود فلم يزل يطعن بعير ها حتى صر عها فألقت ما في بطنها و ا هـر يقت دما فا نطلق بها وا شتجر فيها بنوها شم وبنوا مية نقالت بنو امية نحن احق بها وكانت تحت ابن عمهم ابى العاص بن ربيعة فكانت تقول هند هذا فىسبب ابيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازيد بن حارثة ألا تنطلق فتجيء فرينب؟ قال بلي يارسول الله قال فخذ خاتمي هذا فأعطها اياه قال فانطلق زيد فلرز ل يلطف ويبرك بعيره حتى لقى راعيا فقال لمن ترعى؟ قال لا في العاص من ربيعة فال فلمن هذه الغنم؟ قال لوينب بنت عد فساق معه شيئا ثم قال هل لك ان اعطيك شيئا تعطيها اياه ولا تذكره لأحد؟ قال نعم فأعطاه الحاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاها الحاتم فعرفته فقالت من اعطاك هذا؟ قال رجل قالت والن تركته؟ قال مكان كذا وكذا فسكتت حتى اذاكان الليل حرجت اليه فقا ل لها اركى بين يدى قالت لا ولكن اركب انت فركب وركبت وراءه حتى اتت النبي صلىانه عليه وسلم فكان النبي عليه السلام يقول هي افضل بناتي اصيبت بي فبلغ ذلك على بن حسين فانطلق الى عروة فقال ما حديث بلغني عنك تنقص فيه حق فاطمة فقال عروة بن الزبير ما احب ان لى ما بين المشرق و المغرب وأنتقص فاطمة في حق هو لها وأمابعد فلك على أن لا أحدث به أحداً.

و انما بعث زيد بن حار تة الى زينب وهو ليس محرم لها لانه كا ب حينئذ فى تبنيه قبل ان ينسخ حكه بقو له تعالى ( ماكان عد ابا احد من رجالكم) و اما تفضيل زينب على سائر بناته فان ذلك كان ولا ابنة له يو مئذ تستحق الفضيلة غيرها لماكانت عليه من الايمان والا تباع ولما نزل فى بدنها من اجله ثم بعد ما اقر الله تعالى عينه فا طمة من تو فيقه اياها للا عال الزاكية و ما و هب لها من

الولد الذي صارواله ولد اوغير ذلك عالم يشركها فيه احد من بناته سواها و كانت في و قت استحقاق زينب الفضيلة صفيرة مـمر. لا يجرى لها تو اب. بطاعاتها ولاعقاب بخلافها ثم بلغت بعد و سادت بما فضلها الله افضل من زينب و غيرها وفي تفضيلها آثار كثيرة .

منها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل علما يعودها فقال اى بنية ، كيف تجدك ؟ قالت والله يا رسول الله إلى او جعة وانه ليزيدني وجعا إلى وجعي انه لیس عندی ما آکل فبکی صلیاله علیه و سلم و بکت فاطمة و بکی معها عمران ابن حصين فقال لها اى بنية أما ترضين ان تكونى سيدة نساء العالمين ؟ قالت باليتها كانت و ان مرىم بنت عران ؟ فقال لها اى بنية انها سيدة نساه عالمهـ وانت سيدة نساء عالمك والذي نفسي بيده لقد زوحتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة . . ولا يبغضه الامنافق.

ومنها عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خط اربغة خطوط ثم قال أ تدرون ما هذا؟ قا لو ا الله و رسوله اعلم ، قال افضل نساء أهل الحنة خديجـة بنت خويلد وفاطمة بنت مجد ومرح بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ٬ فان قيل روى كل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء 📭 ١٥ الامريم وآسية وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ، قيل يحتمل ان يكون هذا قبل بلوغ فاطمة الرتبة التي ذكر هاصلي المدعليه وسلم فلا تضاد

في اسم الله الاعظم

روى ابن مِر يدة عن ابيه سمم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الى أسألك با نك احد صمد لم تتخذ صاحبة ولا ولدا فقا ل لقد سأل الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب و اذا سئل به اعطى .

وعن أنس مررسول أله صلى لله عليه وسلم برجل يصلي و هو يقول اللهم لك الحمد لا اله الانت يا منا ب بديع الساوات والارض ياذا الجلال والاكرام ، فقال لنفر من اصحابه أ تدرون دادعا به ا ارجل ؟ ته لو ا الله و رسو له اعلم قال دعاربه با سمعه الأعظم الذي اذادعي به اجاب واذاستل به اعطى ، فهذه الآثار توافقت على إن اسم الله الاعظم هواقه و هو مذهب ابى حنيفة و هو غير مشتق ، لا يقال قد روى ابوا ما مة يرفعه ان اسم الله الأعظم في سور ثلاث البقرة وآل عمر ان وطه فنظر وافو جد وافيها آية الكرسي وفي آل عمر ان (الم الله لا اله الاهوالحي القيوم) وفي طه ( وعنت الوجوء للحي القيوم) لان هذه الآيات فيها اسم الله فيلم يكن مخالفا لما رويناه محمد الله والذي في طه قد يجوز ان يكون الم الله فيها في قوله ان يكون المم الله فيها في قوله ( يعلم السر واخفي الله لا اله الاهوله الاسماء الحسني) فيرجع ما في طه الى ما في البقرة وآل عمر ان انه الله عزوجل .

وعن اسماء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في ها تين الآيتين اسم الله الاعظم (والهكم الله واحد لا اله الاهو الرحمن الرحيم) و (الم الله لا اله الاهو الحي القيوم) فكان في هذا الحديث بيان موضع اسم الله من سورة البقرة ومن سورة آل عمر ان فليس في احداها ذكر الحي القيوم وفهما حميعا الله عزوجل فكان في ذلك ما يجب ان يعقل ان الذي في سورة طه هو ذلك ايضاوكان و فيه مو افقة لمذهب الى حنيفة لان قولهم اللهم اصله يا الله فحذفت يا ، و زيدت الميم

## فی قو ضعفی

روى مرفوعاً قال في الدعاء الذي عليه بريدة الاسلمي اللهم افي ضعيف فقو في رضاك ضعفى الى قو ما ضعف مي لان الضعف لا يقوم بنفسه ولا يرجع قوة ابدا .

في تكوير الشبس والقبر

روى مرفوعاً ان الشمس والقمر نور ان (١) يكور ان فى النا ريوم

(۱) هكذا ف الاصل بالنون وف مجمع محار الانوار بجاء بالشمس والقمر ثورين يكوران ف النار اى يلفان و بجمعان و يلقيان فيها ويروى بنون وهو تصحيف ح القيامة اى الهمها يكونان فى النا وليعذب اهل النا وبهما لا ليعذبا با لناو بغير ذنب وروى الهما عقير ان . وليس العقر عقوبة لهمها وانما هى استعارة وذلك الهما كانا يسبحان فى الفلك الذي كانا فيه ثم اعاد هما الله موكلين بالنا ويوم القيامة نقطمها عماكانا فيه من السباحة فصا واكالر ميين بالعقر لا على معنى عقرهما .

في التحلل من المظالم

روى ابو هريرة مرفوعا من كانت له مظلمة من اخيه من عرضه و ماله فليتحلله من قبل ان يؤخذ منه حين لا يكون دينا رولا در هم فان كان له عمل صالح اخذ منه بقد ر مظلمته و الا اخذ من سيئات صاحبه فحلت علمه . هذا في عقوبة المال اما ما يجب به عقوبة البدن فالقصاص على بدنه لا نه قائم فيؤ خذ بما يجب عليه فيه من جزاء اوا دب يؤيده ما روى مر فوعا من قذف . . علوكه برنا بريئا مما قاله له اقام عليه يوم القيامة حدا الاان يكون كما قال .

## فى قوله زعموا

روى مرفوء بئس مطية الرجل زعموا . لم تجى، هـذه الكلمة في القرآن الآفي الاخبار عن قوم مذمو مين باشياء مذمو مة فكره للناس لزوم اخلاق المذمومين في اخلاقهم الكافرين في اديائهم الكاذبين في اقوالهم لأن الأولى بهم لزوم اخلاق المؤمنين الذين سبقوهم بالايمان

## في من قثل نفسه

روى مرفوعا من قتل نفسه محمد بدة فحد بدته فى يده فى نا رجهتم بحا بها فى بطنه فى نا رجهتم خالد المخلد افيها ابدا و من قتل نفسه بسم فسمه فى بده يتحساه فى نا رجهتم خالد المخلد افيها و روى ان رجلاها جرالى المدينة . به مع الطفيل بن عُمْر و فرض فأخذ مشاقص له نقطع بها بر اجمه فشخبت بداه حتى مات فرآه الطفيل فى منا مه فى هيئة حسنة ورآه يغطى بديه نقال له ما صنع بك ربك ؟ قال غفر لى مهجر قدالى نبيه فقال له اراك تغطى بديك فقال قيل لى

لن تصلح منك ما افسدت فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليسه و سنلم اللهم وليد به فا غفر . لا تضاد فيه لا نه يحتمل ان يكون الرجل فعل بنفسه ما فعل على انه عنده علاج تبقى له بقية يد يه و تسلم نفسه فلم يكرب بذلك مذمو ماكن خاف ان تذهب نفسه ان لم يقطعها فمات فلا اثم عليه و ان لم يقطعها حتى مات فلا اثم عليه ايضا و دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليد يه بالنفر ان اشفاق منه و اعمال الخوف كدعاء عمر ان بن الحصين اللهم اغفر لى ما اسر رت و ما اعلنت و ما إخطأت و ما عمد من و ما جهلت و ما علمت . والخطأليس بمؤ اخذ به و التخليد المذكور ليس على ظاهره بل خالد احتى يخوج بالشفاعة مع سائر المؤ منين المذنبين لان القتل لا يحبط ايما نه ولا يبطل اعما له فلابد من مجاز اته لقوله تعمالي ( و ان يتركم اعمالكم ) و جاعة من السلف با نفاذ الوعيد على قاتل نفسه عمدا و منهم من رآه على المشيئة .

## في طول اليد با لصدقة

روی عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاز واجه تتبعنی اطولكن يدا فكمنا اذا اجتمعنا في بيت احد إنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم نمدأ يد ينا في الجدا رنتطاول فلا نرال نعمل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش امرأة قصيرة ولم تكن اطولنا يدا فعر فنا انه انما اراد الصدقة وكانت زينب صنا عــة اليد تد يغ و تضر زوتتصد في به في سبيل الله الا يحتاج مع ما عرفته از واج النبي صلى الله عليه و سلم من معنى الحديث الى تفسيره و الله اعلم.

# في انزاء الحمير على الخيل

روى عن على بن ابى طالب قال اهديت الى النبى صلى الله وسلم بغلة فركبها فقال على وحلما الحمر على الحيل كان لنا مئل هذه فقال صلى الله عليه وسلم وسلم اثما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ـ وعنه نها نا النبى صلى الله عليه وسلم ان محمل الحمير على البر اذين مع ما روى عن ابن عباس ما اختصنا صلى الله عليه

وسلم بشی. دون الناس الابثلاث اسباغ الوضو. وأن لا ناكل الصدقة وان لا ننزی الحمیر علی الحیل ، لاتضاد فیه لانه نهی الناس حمیعا عن ذلك بقوله انما یفعل ذلك الذین لا یعلمون ای قدر الثواب فی دبط الحمیل فی سبیل الله فیز هدون فی ذلك لان الحمار و البغل لا ثواب فی ارتباطه ولاسهمان لمن غزا علیه و انما اختص بنوها شم با انهی لان الحیل كانت فیهم قلیلة فأحب ان تكثر ه فیهم و ترغیبا لهم زیادة علی سائر الناس و النهی ندب و ارشاد .

### في ماشاء الله وشاء فلان

روى مرفوعا النهى من قول الامة ماشاء عدوامره اياهم ان يقولوا ما شاء الله ثم ما شاء عد، أوفيه آثاركثيرة مع ما في كتاب الله( ان اشكر لى ولو الديك)ولم يقل ثم لو الديك فعلم ان هذا منسوخ بالسنة وكان مباحا قبل ١٠ النسخ يعنى بالمتواتر من السنة .

#### في من سن سنة حسنة السيئة

قوله تعالى (تساء لون به والارحام) الأظهر انه صلى الله عليه و سلم قرأها با لنصب لا نه قرأها على الناس اذ حضهم على صلة ارحا مهم با لصدقة بمعنى اتقوا الارحام ان تقطعوها ومن قرأ بالجرحلها على تساؤ لهم بينهم با تله والرحم ولم تكن التلاوة على التساؤل بل على الحض على التواصل .

عن جريركمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النها رفجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الها فة ثم دخل بيته ثم خرج فأمر بلال فأذن وا قام فصلى الظهر ثم خطب فقال (ايها الناس القوار بكم الذي خلقكم من بنفس واحدة) الآية (ولتنظر نفس ما قد مت لغد) تصدق رجل من دينا ره من درهه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال من شق التمرة فجاء رجل من الانصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قدعجزت ثم تتا بع الناس

حتى رأيت كومين من طعام وثياب ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة ثم قال من سن فى الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها من بعده لاينقص من اجورهم شيئا ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده لاينقص من اوزارهم شيئا ـ وفى رواية كان له اجرها ومئل اجرمن عمل بها،وذلك سواء .

وفيه ان لن سن سنة حسنة من الأجر مثل ما لن عمل بها وقد ضعفه بعض وقال كيف يكون له مثل اجر من عمل بها من بعده ومع العامل من معاناة العمل ماليس مع الذى سنها فالمعقول الله يكون فى الأجر فوقه واحتج عاروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن خيرا فاستن به فله اجره ومن اجور من تبعه غير منتقص من اجورهم شيئا ومن سن شرافا ستن به بعده فعليه وزره ومن اوزار من اتبعه غير منتقص من اوزارهم شيئا

واحتج ایضا بما روی عن ابن مسعو دیر فعه لا تقتل نفس ظلما الاکان علی ابن آ دم الاول کفل منها، و هذا کله لاحجة فیه لان قوله من ا جور و مثل اجر بمعنی واحد و من صاة کقوله تعالی (هل من خالق غیرا قله) و حدیث ابن مسعو د حجة لنا لان الکفل المثل قال تعالی (من یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها) ای مثل منها و قال تعالی (یؤ تکم کفلین من رحمته) یؤید ما قلنا قوله صلیا قله علیه و سلم الدال علی الحیر کفاعله ، فاذاکان الدال یستحق کالفاعل لجر د دلالته کان الذی عمل اولی بذلك ولان الذی سن دل الناس بعمله علیها ولان الثواب فضل من اقله تعالی لایاتی علی قیاس .

# في عمل لا ينقطع بالموت

روى مرفوعا من رواية ابى هر يرة اذا مات الانسان انقطع عمله الامن ثلاثة . صدقة جارية وعلم ينتفع به وواد صالح يدعوله ؛ لايعارضه قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده

لان السنة المستنة هي من العلم الذي ينتفع به بعد مو ته، وكذا لا يعارضه ماروى ان العبد يبعث على مامات عليه لان حديث ابى هر يرة عمل لم يمت عليه وهذا كان في عمل قطعه عنه الموت فبعث على نيته كما في المحرم الذي و تع عن بعيره فرض فات انسه يبعث محر ما وكما روى مرفوعا ما من امرىء تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم الاكتب الله له اجر صلاته وكان نو مه عليه صدقة .

### في لو

روى مرفوعاً من رواية ابي هربرة المؤمن القوى خبر من المؤمن الضعيف وفي كل خبر احرص على ماينفعك ولا تعجز فان فا تك شيء فقل قدرالله وماشاء فعل واياك ولوفانها تفتيع عمل الشيطان. اعلم ان اوليست بمكر وهـــة مطلقا هي مباحة في مواضع منها قوله تعالى ( ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت ٢٠ من الحير) ومنها ماروى مرفوعا مثل الدنيا مثل اربعة رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته ما لا فهو يقول او أن الله آيًا في مشل ما آتي فلا نبأ لفعلت فيه مثل الذي يفعل فها في الاحرسواء ورجل آتاه الله ما لاولم يؤته علما فهو منعه من حقه وينفقه في انباطل ورجل لم يؤتــه الله ما لا ولاعلما فهو يقول اوأن الله آنا في مثل ما آتي فلانا لفعلت مثل ١٥ ما يفعل فها في الوزرسواء، فهي في الاولى مباحة وفي الثاني مكروهة،وكذا فى قوله تعالى ( لوكان لنا من الامر شيء ما قتلنا ههنا ) ثم رد ذلك بقوله تعالى ( قل لوكنتم في بيوتكم لبرز الدين ) الآية وهي ههنا مباحــة وكذا قوله تعالى ( لو كانو ا عندنا ماما تو ا ) فهي مكروهة لا ن الله تعالى حذر المؤمنين فق ال ( لا تكونو اكالذين كفرو او قالو ا لا خو انهم اذا ضربو ا ) الآية وكذا في قوله ٢٠ تعالى ( او تقول لو أن الله هدائي ـ لو ان لي كرة فأكون من الحسنين ) لا نه رد علیهم بقو له ( بلی قد جا ء آك آ یا تی فكذبت بها و استكبرت ) فعلم ان فعم ا مذمومة وغير مذ مومة وكانت العرب تذم لووتقول احذر لوتريد به قول

الناس لوعلمت ان هذا يلحقني لعملت خيرا،وعن سلمان الايمان بالقدر أن تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك و ما اخطأك لم يكن ليصيبك و لا تقولن لشيء اصابك لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا اولم يكن كذا وكذا و الله اعلم .

### في الحجاب ستر العورة

عن ام سلمة انهاكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونسة قالت فيينا نحن عنده اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه و ذلك بعد أن امربالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس هو اعمى لا يبصر تا و لا يعر فنا ؟ فقال صلى الله عليه و سلم أعميا و ان انتها ألستما تبصرانه .

وعن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر في بردائه وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون وانا جارية فا قد رواقد ر الحارية العربية الحديثة السن ـ لا تضاد بينها لان حديث ميمونة كان بعد نزول الحجاب وها بالفتان وحديث عنا نشة يحتمل ان يكون قبل نزوله ان تكون صغيرة غير مكلفة وكا يجب حجبها عن الناس . قبل هذا من خصائص از واجه صلى الله عليه و سلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة خصائص از واجه صلى الله عليه و سلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة حديث عائشة هذا ما روى عن انس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله قد ابداكم بها خير امنها يوم الفطر و يوم النحر لان اللهو في حديثها من جنس ما يحتاج اليه في الحروب فهو لهو محسود في المسجد وفي غيره و الذي في حديث انس من اللهو الذي لا يقابل عثله عدو ولا منفعة فيه للاسلام فهو لهو مذ موم ورميه بقوسه ومن ترك الرمي بعد ما تعليه كانت نعمة فكفرها .

رؤت عائشة (نه صلى الله عليه وسلم كان مضطحما فى بيته كاشفا عن فخذيه وروى انس انه كان في حائط بعض الانصار مذليار جليه فى بئر ها و بعض فخذه مكشوف فدخل الوبكر وعمر وهو على حاله تلك لم ينتقل عنها حتى دخل عثمان فغطى فخذه و قال ألا استحيى ممن استحيت منه ملائكة السماه ورواية عائشة من طريق آخر ان ابابكر استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم ورسول الله لابس مرط ام المؤمنين فأذن له فقضى حاجته ثم خرج ثم استأذن عليه عمر فقضى حاجته ثم خرج ثم استأذن عليه عمر فقضى حاجته ثم خرج قاستاً ذن عليه عثمان فاستوى جالسا و قال لها نشة احمى عليك عبا بك فلما خرج قالت له عائشة ما الكلم تفز علا بى بكر وعمر كما فرعت لعثمان؟ فقال ان عثمان كثير الحياء ولوأذنت له على تلك الحال خشيت ان لا يبلغ في حاجته .

قال الطحاوى الحديثان صحيحان جميعا وكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى و تدين محتلفتين اوفى مرتين محتلفتين قال فى كل واحد من القولين . و وفيه اجتماع الفضيلتين لعثمان با ستحياه الملا فكة منه و محيا ته فى نفسه و فى الحديثين ان الفخذ ليس بعورة و قدروى ان الفخذ عورة جاعة مهم على بن الى طالب و ابن عباس و عهد بن جحش و ابن جر هدو ابوه و لما اختلف فى حكم الفخذ نظر نا فو جد نسا الفخذ من المرأة عورة لا محل لذى رحمها المحرم مها ولا لغيره من الناس سوى زوجها النظر اليه منها كما لا محل لمم النظر منهم الى و فرجها و بطنها محلاق صدرها و رأسها و ساقها فان ذا الرحم المحرم ينظر اليها فرجها و بطنها بذلك ان فخذ ها عورة كفر جها و بطنها لا كرأسها و ساقها و اذاكان كذلك فى المرأة كان فى الرجل ا يضاكذلك فكان فحذ ه د عورة كفر جها و بطنها لا كرأسها و ساقها و اذاكان كذلك فى المرأة كان فى الرجل ا يضاكذلك فكان فحذ ه د عورة كفر جها و بانها في الركة فو جدنا الآثار تدل على انها ليست بعورة .

عن ابی الدرد ا، قال کنت جالسا عند النبی صلیاته علیه وسلم اذ أقبل ابو بکر آخذا من طرف ثوبه حتی ابدی عن رکبته فقال أما صاحبکم فقد غام فسلم فقال انه کان بینی و بین ابن الحطاب شی ه الحدیث و عن علی فی حدیث شار فیه فنظر حمز ة الی رسول الله صلیا قه علیه وسلم ثم صعد النظر فنظر الی رکبته شم

صعد النظر فنظر الى سر أيه ثم صعد فنظر الى وجهد ثم قال هل انتم الاعبيد لأبى الحديث، وما روى عن ابى موسى الأشعرى انه قال لا اعرفن احدا نظر من جارية الا إلى ما فوق سر تها و اسفل من ركبتها لا اعرفن احدا فعل ذلك الاعاقبته، ولا يقوله رأيا لان الوعيد لامدخل للرأى فيه يضاد ماروينا آنفا مثم تأملنا فو جدنا الفخذ و الساق عضوين وصولين احدها مركب على الآخر وكانا اذا لسطا بدا منهما كالفلكة وها عظان احدها في الفخذ و الآخر في الساق و تلك الفلكة هي الركبة فكان ماكان منها في الفخذله حكه في كونه عورة و ماكان منها في الساق له حكه في عدم كونه عورة ولكنه غير مقدور على تفصيله من العظم الذي في الساق و لا على معرفة مقداره فا لأولى ان يحكم له يحكم العورة ولا غيرها .

و إما السرة في حديث على ما قددل انها ليست من العورة وكذ لك ما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على نا صية ابى محذورة ثم امر ها على وجهه من بين ثديه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة ابى محذورة. وهذا اولى مما قاله ابو موسى مع انه خالفه الحسن بن على وابن عبر و ابو هم يرة روى ان ابا هم يرة قال للحسن ادن منى حتى اقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله منك فرفع ثو به فقبل سرته ولان السرة اشبه بالصدر منها بالعورة.

والأقرب إلى الصواب إن ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفخذ هل هو عورة اوليس بعورة معناه انسه ليس بعورة يجب سترها في مكارم الاخلاق ومحاسنها ولاينبني التهاون بذلك في الحافل والحما عات ولاعند من يستحيى من ذوى الاقدار والهيئات، نعلى هذا تستعمل الآثار كلها واستعالها اولى من طرح بعضها والله اعلم .

وروى عن بهز بن حكيم عن ابيه عن حده قــال قلت يا رسول الله عورا تنا ما نا تى منها وما نذر قال احفظ عورتك الامن زوجتك او ما ماكست

عينك

يمينك قال قلت يارسول الله اذاكان القوم بعضهم فى بعض قال فان استطعت ان لا يرا ها احد قال قلت يا رسول الله اذاكان احدة خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه من الناس ، مع ماروى عرب عائشة انها قالت ماراً يت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ، لامعارضة بينهما لا نه وانكان غير محظور الا ان رتبته العلية الفائقة لجميع رتب المخلو قات منعته ، و ما روى عن عائشة انه ان رتبته العلية الفائقة لجميع رتب المخلو قات منعته ، و ما روى عن عائشة انه المدم زيد بن حارثة المدينة فقرع الباب قام اليه رسول الله صلى الله عليه و سلم عريا نا و الله ماراً يته عريانا قبله ، معناه ان اكثره عريان غير مكشوف العورة عريان أم يتلقى رجلا فلا يلقاه و هو مكشوف العورة و انما رأت عائشة منه ما يجوزأن براه ذلك الرجل منه فلامنافاة .

## في رفع العلم

روی جبیر عن عوف بن ما لك الا شجیی نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ما الی الساء فقال هذا اوان بر فع العلم فقال انصاری یقال له ابید یا رسول الله بر فع العلم و قد اثبت و و عته انقلوب فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ان كنت لأحسبك من افقه اهل المدینة ثم ذكر ضلالة الیهود والنصاری علی ما فی اید بهم من كتاب الله تعالی قال فلقیت شد اد بن اوس افد ثته بحدیث عوف فقال صدقی عوف ألا اخبر ك بأول ذلك ؟ بر فع الحشوع فد ثته بحدیث عوف فقال صدقی عوف ألا اخبر ك بأول ذلك ؟ بر فع الحشوع حتی لا تری خاشعا، و بعض رواة الحدیث یقول فیه وفینا كتاب الله و قد علمناه ابناء ناو نساء نا، و بعضهم یقول فیه و کیف ید هب العلم و نحن نقر أ القرآن و نقر ثه ابناء ناویقر ثه ابناؤ تا ابناء هم الی یوم القیامة ، و بعضهم یز بد فیه ثم قال و ذ هابه ابناء ناویته .

قبل كيف يرفع العسلم فى زمنه صلى الله عليه و سلم ونزول الوحى قائم فيه ايباغه لناس هضهم بعضاكما امروابه فاورفع العلم فى زمنه صلى الله عليه وسلم ينقطع الابلاغ الكن الحديث صحيح واشارة النبى صلى الله عليه وسلم الى وقت يرفع العلم فيه بعد ذلك الوقت مثل قواه تعالى (هذايو مكم الذي كنتم تو عدون) ايو م لم يجيء بعد يدل عليه احتجاجه صلى الله عليه وسلم اضلااة اهل الكتابين وعدهم التوراة والانجيل وانما كان ذلك بعد ذهاب انبيائهم فكذلك ما تواعدبه رسول الله ضلى الله عليه وسلم امته في هذا الحديث انما يكون بعدا يا به و بعد ذهاب من تبعه وخلفه بالرشد والحداية من اصحابه ، وقول شداد اول ما يرفع من ذلك الحشوع يدل عليه لان الحشوع من صفات الصحابة قال تعالى (سيماهم في وجوهم) الآية فلايكون الابعد انقر اضهم والمراد باوعية العلم العلماء قان الله تعالى يقبض ألعلم يقبض العلماء يؤيده ماروى مرفوعا انه لاترال الامة على شريعة ما لم يظهر فيهم ثلاث يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الحبث و بكثر فيهم الصقارون وهم قوم تحية بينهم التلاعن عند التلاق.

#### في عائشت

روى مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لام سلمة يا ام سلمة لا تؤذينى في عائشة فوالله ما منكن امرأة ينزل الى الوحى وانا في لحافها ليس عائشة قالت فقلت لاجرم والله لا او ذيك فيها ابدا، لا تضاد بينه وبين حديث توبة مل الله عليه وسلم عند ام سلمة لا نه محتمل ان يكون انزل عليه ذلك من توبيهم في ليلتها وبينها وهو في غير لحافها.

## في نفي شك ابراهيم عليه السلام

روی ا بو هر برة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم عليه السلام اذقال رب ارنى كيف تحيى الموتى و يرحم الله لوطا لقد كان يأوى الى ركن شديد ولولبثت في السجن مالبث يو سف لأجبت الداعى ؟ يعنى اذا كنا لا نشك فابر اهيم احق ان لا يشك فالر ادبه نفى الشك عنه ، قوله (ولكن ليطمئن قلبى) باجا بنة طلبتى ، وقوله و يرحم الله أو طالقد كان يأوى الى ركن شد يد نقوله تعالى (لوأن لى بكم قوة ) اى كقوة اهل الدنيا التى يتناصف بها

## في النهى عن قول مخبثت نفسي

رأس احدكم اذا نام، الحديث الى قوله والا اصبح خبيث النفس كسلان، وأس احدكم اذا نام، الحديث الى قوله والا اصبح خبيث النفس كسلان، وروى عنه انه قاللايقل احدكم خبثت نفسى وليقل لقست نفسى، وذلك لان الحبث هو الفسق منه قوله تعالى (الحبيثات للخبيثين) فيكره ان يصف الانسان نفسه بذلك من غير موجب كترك الصلاة واختيار النوم عليها وروى والااصبح لقس النفس كسلان واللفظان سواه في المغة وهي الشراسة وسوء الحلق، الصحيح الفرق بينهما على ما في الحديث والله اعلى.

## فى وعد النبى صلى الله عليه وسلم ام سلمة هدية النجاشي

لما تزوج صلى الله عليه وسلم ام سلمة قال لها الى قد أدديت للنجاشي او اق من مسك وحلة و الى لا اراه الاقد مات ولا ارى الهدية التى أهديت اليه الاسترد الى فاذ اردت فهى لك فكان كما قال ددت الهدية أعطى كل امرأة من نسأ نه اوقية من ذلك المسك و اعطى الباقى ام سلمة و اعطا ها الحلة ، قال منكر هذا الحديث قد تحقق النبى صلى الله عليه وسلم بموت النجاشى حتى نعاه

للناس يوم مات فيه وصلى عليه فكيف يقول لا اراه الاقد ما ت وفيه الوعد بالكل لام سلمة فكيف يعطيها بعضها وفيه خلف بعض الوعد وحاشاه من ذلك والجواب انه يحتمل ان يكون الموعد قبل موته فلما مات اعلمه الله تعالى بموته فنعاه وصلى عليه ومحتمل ان يكون انفذ عدته لام سلمة فلم تقبلها الاباشراك بقية نسائه معها كراهية الاستئنار بها لحلالة رتبتها وحسن عشرتها كما فعل الانصار لما اقطع لهم من البحرين قالو الا تفعل حتى تقطع لاخو اننا من المهاجرين .

## النهى عن قوله تعس الشيطان

عن ابى المليح عن ابيه تمال كنت رديف النبى صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرى نقلت تعس الشيطان نقال صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فا نه يعظم حتى يصير مل البيت ويقول بقوتى صرعته ولكن قل بسم الله فا نه يصغر حتى يصير مثل الذبابة .

و عن عثمان بن ابى الماص قلت يارسول الله ان الشيطان يأنيني فيابس على قرا . تى فقال ذلك يقال له خنرب فا ذا أ تا ك فأخسته فععلت فد هب عنى ، النياس انما امر و ابا لا ستعاذة من الشيطان فيها جعل له سلطان عليهم وهى او سوسة لتحبيب الشرو تكريه الخيروا نساء مايذكرون وتذكير ما ينسون واما اعتار دو ابهم و اهلاك امو الهم فلاسبب له فيها فنهوا عن الدعا ، عليه عند ذلك لا نه يو هم ان الفعل كان ، نه ببعيره حتى سقط والواقع بمخلا فه والتعس

## فى قولىد لاتكون مائة سنة وعلى الارض عين تطرف

جاء عقبة بن مسعود (١) الى على بن ابى طالب فقال له يا فر يح (١)

<sup>(</sup>١) كذا و الذي في مشكل الآثار ( ٢ / ١٦ ) « ابو مسعود عقبة بن عمر و ه وهو الصو اب ح (٢) في المشكل - يا فريج .

اما انك تعيى الناس فقال اما انى الحبر هم ان الآخو فالآخو شرقال فحد ثمنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في الما ثبة قال سمعته يقول لاتكوين ما ئة سنة وعلى الارض عين تطرف قال اخطأت واخطأت في اول فتو اك (١) انما قال ذلك لن هو يومئذ وهل الرجاء والفرح (٢) الابعد المائة ، تأول على بن ابي طأاب بان المراد فنا ، ذلك القرن بغير نفي منه ، ان يخلفهم قرون الى يوم القيامة لان العيان يدفع فناء الناس جميعا لان فيه انقراض الدنيا ، فان تيل كان في النبا بعن مخضر مون بمن كان في الجا هلية وبقي في الاسلام حتى جاوزوا هذه المدة منهم ابوعنمان النهدى قال اتت عل ثلا ثون و ما ثة سنة ما من شيء الانقص سوى ا ملي ، و منهم سويد بن غفلة تو في وهو ابن تسع و عشرينو ما ئة سنة، ومنهم زرين حبيش تو في وهو 🕦 ا بن اثنتين وعشر بن و ما ئة سنة ند قيل ان ابا عثما ن النهدى تو في و هو ا بن ا ربعين وما ثة ، فالحواب ان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون ارادبه ممن كان اتبعه لاممن سواهم و يحتمل ان يكون وفاة هؤلا ، المعمرين في المائة السنة التي ذكر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجها وهو اولى ما حمل عليه (m) .

فى الكذب على الذي صلى الله عليه وسلم روى مرفوعا من كذب على متعمدا، وجا، من كذب على ، مطلقا،

وجاء من قال على كذبا ، وجاء من حدث عنى كذبا فليتبوأ مقعده من النار ، ذكر التعمد انما هو على التوكيدكما يقال فعلت كذا بيدى و نظرت الى كذا بعينى وسمعت باذبى لان الكذب لا يكون الابا لتعمد (٤) وهذا كقوله تعالى . .

<sup>(,)</sup> في المشكل و تولك » (,) في المشكل و الرخاء والفرج » (س) بل هو الصواب المنصوص في الروايات المبينة (٤) المنصور عنداهل المعانى ان الكذب هو الاخبار بما لا يطابق الواقع وان كان المخبر بظنه واتما وقد جاء استماله =

(الرانية والزائي فاجلدوا) (والسارق والسارة فا قطعوا) و(انماجزاه الذين يحاربون الله ورسوله) الآية في انها لا تكون الاعلى التعمد فلا يكون كا ذبا ولا زانيا ولا سارة ولا عاربا الا بقصده ذلك وانما يختلف العمد وغيره في مثل الفتل ، وروى من كذب على متعمد اليضل الناس به ، وهو منكر غير صحيح ولوصع فالمراد به التاكيد ايضا مثل قوله تعالى (فن اظلم عن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير على وذكر في سائر المواضع في القرآن بغير ذكره معه هذه الزيادة والله اعلم والمشيئة في ذكره وتركه (١) وروى من حدث على (١) حديثا برى انه كاذب فهو احد الكاذبين ، قال الله تعالى (ألم يؤخذ عليهم ميثا في الكتاب الايقو او اعلى الله الا الحق) والقول عن ألرسل قول على الله والحق هنا كهو في قوله تعالى (الامن شهد بالحق) فكل من شهد بظن شهد بغير حق اذ الظن لا يغني من الحق شيئا فكذا من حدث من الذي صلى الله عليه وسلم بالظن حدث عنه بغير حق فكان با طلا والباطل

في السنين الحوادع

روى مرفوعا ان امام الدجال سنون جوادع يكثر فيها الظن ويقل فيها التثبت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يؤتمن فيها الحائن ويخون فيها الامين وينطق الرويبضة قيل وما الرويبضة يارسول الله؟قال

= فى الاحاديث و الآثار فى الاخبار بماخالف الواقع خطأ فالصواب ان قوله « متعمدا » تيد يخرج المحطى، ثم يحمل المطلق على المقيد \_ ح (١) عبارة مشكل الآثار (١/ ١٧٥) « وذلك عند نا على توكيده حيث شاء ان يؤكد و توكه ذلك حيث شا، تركه» (١) فى مشكل الآثر « ج ١ ص ٥٧٠ \_ من حدث عنى وهو الظاهر \_ - ٠

الفواسق يتكلم امر العامة ، يحتمل ان يكون لا يؤبه له لخموله انسقه فلا يمكنه الكلام في امر العامة ثم يمكنه ذلك في الدهر المذموم .

### في الساعة

عن انس سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما اعددت لها قال احب الله ورسوله قال انت مع من احببت وعن عسائشة ف كان الاعراب بجيئون ويسئلون رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة وفنظر إلى احدهم فقال ان بقى هذا لم يقبله الهرم حتى تقوم عليه ساعته الما سألو اعما قد اخفى الله عنه حقيقته اجابهم بما اجابهم انتهاء لما امره بهربه من الانتهاء اليه بقوله تعالى (يسئلونك عن الساعة ايان مرساها فيم انت من ذكر اها) الآية .

## في من احسن في الاسلام

روى مرفوعا من احسن فى الاسلام لم يؤاخذ بماعمل فى الجاهليسة ومن اساء فى الاسلام اخذ بالاول والآخر اى من اسلم فى زمن الاسلام ومن كفر فى زمن الاسلام المراد بالحسنة والسيئة هنا الاسلام والكفر كقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله خبر منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار ) فلا يضاد ماروى ان الاسلام يجب ماقبله والهجرة تجب ماقبلها .

في صدق ابي ذر

روى مرفوعا ما اظلت الحضراء ولا اقلت الغبراء عـلى ذى لهجة اصدق من ابى ذر اى انه فى اعلى مراتب الصدق فلاينتفى بذلك ان يكون فى الصحابة من هوفى الصدق مثله وانما ينتفى به ان يكون غيره فى مرتبة الصدق اعلى منها .

في الامر والنهي

روى مرفوعا إذا نهيتكم عن الشيء فانتهوا عنهواذا امرتكم بَامَ فَافعلو ا

منه ما استطعتم المنهيات يمكن تركها لكل احد و المأ مورات قد يمكن فعلها و قد لا تستطاع فلم يكلفوا الا بما يطيقونه منها اذ التكليف بحسب الوسع والطاعة بقدر الطاعة قال عبدالله بن عمر كنا اذا بايعنا على السمع والطاعة كان صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيها استطعتم فهذا هو الفرق بين امره ونهيه وذلك لان الامر بالشيء استدعاء لفعله و فعل الشيء بعينه قد يعجز عنه فا مر أن ياتي بما استطاع منه و النهي استدعاء لتركه و تركه بفعل ضده او اضداده من غير تعيين فلا يتصور العجز عنه .

#### في كسب الاماء

روى مرفوعا النهى عن كسب الاماء يعنى الكسب المذموم بدليل قوله تعالى ( فكا تبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) قيل هو الصلاح وقيل اكتساب المأل ، وروى انه نهى كسب الامة الا ان يكون لها عمل واصب اوكسب يعرف الملهي الكسب المذموم لا المحمود ، فان قيل هل يجوزأن يضاف الى كل الاكساب ويراد به الحصوص قلنا ان الاشياء اذا كثرت اعدادها والسعت جازأن يضاف الى كلها ويراد به بعضها كقواه تعالى ( وكذب به قو مك وهوالحق ) والمراد بعض القوم لا المصدق منهم وكذا قوله تعالى ( وانه لذكر لك ولقومك) والمراد المصدقين منهم لا المكذبين .

#### في أن الله لاعل

روى مر نوعا خذوا من العمل ما تطبقون فان الله لا يمل حتى تملوا وان احب الاعمال الى الله ما دام منها وان قل ، يعنى ان الله لا يمل اذا ملاتم لا ن الملل ليس من صفا ته سبحا نه وهذا كما يوصف الرجل بالبراعة والفصاحة فيقال انه لا ينقطع عن خصو مه حتى ينقطعو اليس المراد وصفه بالا نقطاع بعد انقطاع خصو مه فكذا هذا يعنى انكم تملون و تنقطعون والله تعالى بعد ملاكم وانقطاع كم على الحال التي كان عليها قبل ذلك من انتفاء الملل والا نقطاع .

(44

## في تعبير الظلة في المنام

عن ابن عباس ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الى ازى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن و العسل فأرى الناس ية كمففون منها بأيديهم فا لمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلامن الساء الى الارض فأراك اخذت به فعلوت ثم اخذ به رجل من بعدك فعلا ثم اخذ به ه رجل آخر فعلا ثم اخذبه رجل آخرها نقطع ثم انه وصل له فعلا قمال ابوبكر يا رسول الله با بي انت لتد عني فلاً عبر نه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا عبر أا ل ابوبكر اما الظاء فظائم الاسلام واما الذي تنطف السمن والعسل فلاوته ولينه واما ما يتكفف النياس مر. فذلك فالمستكثر من القرآن و المستقل و اما السبب الواصل من الساء إلى الارض فالحق الذي انت عليه ، و فأخذته فيعليك الله ثم اخذبه رجل من بعدك فيعلوبه ثم يأخذ رجل آ خرفيعلوبه ثم يا خذبه رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فاخبرني يا رسول الله بابي انت ا صبت ا م أ خطأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا واخطأت بعضا قــال فو الله يا رسول الله لتخبر في بالذي اخطأت نقا ل لا تقسم . الخطأ في تعبيره هو أن جعل السمن والعسل شيئا و احد ا و هما عند اهل السبارة شيئان 🕠 ا مختلفان من اصلین مختلفین یؤیده ما روی آن عبدالله بن عمر و بن العاص رأی في المنام كان في احدى اصبعيه عسلاو في الأخرى شمنا فكأنه يلعقهافاصب عو فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسسلم فقال تقرأ الكتابين التوراة والفرقان تال فكان يقرؤ ها، وقوله لا تقسم ليس لكر اهة القسم لانه مباح في كتاب الله وعلى اسان رسوله بل لا نه ا قسم عليه ليخبر ه محقيقة الحطأ من حقيقة الصواب ٢٠ وذلك غير موكول اليه لان العبارة انما هي بالظن والتحري لايما سوا ها قال تعالى ( و قال للذي ظن ا نه ناج منها ) يعني قال يو سف للذي ظن ا نه ناج منها فكان تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحنس ايضا فهذا هو العني في

مهيه اياه عن القسم، يؤيده ان ابابكر الصديق قدا قسم بعد رسول الله صلى الله مليه وسلم على عدر بن الخطاب اذعزم على الخروج للشام فقال له الناس أندع عمر يخرج الى الشام وهو ههنا بكفيك الشام فقال انسمت عليك لما خرجت فلوكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم اياه عن القسم كر اهية اليمين لما اتسم على عمر وكان القسم من الصحابة مشهور الاينكر على من اتسم .

قال القاضى ابو الوليد سمعت شيخى ان ابا بكر اصاب فى تعبير ه جميعا وان خطأه كان فى تقدمه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبارة لها وسؤ اله ان ببينج له ذلك وهو تأويل حسن .

### في الغرباء

روى مرفوعا ان الاسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا فطوبي للغرباء فقيل من هم يا رسول الله؟ فقال النزاع من القبائل ــ وفي رواية نزاع الناس وفي بعض الآثار الذين يصلحون حين يفسد الناس ، الاسلام طرأ على اشياء ليست من اشكاله فكان بذلك معها غريباكما يقال لمن نزل على قوم لا يعرفونه انه غريب بينهم ثم انه يعود كذلك فيكون من نزع عما عليه الجملة المدمومة الى ماكانت الجملة المحمودة غريبا بينهم ــ ومن ذلك ما روى عن ابن العاص انه قال ليا تين على الناس زمان مجتمعون في المساجد وليس فهم مؤمن .

#### في اهل البيت

ر وى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نز الله هذه الآية انحام يد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم نطهير ا) دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا نقال اللهم حؤلاء اهلى – وروى انه جمع فاطمة والحسن والحسين ثم اد خليم تحت ثوبه ثم جأر الى الله تعالى رب هؤلاء اهلى قالت الم سلمة يارسول الله فتد خلنى معهم قال انت من اهلى ، يعنى من ازواجه كا في حديث الافك من يعذرنى من رجل بلغنى اذاه في اهلى لاأنها من اهل

الآية المتلوة في هذا الباب . يؤيده ما روى عن ام سلمة ان هذه الآية نزلت في بيتى فقلت يا رسول الله ألست من اهل البيت ؟ قال انت على خير إنك من ازواج النبى وفي البيت على وفا طمة والحسن والحسين .

و ما روى ايضاً عن واثلة بن الاسقع انه قال اتيت عليا فلم اجده فقالت فاطنه انطلق الدرسول الله صلى الله عليه وسلم يريده قبال فاء مع . ر سول الله صلى الله عليمه و سلم فد خلا و د خلت معهما فد عا رسول الله صلى الله عليه وسدلم الحسن والحسين وأقعد كل واحد منهما على فحذه وادنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف علمهم ثوبا وانا منتبذتم قال (انما ريدالله ليذ هب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهير ا) ثم قال اللهم هؤ لا ، ا هل اللهم هؤ لا ، اهلي أنهم أهل حق نقلت يا رسول أنه وأنا من أهلك ؟ قال ١٠ وانت من اهلي ـ قال وا ثلة فانها من اربي ما نرجو ووا ثلة ابعد من ام سلمة لانه ایس من قریش و ام سلمة موضعها من قریش موضعها فکان قو له صلی اللہ عليه و سلم لو اثلة انت من ا هسلي لا تباعك اياى و ايما نك بي و ا هل ا لا نبياء متبعوهم يؤيده قوله تعالى انوح ( انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ) فكما حرج ابنه بالخلاف من اهله فكذلك يدخل المرء في اهله بالموافقة م على دينه وان لم يكن من ذوى نسبته والكلام لخطاب ازواج الني صلى الله عليه وسلم تم عند قوله ( و أ فن الصلاة وآ تين الزكاة ) و تو له تعالى ( انما ير يدالله ليذ هب عنكم الرجس اهل البيت ) استئناف تشريفا لا هل البيت وترقيعًا لمقد ارهم ألا ترى انه جاء على خطاب المذكر فقال عنكم ولم يقل عنكن فلا حجة لأحد في ادخال الازواج في هـذه الآية ، يدل عليـه ما روى , ب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح الى باب فاطمة فقال السلام عليه كم إهل البيت ( انما ريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهرا).

### في الغول

روی عن ابی ایو ب انه کان فی سهوة له فکانت الغول تجی، فتأخذ فشکا ذلك الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال له اذا رأیتها فقل بسم الله اجیبی رسول الله فأخذها فحلفت ان لا تعود فجاء الی النبی صلی الله علیه و سلم فقال له النبی صلی الله علیه و سلم ما فعل اسیر ك؟ قال حلف ان لا یعود قال كذبت و هی عائدة ففعل ذلك مرتین او ثلا تا كلما اخذها حلفت ان لا یعود و تكذب فأخذها فقالت له انی اعلمك شیئا اذا فعلته لم یقر بك شیء آیة الكرسی تقر أها فأتی النبی صلی الله علیه و سلم فقال ما فعل اسیر ك؟ فقال قالت آیة الكرسی اقر أها فأنه لا یقر بك شیء فقال صلی الله علیه و سلم صدفت و هی كذوب فیه اثبات الفول و قدروی جار مرفوعا لاغول و لاصفر و لا شؤم له ایس بینها تضاد لا نه محتمل انه كان ثم رفعه الله عن عباده و هذا اولی ما حملت علیه الآثار المرویة فی هذا و فها اشهه ما و جدنا السیل الی ذلك.

### في اهل فارس

روى مرفوعاً لوكان الايمان بالنريا اولوكان الدين بالنريا لناله ابناه والمرس اولنا له رجال من فارس اورجال من الفرس ـ وبعض الرواة قال رجال من الأعاجم اورجال من الفرس ، على الشك وروى مثل ذلك في العلم روى ابو هربرة ويل للعرب من شرقد اقترب افلح من كف يده تفرقوا (١) يا بني فروخ الى الذكر فان العرب قد اعرضت عنه والله والله ان منكم لرجالا لوأن العلم بالثريا لنا لوه ـ هذا على طريق المثل كما يقول الرجل لصاحبه انت منى كالثريا يريد في البعد وانت نصب عيني يريد في القرب لان الثريا لا دين ولا ايمان ولاعلم بها، ويحتمل انه لوكان لابد من الوصول اليه نسبب يجعله الله بلطيف حكته لمن خلقه للإيمان لان اهل فارس من اشد الناس طلباله .

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل و الظا هـ، ـ تفرغوا ـ ح .

### في اهل اليهن

روى مرفو عا اتاكم اهل المين هم الين قلوبا وارق افقدة الا يمان يمان والحكة يما نية ، قيل المراد بهم اهل تها مة وهو قول سفيان بن عيينة ولا يصح لان اكثر هم من مضروروى انه صلى الله عليه وسلم اشار بيده نحو المين نقال الايمان ههنا ألا و ان القسوة و غلظ القلوب في الفدادين اصحاب الابل حيث وطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر فدل ان المضاف اليهم الايمان والحكمة والفقه اضدادهم الذين ليسوا من ربيعة ولامن مضر.

و روى انه صلى الله عليه وسلم قال لعيينة بن بدر أنا افرس بالحيل منك نقال عيبنة ان تكن افرس بالحيل فا نا افرس بالرجال منك قال وكيف ؟ قال انت خير رجال لبسوا البرود ووضعوا سيوفهم على عوائقهم وعرضوا . . الرماح على مناسج خيولهم رجال نجد فقال صلى الله عليه وسلم كذبت بل هم اهل اليمن الايمان يمان آل لحم و جذام و عاملة و ماكول حمير ، الحديث.

وروی ایضا انه قال لیا تین اقوام تحقرون اعمالکم مع اعالم تلنا من هم یا رسول الله أقریش ؟ قال لا اهل الیمن هم ارق افتدة والین قلوبا فقلنا هم خیر منا با رسول الله فقال لوکان لا حدد هم جبل من ذهب فانفقه ما ما ادرك مداحد كم ولا نصیفه و ان فصل ما بیننا وبین الناس هذه الآیة (لا یستوی منكم من افق من قبل الفتح و قاتل) الآیة و فی هذا ما یدل علی خلاف ماذهب الیه ابن عیینة و قال صلی الله علیه و سلم یقد م قوم هم ارق منكم افتدة فقد م الا شعریون فیم ابو موسی فحلوار تجزون و یقولون

غداناتي الأحبة محمدا وحزبه

قدل على ان اهل اليمن المر ادون هم الأشعر يون و امثالهم القاد مون من حقيقة اليمن دون من سواهم .

وروی ان ابا عبید ة بن الجراح قال یا رسول الله اجدخیر منا المنا معك و جا هد نا معك ؟ قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني ، وعن ابى سعيد الحدرى خرجنامع رسول المه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فقال ليا تين افوام تحقر ون اعالكم الحديث الى فواه (اعظم درجة من الذين افقوا من بعد) الآية وروى انه قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اى المتك خير؟ قال افاوا قرانى قال قلنا ثم ماذا؟ قال ثم القرن الثانى قال قلنا ثم ماذا؟ قال القرن الثانى قال قلنا ثم ما ذا؟ قال ثم يا تى قوم يشهد ون ولا يستثهد ون ولا يستحلفون ولا يستحلفون ولا يؤ دون ، محتمل ان يكون المراد بالحديث وكلفون ولا يستحلفون ويؤ تمنون ولا يؤ دون ، محتمل ان يكون المراد بالحديث الاول قوم تقدم ايما نهم وحال بينهم وبين الاتيان اليه صلى الله عليه وسلم مانع من العد ووغيره ثم انوه بعد ذلك فلحقوا بمن تقدمهم في الاتيان إليه وفي القتال معه وكان ذلك قبل الفتح المذكور في الآية فتساو واحميعاعند التصديق له بظهر الغيب فانهم فضلوا بذلك من آمن به وكان معه يرى اقامة الله عز وجل الحجج التى لا يتهيأ لذى فهم الكارها والحروج عنها فلا معارضة بينه وبين الحديث الخروط ولا خارجا عن الآية المذكورة والله اعلم غير أن هذا ما بلغه فهمنا منه و الآخر ولا خارجا عن الآية المذكورة والله اعلم غير أن هذا ما بلغه فهمنا منه و الآخر ولا خار ها في الآية المذا ها بلغه فهمنا منه و الآخر ولا خارجا عن الآية المذكورة والله اعلم غير أن هذا ما بلغه فهمنا منه و الآخر ولا خارجا عن الآية المذكورة والله اعلم غير أن هذا ما بلغه فهمنا منه و الآخر ولا خارجا عن الآية المذكورة والله اعلم غير أن هذا ما بلغه فهمنا منه و الآخر ولا خارجا عن الآية المذكورة والله اعلم غير أن هذا ما بلغه فهمنا منه و الآخر ولا خارجا عن الآية المذكورة والله اعلم غير أن هذا ما بلغه فهمنا منه و الآخر ولا خارجا عن الآية المذكورة والله اعلم غير أن هذا ما بلغه فهمنا منه و القداء المناخرة ولا خارجا عن الآية المناد المناخرة ولم الآية المناد المناخرة ولا المناخرة ولا المناخرة ولا المناخلة ولا المناخرة ولا في الآية المناد المناخرة ولا المناخرة ولا المناخرة ولا المناد المناخرة ولا المناخ

## فی ابی س کعب و رید بن ابت و معان ابن جبل

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اقرأ هم ـ يعنى من المته لكتاب الله ابى بن كعب وافر ضهم زيد بن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن حبل اليس في هذا الحديث ما يوجب كونهم فوق الحلفاء الراشد بن وفوق اجلاء الصحابة فياذكر وابه وانما المعنى ان من حلت رتبته في معنى من المعانى جازاً ن يقال انه افضل الناس في ذلك العنى وان كان فهم مثله او من هو أو قه من ذلك ما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى يقتلك اشقا ها يعنى المرية فقتله عبد الرحمن بن ملجم وكان من اهل التوحيد واشقى منه المشرك ولكن لعظيم جرمه وفتكه في الاسلام ما فتكه اطلق عليه الأشقى، ومنه ماروى في وصف الحوارج بالصلاة والصوم ثم قال الهم يمر قون من

الدين

الدين و وق السهم من الرمية هم شراد الحلق والحليقة ، مع علمنا ان المشرك و قاتل الانبياء و القائسل بأن له ولد اوصاحبة شرمن هؤلاء وكذلك يجوز اطلاق القول فيمن برع في العلم انه اعلم الناس وان كان لا يعرف حميعا ولا مقد ارعلومهم .

في سباب المسلم وقتاله

روى مرفوعا سباب المسلم فسوق وقتا له كفر. الفسوق الحروج عن الأمر المحمود الى الأمر المذموم منه قوله تعالى (ففسق عن امردبه) واما قتا له ليس بكفر با لله حتى يكون مرتد اولكنه على تفطية ا يما نه واستهلاكه اياه لا نه بقتله اخاه لا يصير كافر افبقتا له اولى و منه قوله يكفرن العشير ويكفرن الاحسان اى يفطينه فيستر نهو منه ( ا بحب الكفار نبا ته ) و منه ويكفرن الاحسان اى يفطينه فيستر نه و منه ( ا بحب الكفار نبا ته ) و منه ( كيف تكفر ون و انتم تتلى عليه كم آيات الله وفيه كمرسوله ) فرلت في شيء وقع بين الاوس و الحزرج انما كان على معنى تفطيتهم ما كانوا عليه من الاخوة و الائتلاف .

## في النهلة والنحلة والهدمد والصرد

ر وى مر فوعا اربع من الدواب لا يقتلن النملة و النحلة والهدهد ١٥ والصرد وروى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع النملة الحديث ، وذلك لان الهدهد لا يؤكل و لا مضرة منه على الناس فكان قتله عبئا روى من قتل عصفورة فما فوتها بغير حقها سأله الله عزوجل عن قتلها قيل يا رسول الله وماحقها ؟ قال تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فتر مى بها . وروى ما قتل عصفور قط عبئا فما فوقه الا عبج الى الله عن وجل يوم القيا مة فلان . وتعلى فلاهوا نتفع بى ولا هو تركنى فأعيش فى حشا راتها . وكذلك قا تل الصر د لا يقد رأن يجمع من اشكاله ما يتبيأ له ينبسط فى اكل لحو مها فيعود الى العبث الموعود عليه ، واما النحلة فقتلها قطع لمنافعها وعدم الا نتفاع بها فز اد جرم الموعود عليه ، واما النحلة فقتلها قطع لمنافعها وعدم الا نتفاع بها فز اد جرم

قا تلها على جرم قا تل الحد هذ والصردوا مـــا النملة فلا منفعة معها و لا مضرة وورد أن تملة قرصت نبيا مرب الانبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فاوحى الله تعالى اليه أن توصتك تملة احرقت امة من الأمم تسبح.

وروى مر فوعا خرج نبى من الانبياء با اناس يستسقون الله تعالى فا ذا هم بنملة دافعة بعض قوا ثمها فقال النبى صلى الله عليه و سلم ار جعوا فقد استجيب لهم من اجل هذه النملة . فمن قتل ما هذا سبيله فقد قطع المعنى المحمود . نه و دخل تحت الوعيد المذكور وروى في النملة ابا حة قتلها اذا آذت لمهاروى نزل نبى من الانبياء تحت شجرة فلد غته نملة فامر مجهازه فاخرج من تحتها فاوسى هلا(١) اخذت نملة و احدة وفي قوله اربع لا يقتلن دليل على ان غير هن ليس في معنا هن للحصر في العدد و قوله نهى عن قتل اربع وان لم يكن فيه حصر اكن المقصود بالنهى تتلهن فقط حيث لم يعطف عليهن غير هن

### في الكبائر

قوله تعالى (ان تجتنبواكبائر ما تنهون عنه) الآية من فضل الله ونها ية كرمه تكفير السيئات با جتناب الكبائر والوعد با دخالهم مد خبلا كريما بلا عمل كان منهم فوجب ذلك لهم بوعده وجوده فمن الكبائر ما روى عن ابن مسعود قلت يا رسول الله اى الذنب اكبر؟ قال إن تجعل لما لقك ندا وقد خلقك قلت ثم اى؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يأكل معك قلت ثم اى؟ قال ان ترانى حليلة جارك ، ثم نول القرآن تصديقا له صلى الله عليه وسلم الذين لا يدعون مع الله الها آخر) فظهر أن الثلاثة من الكبائر و اكبر ها الشرك شمة قتل الولد ثم المزاناة بحليلة الحار.

وروى عن عبد الله بن عمرو قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) في المشكل (ج - ۱ - ۳۷۰) من تحتها ثم امر بها فاحرقت في النار فاوحي الله تعالى اليه فهلا - ح .

وسلم فقال يا رسول اقد ما الكبائر ؟ قال الاشر اك باقد قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين قال ثم ماذا ؟ قال اليمين الغموس ، فكان جواب رسول اقد صلى اقد عليه وسلم لعبد اقد بن عمر و بن العباص ان الشرك اكبر الكبائر ثم العقوق ثم الغموس فاحتمل ان يكون قتل الولد وعقوق الوالدين في درجة والغموس ومز اناة حليلة الحارفي درجة تتلوها توفيقا بين الحديثين ويكون والغموس ومز اناة حليلة الحارفي درجة تتلوها توفيقا بين الحديثين ويكون الجاب الذي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود باحدهما وإجاب عبد اقد بن عمر و ابن العاص يا لآخر منها و مثل هذا من صحيح الكلام يقال فلان من اشجع الناس فيقال ثم من ؟ فيقول فلان لآخر ثم هناك آخر مثله قد سكت عنه فلم يذكره فلا تضاد.

وروى عبدالرحمن بن ابى بكرة عن ابيه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ألا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى . قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وكان متكثا فجلس نقال ألاو قول الزور اوشهادة الزور اشك الحريرى احد رواة الحديث \_ فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت ، فكان الذى في هذا الحديث في الدرجة الأولى من الكبائر كالذى فيها في الحديثين كما يقال من اشجع الناس فيقول فلان وفلان واحدها في الشجاعة فوق الآخر .

وروى ابواماً مة عن عبيدالله بن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان من اكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فا دخل فيها مثل جناح بعوضة الاكانت نكتة في قليه يوم القيامة .

وعن ابي هم يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبو االسبع . الموبقات قيل وما هي يا رسول الله ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس المحرمة الا بالحق وأكل مال الهتيم و التولى يوم الزحف وقذف الفا فلات المؤسسات ولم يذكر غمير همذه الستة وسقط فيه السابع وليس في حديث ابي همريرة تغليظ بعضها على بعض فهي مرتبة على حديث ابن مسعود و ابن عمر

و دوى ابوا يوب الانصارى انه قال من مات يعبدالله و لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويصوم رمضان و مجتنب الكبائر فله الحتية فسأله رجل ما الكبائر؟ فقال الاشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله ويالفرا ويوم الزحف.

وسأل رجل من الصحابة يارسول الله ما الكبائر ؟ قال تسع اعظمين الاشر الله با قد و قتل المؤمن بغير حق و فر اريوم الزحف والسحر و اكل ما ل اليتيم و اكل الرباو قذف المحصنة و عقوق الو الدين و استحلال بيت الله الحرام قبلتكم اموانا واحياء ثم قال لا يموته رجل لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة الاوا فق عدا صلى الله عليه و سلمى د ار عبوبة مصاريعها من ذهب و دوى عن عبدالله بن عمر و بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه و دو وى عن عبدالله بن عمر و بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول من الكبائر شتم الرجل والديمة قالوا يا رسول إلله وهل يشتم الرجل والديمة قالوا يا رسول إلله وهل يشتم الرجل والديمة والديمة ؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه وصعه موضعه موضعه موضع العقوق فيا تقدم .

وقد روى ان الكبائر من اول سورة النساء الى قوله تعالى ان التبتنبواكبائر ما تبهون عنه ) الآية وفي هذا زيادة على ماذكر ناويحتمل ان لا تكون كبائر سواها و يحتمل ان تكون سواها لم يطلع الله تعالى عبا ده عليها ليكونوا على مُدر من الوقوع فيها با لاحتراز عن السيئات كلها خوفا من الوقوع في الكبائر وذلك من نحوما روى مرفوعا الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبات ، فلم يبينها ليجتنب الشبها تكلها ، ومن هذا المعنى ابها م ليلة القدر ليجتهدوا في العمل رجاء موافقتها .

وعن ابن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكر الذنب وفي رواية أن اكر الكب رأن يسب الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يسب والديه ؟ قال بسب ابا الرجل نيسب اباه ويسب امه نيسب امه ؟ وهذا يبعد أن يكون من اكر الكبا ترلان الشرك اكبر من ذلك. 4-2

وعنه جاء اعرابي نقال بارسول الله سا الكبائر؟ قال الاشر اك باته قال ثم ما ذا؟ قال ثم عقوق الوالدين قال ثم ما ذا؟ قال ثم اليمين النموس ، وكلا الحديثين باسناد لاطعن فيه و لا استرابة باحد من رواته .

فعاد بذلك اكبر الكبائر الاشر آك بالله ثم عقوق الوالدين تائيا الشرك ولكن قتل النفس التي حرم الله الا بالحق اكبر من العقوق لا سيما الابن الذي محمل الله له من الحق عليه رزقه وكسوته وان الزنا اكبر من ذلك ايضا لا سيما الزنا محليلة الحار فعاد الأمر الى ان اكبر الذنوب الشرك ثم يتلوه قتل النفس وان تفاضلت احوال المقتولين ثم يتلوذلك الزنا وان كان بعضه أشد من بعض ثم يتلوه عقوق الوالدين ثم شهادة الزورواليمين الغموس واقة اعلم.

في ثناء الله على العبد

روى مرفوعا اذا رضى الله عن العبد بالأعال الصالحة اثنى عليه سبعة اضعاف من الحير لم يعملها و قال فى السخط مثله يعنى اذ ارضى الله تعالى عن العبد باعما له الصالحة يثنى عليه سبعة اضعاف من الحير لم يعملها نما قد علم الله انه سيعملها فى المستقبل و ان كان قد يعمل من الحير فى المستأنف أكثر منها لانه لم يستو جب الثناء تما لم يعمل بعد فتفضل الله تعالى عليه لمجبته ايا ه بأن يثنى عليه من ذلك بالعدد المذكور فى الحديث و السخط مثل ذلك .

### في القرآن

غن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسأل لوجهل القرآن في اهاب ثم انتي في النار، الحترق، يحتمل ان يراد بالاهاب قارئه الذي وعاه ويحتمل الورق الذي يكتب فيه لو التي في النار لانتزع الله تعسالي منه القرآن . . تنزيها له حتى يحترق الأهاب خاليا من القرآن و الله اعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

في الريح والرياح

عن القاسم بن سلام ما كان فيها من ألرحمة فانه جماع و ما كان من

العذاب فانه على واحده والاصل فيه توله صلى الله عليه وسلم اذا هاجت الريخ اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ، حكاه ابو عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولااصل له و كان اللائق بجلالة قد ره ان لايضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالايعرفه اهل العلم بالحديث عنه وقد ذكر الله تعالى (حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحو ابها جاءتها ريح عاصف ) فكانت الريح الطيبة رحمة و العاصف عذابا فدل على انتفاء مارواه ابو عبيد والله يغفر له .

ومن دواية ابى بن كعب مرفوعا لا تسبوا الريح اذاراً يتم منها ماتكر هون و قواوا اللهم انا نسألك من خير هـذه الريح و خير ما فيهـاوخير ماأمرت به و تعوذك من شرها وشر ما فها وشرما أمرت به .

وعن ابى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتى بالرحمة وتأتى بالعذ اب فلا تسبوها و سلو الله خير هاو استعيذوا به من شرها .

وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم الى اسالك خبر ها وخبر ما فيها وخبر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به واذا تجات الساء تغير لونه وخرج ودخل واقبل وادبر فاذا امطرت سرى عنه فسألته فقال لعله كما قال قوم عاد (فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم) الآية وعن انس مرفوعا انه كان اذا هاجت ريح شديدة قال صلى الله عليه وسلم اللهم الى اسالك من خبر ما امرت به واعوذبك من شرما امرت به .

فدل حميع ماروينا ان الريخ قد تأتى بالرحمة وقد تأتى بالعذاب وانه لا فرق بينها الآفى الرحمة والعذاب وانه الم فرق بينها الآفى الرحمة والعذاب وانها ريح واحدة لا رياح – وعن ابن عباس مر فوعا نصرت بالصباوا هلكت عادبا لدبور، والصباريح واحدة والدبوركذلك وروى ان رجلا قرأ (وارسلنا الريح لوا تح ) فقال عاصم (وارسلنا الريح لؤاتح ) فقال عاصم (وارسلنا الرياح لواقع) لوكانت الريح لكانت ملقحة فذكر ذلك للأعمش

فقال انه لا تلقح من الرياح الا الحنوب ف ذا تفرقت صارب رياحا وفيارويناد ليل على ان المختار عند اختلاف القراء في الريح والرياح الريح لا الرياح.

### فى الغرف والقباب

روى ان العباس ابتنى غرفة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم القها ه فقال انا انفق مثل ثمنها في سبيل الله فر د النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ورد العباس عليه ثلات مرات محمل الكراهة اتخاذ الغرفة التي يستعلى منها على منازل الناس لقصر منا زلهم و يحتمل ان يكون ذلك لكراهية البنيان الذي لا يحتاج اليه علوا كان اوسفلا.

وعن انس ان رسول انه صلى انه عليه وسلم خرج فرأى قبة مشر فة فقال ما هذه؟ فقال له إصحابه هذه لرجل من الانصار فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها في الناس اعرض عنه صنع ذلك مر اراحتى عرف الرجل الغضب والاعراض عنه شكاذلك الى اصحابه فقال واقه انى لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما ادرى ما حدث بى و ماصنعت قالو اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى قبتك فقال لمن هى فاخبر ناه فرجع الرجل الى قبته فهد مها حتى سواها بالارض فحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها فقال ما فعلت القبة التي كانت هنا ؟ فقالوا شكا الينا صاحبها اعراض غه يرها ضلك عنه فأخبر ناه فهد مها فقال اما ان كل بناء وبال على صاحبه يوم النيا مة إلاما \_ إلاما \_ الاما \_ ا

ليس المذ موم كل بناء وانما المراد منه ما بنى فى ظلم واعتدا. يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من بنى بنيا نا فى غير ظلم ولا اعتداء اوغرس فى غير ظلم ولا اعتداء كان اجره جا ريا ما انتفع به احد من خلق الرحمن، وهو المستثنى وماروى فى حديث اعتزاله لنسائه صلى الله عليه وسلم ان عمر استأذن

عليه و هو في مشربة له وهي الغرفة الطلايت بطوله الى توله منم نزل رسول الله عليه على الله عليه وسلم فنزالت ا تشبث في الحلاج أو نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشى على الارض و من رواية أبى سرمحة اشرف علينارسول الله على الله عليه وسلم من غرفة فقال ما تذكر ون و ما تقولون ؟ قال قلنا بارسول الله الساعة قال انها لن تقوم حتى تر وا عشر آيات خسفا بالمشرق و خسفا بالمغرب و خسفا بالمشرق و خسفا بالمغرب و خسفا بالمشرق و الد جال و خسفا بحزيرة العرب و يا جو ج و ما حو ج و الدابة و الد خان و الد جال و نوول عيسى ابن مرجم و طلوع الشمس من مغربها و ثار اتخرج من تعر عدن تقيل اذ قالوا و تر و ح معهم اذراحوا - و خرجه من طرق ، لا يضاد ماروينا في ان اتخاذ الغرف و الأسافل مباع في غير ظلم و لا اعتداء .

### في الدخان

روی مرفوعا فی تفسیر قوله تعالی ( قار تقب یوم تأتی الساء بدخان مبین ) ذکر فی ذلک ماروی ابن مسعود عن الذی صلی الله علیه وسلم ان قریشا استعصت و کفرت فدعا علیهم رسولی الله صلی الله علیه وسدلم فقیل له «ار تقب یوم تأتی الساء بدخان مبین، فاخذ تهم سنسة حصت علیم کل شیء حتی العظام و المیتة و حتی کان الرجل بری ما بینه و بین الساء کهیئة الدخان من الجهد فقالو ا ( ربنا اکشف عنا العذاب ) الآیة ثم قرأ ( انا کاشفو العذاب قلیلا انکم عائدون) فکشف عنم فعادوا فی کفر هم ثم قرأ ( یوم نبطش البطشة الکبری ) فعادوا فی کفر هم فاخذهم الله عن و جل یوم بدر ولوکان یوم القیامة لم بکشف عنم فعاد و ان کفر هم فاخذهم الله عن و جل یوم بدر ولوکان یوم القیامة لم بکشف عنم فکان فیه ان الدخان من الآیات التی مضت فی عهده صلی الله علیه و سلم و و و و ی عن ابن مسعود انه قال حمی قدمضین الدخان و القمر و الروم و اللز ام و السطشة الکبری و

و ماروی عن ابی هر پرة سرفوعا بادروا بالأعمال فتناقبل طلوع الشمس من مغربها و الدخان و الدجال و الدابة و القيامة، مع ماروينا عن ابی سريحة في المحمد النمرف، تاويله على الله دخان آخر لان الله قال (بل هم ف شك يلعبون) مم اتبع ذلك بقوله ( فار تقب يوم تأتى الساء بدخان مبين ) اى عقوبة لهم الهم عليه من الشك واللعب و محال ان يكون ها تأن الفقو بتان لغير هم الويؤ تى بها بعد خروجهم من الدنيا وسلامتهم من ذلك الدخان و انماسما ه دخانا مبينا مجازا وليس بدخان حقيقة و انما كان سمته قريش دخانا بالتوهم كا روى فى قصة الدجال اله يأمر الساء فتمطر و يأمر الا رض فتنبت و ايس ذلك بمطر و لا نبات على الحقيقة و انما بتخيل للناس انه مطر و نبات و وجه قوله ( يوم تأتى الساء ) ان المشياء التي تحل بالناس انه مطر و نبات و وجه قوله ( يوم تأتى الساء ) ان الاشياء التي تحل بالناس من الله تمالي تضاف الي الساء من ذلك قوله تعالى الاشياء التي تحل بالناس من الله تمالي تضاف الي الساء من ذلك قوله تعالى ( بدير الامر من الساء الي الارض ) فا خبر أن الامور التي تكون في الارض مديرة من الساء اليها و ما ذكر في حديث حديقة و ابي هريرة من الدخان فهو دخان حقيقي بما يكون بقر ب القيامة نسأل الله خبر عواقه في الدنيا و الآخرة .

# في الاقتداء بابي بكر وعمر

دوى حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتد و ا باللذين من بعدى ابى بكر و عمروا هتدوا بهدى عمار وتمسكو ا بعهد ابن ام عبد، الاقتداء بهما هو امتثال ما هاعليه و ان يحذى حذو ها فى الدين و لا يخرجوا منه الى غيره.

والاهتدا، بهدى عمار يعنى في الاعمال التي يتقرب بها الى الله لان الاهتدا، هو التقرب الى الله بالاعمال الصالحة وعمار من اهلها وليس ذلك بحرج لغيره من الصحابة عن تلك المغزلة لان القصد بمثل هذا الى الواحد من اهله لا ينفى بقية اهله ان يكونو افيه مثله كما يقال موضع فلان من الغبادة . الموضع الذي ينبغى ان يتمسك به وليس في ذلك ما ينفى ان يكون هناك آخرون في العبادة مثله اوفو قه ممن يجب ان يكونو افي الاهتداء بهم كالاهتداء به فيه و عايد ل على ان الحدى العمل الصالح قوله صلى الله عليه وسلم: اذا رأى رجلا

يصلى يكثر الركوع والسجود عليكم هديا قاصدا قالها ثلاثا فانه لن يشاد هذا الدين احد الاغلبه . فكان الهدى القاصد في هذا ما يقد رعلى مداومته من الاعمال الصالحة المتقرب بها الى الله .

وقوله وتمسكوا بعهد ابنام عبدما خوذ من توله تعالى (رجال صدقوا ما عاهد و الله عليه) وكان ابن ام عبد منهم روى انه كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته قال حذيفة المحفوظ من الصحابة (١) ان ابن ام عبد اقربهم انى الله وسيلة ، فلما كان بهذه المنزلة من الهدى والدل في الدنيا و قرب الوسيلة في الآخرة كان حريا ان يتمسك بعهده الذي عاهد الله عليه و دام الى ان توفى و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه منزلته في الدنيا والأخرى غيره الناتوني و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه منزلته في الدنيا والأخرى غيره الناتوني و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه منزلته في الدنيا والأخرى غيره الناتوني و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه منزلته في الدنيا والأخرى غيره الناتوني و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه منزلته في الدنيا والأخرى غيره الناتوني و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه منزلته في الدنيا و الأخرى غيره المناتوني و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه منزلته في الدنيا و الأخرى غيره المناتوني و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه المناتونيا و الأخرى غيره المناتوني و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه المناتونيا و الأخرى غيره المناتونيا و الأخرى غيره و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه المناتون في الدنيا و الأخرى غيره و لا يمنع ان يكون في الصحابة من هذه المناتونيا و الأخرى غيره و لا يمنع ان يكون في المناتون في الناتون في الدنيا و الأخرى غيره و لا يمنع ان يكون في المناتون في المناتون في المناتون في الدنيا و المناتون في الدنيا و المناتون في المناتون في المناتون في المناتون في الدنيا و المناتون في المناتون

### في شرة العابل و فترته

روى مرفوعا ان لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فاما الى سنة واما الى بدعة فن كانت فترته الى سنتى فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك ، شرة العابد حدته فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة ما دون الحدة التي لا بدلهم من التقصير عنها و الحروج منها الى غيرها و امرهم بالتمسك من الاعمال الصالحة بما يدو مون عليه الى ان يلقو اربهم فقد كان احب الاعمال اليه صلى الله عليه وسلم ما يدوم عليه صاحبه. وذكر عند طاوس الاجتهاد فقال تلك حدة الاسلام وشرته ولكل شرة فترة

### في استحقاق المحلس

روى مرفوعاً اذا تأم احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به ، معناه . ب اذا قام لأمر عرض له على ان يعود اليه و اما اذا قام معرضا ثم بدا له فرجع اليه فلا يكون احق به .

<sup>(,)</sup> كذا و في انشكل ( , / ٨٧) « لقد علم المحفوظون من اصحاب عد صلى الله عليه وسلم » وهو الصواب - ح .

### الجحازاة

روى مر فوعا ان الرجل ليكون ، ن اهل الصلاة و الزكاة و الحيح و العمرة حتى ذكر سهام الحير و ما يجزى يوم القيامة الا بقد رعقله . المصلى اذا و في بما يلزمه من الحشوع و الاقبال التام فهو عاقل لصلاته غير غافل عنها و كذلك المزكى اذا اجتهد في المستحقين و الصائم اذا ترك الرفث و الحنا و الغيبة و الحاج و المعتمر اذا اقبلا على ما ينبني و تركا المحظور ات فقد عقل ما اتى به و و في حقه مر في نفسه و كذلك سائر اعمال البر فكان جزاؤه على قدر تعقله و توجهه مخلاف من جهله حتى اغفله و لم يوفه ما امر به من حقه ، و قيل على قدر عقله اى على قد ر معر فته با لله عن و جل لان اهل الا يمان يتفاضلون في ذلك على قد ر عقولهم مع هداية الله تعالى لهم بشرحه لصدور هم قالى تعالى (و ما يذكر الا اولو الالباب) فعرفة الرجل با فله على قد ر عقله الذي به يميز الأد ة التى نصبها لمعرفته و يفهم معانيها بتوفيق الله تعالى حتى ثبت الا يمان في قلبه ثبوت نصبها لمعرفته و يفهم معانيها بتوفيق الله تعالى ( انما يخشى الله من عبا ده العلماء ) و ( هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ) .

فى التغنى بالقرآن

روى مرفوعا ما يا ذن القهاشي ما يا ذن الله لنبي يتغنى بالقرآ ن الاذن هنا الاستماع منه (اذنت لرجا وحقت) اى ما يستمع لشى ما يستمع لنبي يتغنى بالقرآن من تحسيف به صوتا طلبالرقة قلبه لما يرجوفيه من ثواب ربه ايا ه عليه ، وروى مرفوعاليس منا مر لم يتغن بالقرآن. قيل اريد به الاستغناء عن الاشياء كلها \_ فكل الصيد في جوف الفرى ، ولا يتوجه الى عاجل بخيره في الدنيا وقيل اريد به تحسين الصوت ليرق قلبه فقيل لا بن ابي مليكة من لم يكن له حلق حسن قال محسنه ما استطاع ، والحمل على الاستغناء اولى لا نه سيق لذم تاركه ومن قرأ القرآن بغير تحسين صوته مريد ابقراء ته

وجه الله متدبرا فيه فهو مثاب غير مذموم اتفاقا .

وما روى ان في زمان الطاعون قال عبس الغفارى ياطاعون خذى البلك ثلاثا فقيل له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احد كم الموت فانه عند انقطاع عمله لاير د فيستعتب؟قال الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول با دروا با اوت ستا امرة السفها ء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدماء و قطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون احدهم ليغنيهم وان كان اقلهم فقها لا يضاد ماروينا لان النشو المذكور اتخذوا اثمة في الصلوات لصوتهم فقط وليسو الهلالها اذ السنة تقديم الأعلم ثم الأقدم هجرة ثم الأسن وان لم يكن له م حسن الصوت ورغبوا عن ذلك الى حسن هجرة ثم الأسن وان لم يكن له م حسن الصوت ورغبوا عن ذلك الى حسن صوته ليرق قلبه او قلوب سامعيه في شيء حتى لو احتمع مستحقان للامامة و أحدها حسن الصوت يقدم على بانه لا ينطق عن الهوى وعن عمر بن الخطاب انه كان اذا وقد وصفه الله تعالى بانه لا ينطق عن الهوى وعن عمر بن الخطاب انه كان اذا رأى ابا موسى قال ذكر نا يا ابا موسى فيقرأ عنده وكان حسن الصوت.

## في قولد ليس منامن فعل كذا

روی مرفوعاً من حل السلاح فلیس منا، و من ر مانا باللیل فلیس منا و لیس منا من و لیس منا من اولیس منا من اولیس منا من اولیس منا من اولیس منا من الکلام من، (سلقو کم غشنا، ولیس منا من حلق و سلق؛ یعنی تکلم بما لایحل له من الکلام من، (سلقو کم با لسنة حد اد)، ولیس منا من رض با لحد و د و شق الحیو بو د عا بدءوی الحا هلیة، و قال فی الحیات ما سا لناهن منذ حا ر بناهن فن ترکهن خیفتهن فلیس منا، و قال من رغب عن سنتی فلیس منا و من حلف با لا مانة فلیس منا، و من خبب امر أق من رغب عن سنتی فلیس منا و من حلف با لا مانة فلیس منا، و من خبب امر أق امری مسلم فلیس منا، و الوترحق فن لم یوتر فلیس منی قالما ثلا ثا، و قال سیکون امراه بعدی فن د خل علیم و صد قهم علی کذبهم و اعانهم علی ظلمهم فلیس منی

واست منه وان ير د على الحوض ومن لم يصد قهم بكذ بهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى و إنا منه و هو وار د على الحوض، و قوله من وطىء حبلى فليس منا. لما اختار الله تعالى لنبيه الأمر المحمود و نفى عنه المذ مومكان من عمل الأمور المحمودة منه ومن عمل المذ مومة ليس منه كما قال حكاية عن ابر اهيم عليه السلام ( فمن تبعنى فا نه منى و من عصا فى فا نك عفور رحيم ) و قال ( فمن شرب منه فليس منى و من لم يطعمه فا نه منى ) فدل ذلك على ان كل من يعمل على شريعة نبيه الذى عليه اتباعه فا نه منه و من عمل عملا تمنع منه شريعته فليس منه لحروجه عاد عاه اليه و عاهو عليه الى ضد ذلك .

عن ابن مسعود انزل الله تعالى على رسوله المفصل بمكة فكنا حججا نقرؤه لاينزل غيره ــ فيه ان الحجرات ليست منه وانها مدنية لان فيها النهي ١٠ عن رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم وانماكان في الحين الذي ظن ثابت ابن قيس انها نزات فيه فأعلمه رسول الله صلى الله عليه و سلم بما كان من سبب رجوعه الى مجلسه، ولا ب فيها ( لا تقد مو ا ) الآيسة و سبب نزوله اختلاف ابي بكر وعمر في اشارته إبتو لية الأثر ع و القعقاع ، و لان فيها (يا ايها الذين امنو ا ان جاء کم فاسق بنبأ ) و سبب نزواه الذي بعثه مصد ةا على ماروي من شانــه ١٥ ولم يبعث مصد قا بمكة ولان فيها ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلو ا ) وسبب نزولها ما و قسع بَين الاوس والخزرج واذا انتفى ان تكون الحجرات من المفصل كان اوله « ق »و مما يدل عليه سؤ ال اوس بن حذ يفة من الصحابة كيف كنتم تحزبون القرآن؟ تالوا نحزبه ثلاث سورو خمس سوروسيع سورو تسع سور واحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل فنظر أ فيه . . . فاذا ثلاث سور من اول القرآن البقرة وآل عمر ان والنساء والجمس الما تلاة والانعام والاغراف والانفال وبراءة والسبع يونس وهود ويوسف والرعد وابر اهيم والحنجر والنحسل والتسع بنواسرا ئيسل والكهف ومريم وطه

والانبياء والحج والمؤمنون والنور والهرةان والاحدى عشرة الطواسين والتلائة والعنكبوت والروم ولقان والسجدة والاحزاب وسبأوفاطر ويس والثلاثة عشر الصافات وصاد والزمر وحم يعنى آل حم وسورة مجد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات وحزب المفصل فتحقق ان المفصل مابعد الحجرات الى مسعود آخر القرآن و وماروى عن زرارة انه قال كان اول المفصل عند ابن مسعود الرحن وذلك لاختلاف تاليف السورمر الصحابة الذين تولوا كتابة القرآن في عهد عمان وهو الحجة ويحتمل ان في تاليف ابن مسعود بعد سورة الرحن ق والذاريات وما سواهها من السوراتي بينها و تكون الحجرات خارجة من ذلك راجعة الى مثل ما بقى عليه في تحزيب الصحابة (١) كما بينا في خارجة من ذلك راجعة الى مثل ما بقى عليه في تحزيب الصحابة (١) كما بينا في

## فى ترك بسملة براءة

عن ابن عباس المت العنمان ما حلكم على الا قران بين الانفال وهي من المثاني وبين براءة وهي من المثان ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحن الرحيم ووضعتمونها في السبع الطول؟ فقال عنمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان اذا نرل عليه الشيء و دخل عليه بعض من يكتب فيقو ل ضعوا هذا في السورة التي ذكر فيها كذا وكذا واذا انرلت عليه الآيات قال ضعوا هذه الآيات في سورة كذا وكذا واذا ان لت قصتها شبيهة بقصتها وظننت انها وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها وظننت انها وكانت بين انا انها منها من اجل ذلك ونت بينهما ولم اكتب بينهما سطر بسم الله الرحم، الرحم و وضعتها في السبم الطول.

<sup>(</sup>١) راجع آثر تيب ابن مسعود وغير ه النوع الثا من عشر من الا تقان \_ ح .

ففيه ظن عثمان انهما سورة واحدة وتحقيق ابن عباس انهما سورتان وأيده حديث اوس بن حذيفة فوجب ان تكونا سورتين و تباينهما في الوقتين نزولا يدل ايضا على انهما سورتان لا سورة واحدة لان الانفال نزلت في بدر في سنة اربع وبراءة آخر سورة نزلت ـ روى عن البراء آخر آية نزلت بدر في سنة ان الله يفتيكم في الكلالة ) وآخر سورة نزلت براءة وفيه ان براءة سورة كاملة بائنة من الانفال لان مثل هذا لا يقوله البراء رأيا .

وعن ابن عباس كان جبريل اذا نزل ببسم الله الرحمن الرحيم عــلم صلى الله عليه وسلم ان السورة قد انقضت .

وعن وا ثلة بن الاسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيت مكان التوراة السبع الطول واعطيت مكان الانجيل المثانى واعطيت مكان الزبور المئين و فضلت بالمفصل ، ففيه ان كل واحدة منها غير صاحبتها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى مكان كل واحدة منها شيئا آخر غير الاول ، و قبل انما ترك البسملة بين الانفال وبراءة لانها رحمة وسورة براءة نقص عهود وبر اءات ووعيد وابانة نفاق فاستحق بذلك ما استحق من العذاب وهو مردود لثبوت البسملة في اول و يل لكل هزة و تبت فعلم الما تكتب قبل سورة العذاب وسورة الرحمة ، و قيل زلت لانها من خطاب المشركين ورد بقصة سليان في كتابه الى المشركين وانه بسم الله خطاب المشركين ورد بقصة سليان في كتابه الى المشركين وانه بسم الله الرحمن الرحيم وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هم قل فكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عدر سول الله الى هم قل عظيم الروم السلام على من اتبع الحدى .

### فى برالوالدين

عن ابی عبدالرحمن السلمی قال ان رجلا منا امرته امه ان يتزوج فلما تروج امرأته ان يفارتها فارتحل الى ابى الدرداء فسأله عن ذلك فقال

ما إنا آمرك إن تطلق وما إنا بالذى آمرك إن تمسك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالدة اوسط باب الحنة فاحفظ ذلك الباب الواسعه اوكما قال صلى الله عليه وسلم ــ لم يقطع بالحواب والحق أن يطبعها .

عن ابن عمر كانت عندى امرأة احبها وكان ابى يكر هها فأمرنى ان اطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ياعبدالله طلق امرأتك فطلقها ، فا ذاكان بر الوالد ذلك ففى الوالدة وحقها اكثر وا وجب .

وعن ابى هريرة جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم نقال من اولى الناس محسن الصحبة منى ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال امك قال ثم من ؟ قال المك قال ثم من قال الله منا الناس احق منى عسن الصحبة ، قال امك قال ثم من ؟ قال امك ثلاث مرات قال ثم من ؟ قال أمك تلاث مرات قال ثم من ؟ قال ثم ابوك ، فعلى هذا اللام ثلاثة امثال ما للأب وهو اصح من الاول لان راويه شجاع وهو احفظ من سفيان بن عيينة (١) .

### في استعال الفضة والذهب

عن انس كان نصل سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم و قبيعته فضة و ما بين ذلك حلق فضة في بعد جو از استعالها كما في الحاتم و انما يكره فيايستعملها العجم من الأكل و الشرب فيها و انحا ذها آنية كما تتخذ من الصفر و الحديد لا غر .

عن عمر وا بي أكر والزبير أن سيوفهم كانت محلاة بالفضة ويؤيده

<sup>(,)</sup> شجاع هو ابن الوليد كما في المشكل وقد تكاموا فيه حتى قال له ابن معين ، مرة ياكذاب راجع ترجمته في النهذيب ( ٤ / ٣،٣ ) وابن عيينة احفظ من مائة مثل شجاع و عبارة الطحاوى « قد يحتمل ان يكون ابن عيينة ذهب عنه في ذلك ما جفظه شجاع لان ابن عيينة الماكان يحدث من حفظه وشجاع كان يحدث من كتابه » وهذه عبارة لأبأس ما \_ ح

اهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل الى جهل وهو بمكة عام الحديبية وكان فى رأسه برة من فضة حمل بها و ان عر فجة اصيب انفه يوم الكلاب فى الحاهاية فا تخذ انفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب ففعل وكان بعد تحريم الذهب على الذكر ان لا نه ما شكا النتن الى النبي صلى الله عليه وسلم الاليبيح له ما اباح اذلوكان حلالا لما احتاج ه الى النشكى .

واختلف فى شد الاسنان بالذهب اذا تحركت نعن ابى حنيفة قولان الكراهة والاباحة وفى اباحته بالفضة قول واحد وعن جماعة من السلف انهم ضببوا اسنانهم بالذهب منهم المغيرة امير الكوفة والحسن وموسى بن طلحة وعبيدالله بن الحسن قاضى البصرة وابو حزة وابونوفل و يزيد الرشك وغيرهم ولا نعلم فيه خلافا الاما دكرناه عن ابى حنيفة و توله فى الاباحة اولى لما روينا في قصة عرفجة.

وروى شريك عن جميد قال رأيت عند انس قدح النبى عليه صلى الله وسلم فيه فضة او قد شد بفضة \_ يحتمل انه كان فعله صلى الله عليه وسلم فكان من اعظم الحجة على اباحته وان كان من انس فقد دل على اباحة الشرب في مثله كا هو مذهب ابى حنيفة و اصحابه لانه صار اليه رجل حليل فقيه من الصحابة وهو انس بن ما لك خلافا للشافهي في كر اهته وخلاف ما روى عن ابن عمر و ابنه سالم والأولى قول انس لاحتمال ما كان في القدح فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و قياسا على اباحة علم الحرير في ثوب الكتمان والقطن و انما نبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة و لم ينه عن الآنية المفضضة كما نبي وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة و لم ينه عن الآنية المفضضة كما نبي وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة و لم ينه عن الآنية المفضضة كما نبي وسلم عن السرب في آنية الذهب والفضة و لم ينه عن الآنية المفضضة كما نبي وسلم عن السرب في آنية الذهب والفضة و لم ينه عن الآنية المفضضة كما نبي ولم ينه عاكان فيه شيء من الحرير و لم ينه عاكان فيه شيء من الحرير و الم ينه عاكان فيه شيء القرير و الم ينه عاكان فيه شيء و الم ينه عاكان فيه شيء من الم ينه عاكان فيه الم ينه عالم ينه عاكان فيه شيء الآنية الم ينه عاكان فيه شيء الآنية الم ينه عاكان فيه شيء الآنية الم ينه عالم ينه عاكان فيه سيء الم ينه عاكان فيه شيء الم ينه عاكان فيه الم ينه عاكان فيه الم ينه عاكان فيه الم ينه الم ينه عاكان فيه عالم ينه عالم ينه عاكان فيه عالم ينه الم ينه عالم ينه عالم ينه عالم ينه عالم ينه عالم ينه عالم

وعن ابن عمر أنه اشترى جبة فيها خيط احمر فردها فسمعت ذلك اسهاء فقات بؤس لابن عمر يا جارية ناوايني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هى جبة مكفوفة الحيب والكين والفرج بالديباج فكره ابن عمر الحبة

اكان خيط الحرير كما كره الآنية وخالفته اسهاء و احتجت عليه بجبته صلى الله عليه و الم تكن تحاجه الاو قد و قفت على استمال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها بعد نهيه عن اباس الحرير .

وعن ابن عباس انما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الثوب المصمت يعنى من الحرير فأما السدى او المعسلم فلا وقد اباح الشرب من الآنية المفضضة جماعة من التابعين الاانهم قالو الايضع فاه على الفضة .

### في النصيحة

روى مرفوعا الدين النصيحة ثلاثا قبل لمن يا رسول الله ؟ قال لله عزوجل ولكتابه والرسوله ولا ثمة المسلمين وعامتهم، لا يخالف هذا قوله تعالى ( ان الدين عندالله الاسلام) لان النصيحية من الاسلام و يجوز اطلاق الاسلام عليه لمكانها منه كما يقال الناس العرب و فيهم غير العرب لحلالة العرب وامتيازهم عن سائر الناس بالحواص التي فيهم فجازأن يقال هم الناس و من ذلك المال النخل لحلالة النخل في الأموال فئله الدين النصيحة وان كان في الدين سواها و معنى النصيح لكتابه اى لمن تعلمونه اياه في تعليمهم ما يحتاجون الدين سواها و معنى النصيح لكتابه اى لمن تعلمونه اياه في تعليمهم ما يحتاجون الى علمه من محكه و متشابهه و حلاله وحرامه وفي التعليم على هذا الوجه من المشقة ما فيه فامر وابذلك قال ابن عمر لقد عشنا برهة من دهم وأحد نا يؤقى الا يمان قبل القرآن و تنزل السورة على علا صلى لقه عليه و سلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي ان يوقف عنده منها كما تتعلمون انتم اليوم القرآن ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى احدهم القرآن قبل الايمان فيقرأ ما بين فيقرأ ما بين فيقرأ ما بين في عنده منه و ينثره فيرالد قل .

## في المؤمن لا يلدغ مرتين

روی مرفوعاً لایلدغ المؤمن من جحر مرتین ، ولایلدغ با لحزم ف

اكثر الروايات معناه لا تنمى على مؤمن عقوبة فى ذنب اتا ه و قيل لا يلدغ با لرفع لان تخصيص المؤمن يبطل تأويل الجزم لان الكافر لا تنمى عليه عقوبة ذنبه وكذلك المنافق ايضا وانما المقصود أن المؤمن اذاكان منه ذنب احزنه ذلك وخاف منه فكان سببالترك عوده فيه ابدا فعنى الحديث لا يذنب ذنبا يخاف عقوبته ثم يعود فيه بعد ذلك ابدا ومعنى لا يلدغ اى لن يلدغ وكذلك ه قوله تعالى ( ولا تروازرة وزرأخرى ) وقوله تعالى ( ولا تروازرة وزرأخرى ) وقوله تعالى ( ولا يخاف عقباها ) .

وسئل ابن وهب عن تفسيره فقاً لى الرجسل يقع فى الشيء يكرهه فلا يعود فيه فهذا يتمشى على الرفع دون الجزم ويدل عليه قوله تعالى ( توبوا الى الله توبة نصوحاً) والتوبة النصوح ان يجتنب الرجسل العمل السوء . . يترب الى الله منه ثم لا يعود فيه ابدا ، و من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الندم تو بة ، لان الندم مما ممنع العود الى مئله .

# في مائد ابل لا تجد فيها راحلة

روی مرفوعا الناس كابل ما ئة لا بحد نيها راحلة ، هذا عام اريد به الحصوص كقوله تعالى (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جعوالكم) لان والناس من يحل الكل عن غيره كفل الراحلة التي تبين بما تحل عن سواها من الابل التي ليست من الرواحل فهي كالذين لاغناء معهم ولامنفعة عندهم لمن الابل التي ليست من الرواحل فهي كالذين لاغناء معهم ولامنفعة عندهم لمن سواهم من الناس والحديث في الناس من هوفي هداية الناس وارشادهم و تعليمهم اياهم امردينهم و في تسديدهم ونفعهم والقيام لقضاء حوائجهم وحمل اثقالهم كثير وروى الناس كالابل المائة هل ترى فيهم راحلة ومتى ترى فيها راحلة ، فيحتمل ان يكون عسلى وجود ذلك في الوقت البعيد واقداعلم بمراد رسوله من ذلك و قال صلى الله عليه وحمل الناطم شيئا خبرا من مائة من مئله الاالمؤمن ومعناه كعبي الاول

# في النهى عن تسمية العنب بالكرم

روى مرفوعا لا تفولوا للعنب الكرم فانما الكرم الرجل المسلمولكن قولوا حدائق الاعناب سم تسمية العنب كرما في قول للأصدقة في شيء من الزرع اوالنخل اوالكرم حتى يكون حسسة اوسق فيحتمل ان يكون هذا قبل النهى و الاشياء قبل ورود النهى على الاباحة قولا كان او فعلا فاذا نهى عنها حظر من فعلها و قولها .

#### في اللعب في العيل

عن عامر بن قيس ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الاو قد رأيته يعمل بعده الاشيئا واحدا فا نه كان يقلس (له) يوم الفطر ، يعنى يلعب لا خلاف بين اهل اللغة أنسه اللعب واللهو اللذان ليسا بمكر وهين كئل ما اطلق في الاعراس منها وذلك ليعلم اهل الكتابين ان في دين الاسلام سماحة وم روى عن انس انه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون عن انس انه قدم رسول الله تعالى قد أبد لكم بها خير ا منها يوم الفطر ويوم فيها في الحاهلية فقال ان الله يحتمل ان يكون اراد بذلك منهم ان يجعلوافها من اللعب عاكانوا يفعلونه في ذينك اليومين في الحاهلية وذلك عندنا و الله اعلم على اللعب المباح مثله كما ابيح في اعراسهم اللعب المباح نقط .

روى جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما تم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما خطبتين فكان الجوارى اذ المستحدوا بمرون يضربون بالكبر والمزامير فيبئوا (١) الناس ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم و قائما فعا تهم الله تعالى (واذا رأوا تجارة اولهوا انفضوا اليها وتركوك قائما) فما نهاهم عن اللهو المباح فيما كان ذلك منهم فيه فكذلك اللعب الذي إباح في الأعياد غير داخل في اللهو المبهى في غير الأعياد فلا تضاد فيها روينا .

<sup>(,)</sup>كذاولعله فيثور \_ ح .

فی شیء مباح حرم عسئلته

عن سعد بن ابي وقاص مرفو عا ان اعظم المسلمين جو ما من سأل عن شيء لم يكن حراما فحر م من اجل مسئلته، وذلك لانا لله تعالى قال ( مافر طنـــا ف السكتاب من شيء ) اى ما نفر ط لان القرآن كان ينز ل بعد ذلك كما كان ينز ل قبله فكا نو ا ممنو عين عن الاستعجال بالسؤ ال عما اخبر الله تعالى انه لايفر ط نيه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن استعجب ل الوسى بقوله تعالى ( و لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضي اليك وحيه ) وامر بالا نتظار فيه وممايدل عــلى ذلك آن عمر من ألخطاب لما انزل الله تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الحمر بيان شفاء فنزلت (يسئلونك عن الخمر و الميسر ) الآية نقال عمر اللهم بين لنا في الحمر بيسان شفاء فنزلت (ياايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر) الى قوله ( فهل انتم منتهون). • ١ اي عن السؤ ال عن مثل هذا حتى يكون الله نزله على ر . و اه ابتدا. لأن الكتاب لا يفرط فيه فلما كان السؤ ال ممنوعا عنه كان السائل ظالما لنفسه لا نه تقدم بسؤ اله امر الله الذي لا ينبغي له انب يتقد مه وكان فيما عا قب به اليهو د بظلمهم قوله ( فبظلم من الذين هادو احر منا عليهم طيبات احلِت لهم) فكان السائل غير مأمو ن ان محرم عليه بظلمه ذلك ما قد كان حلا لا له لان الاشياء كلها على طيمًا وعلى ١٥ حلها حتى يحدث الله فيها التحريم وإذا عاد المسئول حراما بمسئلته عليه عادحراما على جميع الناس فكان اعظم الحرم فيهم .

و ايس سؤال عمر أن يبين لهم في الخمر من هذا المعنى المذكور في حديث سعد لانه كان فيمن سأل عاكان حلالا فحرم من اجل مسئلته وعمر الما سأل عن شيء تقدم تحريمه ألاتر ، يقول لما نزل تحريم الحمر قال عمر اللهم . بين فسؤاله الماكان لأن يبين الله في الحمر ما تسكن اليه نفوس القوم الذين عظم في قلو بهم تحريمها فيين الله فعالى أنه الما حرمها لمصلحتهم لأنهار جس وفيها الاثم الكبير و تمنع من الصلاة وتو تع العداوة بينهم اذكانت سببا لما نزل بسعد عند

شربه هو ونفر من الانصار إياها وتفاخر هم عند ذلك حتى قال بعضهم المهاجر و ن افضل وقال بعضهم الانصار افضل فأخذ رجل لحى جمل ففز ربه انف سعد فكان انفه مفز ورا؛ فنى سؤ ال عمر اعلام اقد ان فى تحريم الحمر خبرا لهم لا عقوبة وذلك نعمة من اقد عليهم سبها سؤ ال عمر فافتر ق المعنيان .

### في النهيعن قوله عبدي وامتي

روى مرفوعا لايقل احدكم عبدى و لا امتى فكلكم عبيد الله وكلكم اماء الله ولكر ليقل غلامى وجاريتى وفتاى وفتاتى، لايقال تدقال تعالى (وأنكخوا الآيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم) وقال (ضرب الله مثلا عبد الملوكا) لان المنهى انماهوا ضافة ملاكهم الى انفسهم بأنهم عبيدهم لان فيه استكبارهم عليهم وما في القرآن فانماهو بإضافة غيرهم اليهم.

وروى ابوهر برة اراه مرفوعا لايقولن احدكم ربى لما الكه وليقل سيدى، لا يخالف هذا قوله تعالى (اما احدكما فيسقى ربه خمرا) يعنى مليكه الذى هورئيس عليه لان يوسف عليه السلام انما خاطبه على ما عند المحاطب لانه كان يسميه ربالا انه عند يوسف كذلك مثل قول موسى عليه السلام السامرى (وانظرالى الحك) خاطبه على ماكان عنده لاعلى ماهو عند موسى وليس للملوك ان مجعل مالكه ربا وجاز ذلك في البهائم والامتعة كا ورد في حديث ضالة الابل دعها حتى يلقه ها ربها وقيل انما نهى المملوك من بنى آدم عن هذا القول لا مهم دخلوا في عموم (واذا خذ ربك من بنى آدم) الى قواه (ألست و بكم قالوا بلى) فكان المملوك عن اخذ عليه الميثاق في ذلك من خلاف البهائم .

#### في حملة الفقه

روى مر نوعا رب حا مل نقه إلى من هو ا نقه منه و رب حا مل نقه ليس بفقيه ، الفقه هو الفهم و منه تو له تعالى ( يفقهو ا تولى ) يؤيد ه قوله عليه الصلاة والسلام « من يرداقه به خير ا يفقهه في الدين » ولايقال لكل فهيم فقيه لان الفقه لما جل مقد اره وتجا و زعرب مقادير الاشياء من العلوخص اهله بأن قيل لهم فقها ، رفعا لهم عمن سوا هم فلا يطلق لغير هم يدل على ذلك قواله صلى الله عليه وسلم الفقه بمان فسمى ذلك فقها و ابا نه عن سائر الاشياء المفهومة سواه فثبت ان كل فقيه فهم وليس كل فهم فقما

# في رحى الاسلام

روی مرفوعا تدور اوتزول رسی الاسلام کخس و ثلا ثین اولست و ثلا ثين اولسبع و ثلا ثين فان يهلكو ا فسبيل من هلك و ان بقو ايبقي لهم د ينهم سبعين سنة، روى ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم البر ا، بن ناجية وعبدالرحمن ابن القاسم عن ابسيه عن عبد الله بن مسعو د وروى مسروق عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رحى الاسلام ستز ول بعد خمس و ثلا ثين سنة فان اصطلحو ابينهم على غير قتال يأكلو ا الدنيا سبعين عأ ارغدا وان يقتتلوا يركبواسنن من تبلهم تو له تــدورا وتزول ير يدبه الأمورالتي عليهــا يدور الاسلام وشبه ذلك بالرحي فساه باسمها وكان توله صلى الله عليه وسلم بعد نحس اوست اوسبم ليس على الشك و لكن على أن يكو أ، ذلك فيما يشاؤ هالله عز وجل من تلك السنين فشاء عز وجل ان كان ذلك في سنة خمس و ثلا ثبن فتهيأ فيها على المسلمين حصر ا ما مهم و قبض يده عايتو لاه عليهم مع جلالة مقداره لا نه من الخلفاء الراشد من المهد بين حتى كان ذلك سببالسفك دمه وحتى كان ذلك سببا لو قوع الاختلاف و نفر ق الكلمة واختلاف الآرا. فكان ذلك ما لو هلكو ا عليه لكان سبيل من هلك لعظمه و لما حل با لاسلام منه واكن ستر الله وتلا في وخلف نبيه في المنه من يحفظ دينهم علمهم .

ثم تأمله ما بقى من هذه الآثار فوجد فى حديث مسروق فاب يصطلحو ا فيها بينهم على غير قتال يأكلوا الدنيا سبعين عاما رغدا ، و وجدنا مكان

ذلك في حديثي عبدالرحمن والبراء بن ناجية عن ابن مسعود فان بقوا يبقى لهم ديم سبعين عاما فكان ذلك قد جاء محتلفا وكان ما في حديث مسر وق اشبههما بما حدث عليه امور الناس مما في حديث الآخرين لأن في حديث مسر وق فان يصطلحوا على غير قتال فتكون المدة التي يأكلون الدنيا فيها مسبعين عاما ثم ينقطع ولكن لم ينقطع مع القتال فكان رحمة من اقه لهم وسترا منه عليهم فحرى على ذلك ان يأكلوا الدنيا بلا توقيت عليهم فيه وكان ما في حديثي عبد الرحمن والبراء يوجب خلاف ذلك ويوجب انقطاع أكلهم الدنيا بعد سبعين عاما وقد وجدنا هم بحد الله اكلو ها بعد ذلك سبعين عاما وزيادة كارواه صاحباه لانه لاخلف لما يقوله رسول الله وزيادة كارواه مسروق فيه لاكارواه صاحباه لانه لاخلف لما يقوله رسول الله

### في الحلف في الجاهلية

روى مرفوعا لاحلف في الاسلام وايما حلف كان في الحاهلية فلم يزده الاسلام الافوة، لايعارض هذا ما روى عن انس بن مائك قال حالف و سول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا فقيل له أليس قد قال صلى الله علية وسلم لاحلف في الاسلام ؟ قال فقد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا لان سفيان بن عيينة فسر ذلك بالمؤاخاة بينهم فلم يجعل ذلك حلفا وايضا فان مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار انماكان حين قد ومه المدينة وقوله لاحلف عليه وسلم بين المهاجرين والانصار انماكان حين قد ومه المدينة وقوله لاحلف في الاسلام الما قال ذلك يوم الفتح على ما روى عمر وبن العاص فكان ذلك نا سفا لفعاه فلم يكن منه بعد قوله لاحلف في الاسلام حلف الى ان قبضه نا سفا لفعاه فلم يكن منه بعد قوله لاحلف في الاسلام حلف الى ان قبضه ناه عن وجل.

وعن ابن عباس في قوله (والذين عاقدت ايمانكم) الآية قال كان المهاجرون حين فد موا المدينة يوارثون الانصار دون ذوى الارحام

للاحوة

للا محوة التى آنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الى ان نسخها غير ها يعنى قوله تعالى (واولو الارحام بعضهم اولى بعض) قال (والذين عا قدت المانكم فا توهم نصيبهم) اى من النصر والنصيحة والرفادة فا خبر ابن عباس ان الذى بقى للاحلاف هو النصر والنصيحة والوصية وال الميراث الميراث مدذه ب وعن ابن المسيب خلافه قال انما نزلت هذه الآية فى الذين يتبنون ورجا لا غير ابنائهم ير ثونهم فأ نزل الله عن وجل ان لهم نصيبا فى الوصية وجعل الميراث للرجم والعصبة وابى ان مجعل لهم ميرا ثا وانب تعاقد واعليه وما روى عن ابن عباس اولى لان فيها (والذين عاقدت ايما نكم) وكان فى التبايد المتحالف المان ولم يكن فى التبنى والتدعى المان .

#### في الدعابة

روی ان ابا بکر الصدیق حرج تاجر الی بصری و معه نعیان (۱)
رجلا مضحاکا من احافقال لأغیظنك فسد هب الی ناس جلبو اظهر افقال
ابتا عوا می غلاما عربیا فارها هو د و لسان و لعله یقول اناحر فان کنم تارکیه
لذلك فد عولی لا تفسد و اعلی غلامی فقالو ابل نبتا عه منك بعشر قلائص فا قبل
بها یسو قها و أقبل بالقوم حتی عقلها شم قال لهم دو نکم هذا فجاء القوم فقالو ا
قد اشتر یناك قال سویبط هو کا دب انا رجل حرقالوا قد اخبر نا خبرك فطر حوا
الحبل می عنقه فد هبو ابه فجاء ابو بکر فذ هب هو و اصحاب له فر دو القلائص

وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل علقمة بن مجزز المد بلحي على جيش فبعث سرية واستعمل عليها عبد الله بن حذانة السهمي وكان . . .

<sup>(</sup>١) هنا حذف في القصة لايتم فهمها الابه وافظه كما في رواية لاحمد و وسويبط ان حرملة وكالاهما بدرى وكان سويبط على الزاد فقال له نعيمان أطعمني قال حتى يجيء ابوبكر وكان نعيمان » ح .

والمه

ر جلا فيه دعابة وبين ايديهم نار قد اجبجت نقال لا صحابه أليس طاعتى عليكم و اجبة ؟ قالوا بلى قال نقوموا وا تتحموا هذه النارفقام رجل حتى يد خلها فضحك و قال انما كنت ألعب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال اما اذ قد فعلوا هذا فلا تطبعوهم في معصية الله .

ليس في شي من الحديثين دليل على الاحة المذكور فيها وضحك النبي على الله عيه وسلم حو لا هو و اصحابه كمثل ما كانت الصحابة يتحدثون با مو ر الحاهلية ويضحكون بمحضره صلى الله عليه وسلم من غير نهى منه ايا هم عن ذلك مسع ان تلك الافعال ما كانت مباحا لهم فعلها في الاسلام ؛ عن جابر جالست النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ما أة من ة فكان اصحابه يتناشد ون الشعر ويذكر ون اشياء من امور الحاهلية فر بما يتبسم معهم - ثم قدر وى مرفوعا لايا خذ احدكم متاع صاحبه لاعبا فاذا اخذ احدكم عصاصاحبه فلير دها اليه، قال الطحاوي و أو صار مباحا لنسخه ماروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الطحاوي و أو صا ر مباحا لنسخه ماروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فغيبوها فراء هذ ذلك فعلو ايضحكون منه فحرج صلى الله عليه وسلم فقال ما اضحكم ؟ فقالوا و الله انا اخذنا كنانة فلان لمزح معه فراعه ذلك فذلك الشحكم ؟ فقالوا و الله انا اخذنا كنانة فلان لمزح معه فراعه ذلك فذلك الذي اضحكما فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان موع مسالى .

في حل يث النفس

روى مرفوعا تجاوز الله لأمتى عاحد ثت به انفسها ما لم ينطق به لسان او ان تعمل به يد ، و ذكر من طرق و انفسها با لنصب على معنى حد ثنها به من غير اختيار ها اياه و لا اجتلا بهاله منها قالو او مما يدل عليه ايضا مار وى ان الصحابة قالو ا يار سول الله ان احد نا يحدث نفسه بالشيء لأن يكون حمة احب اليه من ان يتكلم به فقال الحمد فله الذي لم يقدره منكم الاعلى الوسوسة او الحمد فله الذي رد امره الى الوسوسة او الحمد فله الذي دامره الى الوسوسة او الحمد فله او الله عدث نفسه او الله عمد عليه وسلم ايا هم هو المعتمد علية

(TV)

في صل قد الله و عتقد

عن ابى و ائل انه كره للرجل ان يدءو فيقول اللهم تصدق على بالحنة ه اوقال انما يتصدق من يريد الثواب، ومن اباح ذلك فهو محتج بقوله تعالى (هب لى من لدنك ذرية طيبة) وقوله (ووهبناله اهله ومثلهم معهم) وا دا جازت الهبة من الله جازت الهبة من الله حين قد يطلب فيها الثواب عليها فكانت الصدقة التى لا يصلح الآدهيين الثواب عليها منه اجوز وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في قصر الصلاة هذه صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا صدقته سمى التخفيف صدقة وفيه دليل عسلى الاباحة ، وروى عن ابى وائل انه كان يكره ان يقال اللهم اعتقى من النار قبال انما يعتق من يرجو الثواب ، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من لنار ، ففيه اضافة العتاق المالة فيجوز الدعاء للسلمين بذلك

# في المحدّثين من الاولياء

روى مر فوعا تدكان في الام قبلكم قوم محدثون فان يكن في أمتى احد فهو عمر بن الحطاب، المحدث الملهم با انطق بالحكة كاكان لسان عبر ينطق بماكان ينطق به منها وقد قال عمر وافقت ربى في ثلاث ا و وافقى ربى في ثلاث قلت بارسول الله او التخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزل ( والتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) و قلت يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت امهات المؤمنين فيزلت آية الحجاب وبلغني شيء من المعاتبة من امهات المؤمنين فاستقريتهن اقول لتكففن عن رسول الله صدلى الله عليه و سلم ا وليدلنه الله انرواحا خيرا منكن فيزلت ( عسى ربه ان طلقكن ) الآية .

وعن ابن عباس انه كان يقرأ وما ارسلنا من رسول ولاني و لامحدث ولا يقال عبلي هذا فالحدث مرسل ، لان المعنى وما ارسلنا من رسول و لاني ولا الحمنا من محدث إلا اذا تمنى و هو من باب

يا ليت زوجك قد غدا متقلد اسيفا ورمحا

والرمح لا يتقلد بل يحمل فكأنه فيال متقلدًا سيفًا وحا ملا رمحًا

### في مال الوارث احب اليه من ماله

فكانه ايس من ما له وجازأن يضاف الى وارثه الذى عسى يقد مه لآخرته فينتفع به الوارث فى معاده ، وفى هذا المعنى ما روى مطرف بن عبداقه عن ابيه انه انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ (الهاكم التكاثر) فقال يقول ابن آدم ما لى ما لى وما لك من ما لك الاما تصدقت فا مضيت أو أكلت فا فنيت أولبت فا بليت ، فعلم ان ما له اذا لم ينتفع به صاركال غيره اذلا منفعة ها في حينئذ كما لا منفعة له في مال غيره .

في حفظ ابي مريرة

عن ابي هريرة انه نال يقولون ان ابا هريرة تد اكثر والله الموعد ويقواون ما بال المهاجرين والانصارلا يتحدثون تمثل احاديثه وسأخبركم عن ذلك أن اخواني من الانصار كان يشغلهم عمل ارضهم وأما أخواني من ... الماجرين فكان تشغلهم صفقهم بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل، بطني فأشهد اذا غابوا وأحفظ اذا نسوا ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يو ما ايكم بسط ثوبه فأخذ من حديثي هذا ثم جمعه الى صدره فا نه لا يسى شيئاسمعه فبسطت بردة على حتى فرغ من حديثه ثم جعدًا إلى صدرى فانسیت بعد ذلك الیوم شیئا حدثنی به و او لا آیتان ا نر لها الله تعالى فى كتا به مهر ما حذثت بشيء ابدا ( ان الذبن يكتمون ما انرلنا من البينات والهدى ) إلى آخر الآيتين ، فيه انه لم ينس شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه ومسلم فيحتمل ما روى انه حدث بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ثم سكت عنه فلما و قف عليه انكره وماروى انه المحدث بالخمسة التي اعظمها دون سائر الأنبياء ومنها ا له اعطى دعوة فدخرها شفاعة لأمنه فقال له صاحبه قد نسيت افضلها أوخبرها . . تول رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنا ارجو أن تنا ل من امتى من لا تشوك بالله شيئًا ؛ الدا لان على نسياً نه كان ذلك مما سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم قبل ان یکون منه فی امره ما ذکره آنفا .

وفى رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يو ما ان بسط احدكم ثوبه

حتى أقضى مقالتى هـذه ثم يجمع ثوبه الى صدره فا ينسى من مقالتى شيئا ابدا قال ابو هريرة فبسطت نمرة ليس على ثوب غيرها حتى قضى النبى صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعته الى صدرى فو الذى بعث عد ابالحق ما نسبت من مقالته تلك كلمة الى يومى هـذا ، وعن ابى هريرة قال ماكان احداً حفظ لحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم منى اوماكان احد اكثر حديثا منى الاماكان من عبد الله بن عمر وفانى كنت اعى بقابى وكان يعيه بقلبه ويكتب بيده استأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك فأذن له فيه ، فدل هذا على انه اوكان لا ينسى شيئا نما يعيه بقلبه لما فضاه عبد الله بن عمر وبكثرة الحديث من اجل كتا بته بل كان هو الفاضل لا ستغنا ئه عن الاشتفال بالكتاب ، فكان الذى مع الى هريرة الموطن الو احد لا فيهاكان منه تبله و لا فيهاكان منه بعده .

#### في الابار

روى ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم فى رؤس النخل فق الله ما اطن هذا يغنى ما يصنع هؤلاء وقليل له يلقحونه يجعلون الذكر فى الله نبى فقال ما اظن هذا يغنى شيئا أو او تركوه لصلح ، أو لا لقاح و اللقاح شيئا ـ على ماروى عنه من ذلك كله فتركوه فشيص فأخبر به صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بزار عولا صاحب نحل لقحو ا ، أو قال ان كان ينفعهم فليفعلوه فانى انما ظننت ظنا و الظن يخطئ ويصيب او لا تأخذونى با نظن ولكن اذا حدث تم عن الله شيئا فخذوه فانى ان اكدب على الله واخذوه فانى ان الحدب على الله ، لا اختلاف بين الروايات ولا تعارض فانه قال من ذلك لقوم بعد قوم يحكى كل واحد منهم ما سمع و ماكان صلى الله عليه وسلم من بلد فيه نخل بعد قوم يحكى كل واحد منهم ما سمع و ماكان صلى الله عليه وسلم من بلد فيه نخل ولا كان يعانى ذلك فا تسع له ان ينفى بالظن ما تو هم استحالته ه من الله عن وحى .

# فى مناقب على رضى الله عنه

روى ابو الطفيل و اثلة بن الاسقع قال جمع الناس على بن ابى طالب في الرحبة فقال أنشد بلقة عزو جل كل امرئ سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم غدير خم يقول ماسمع فقام اناس من الناس فشهدو اان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم ألستم تعلمون انى اولى بالمؤ منين من انفسهم وهو قائم؟ ثم اخذ بيد على فقال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال ابو الطفيل فخر جت وفى نفسى منه شيء فلقيت زيد بن ارتم فاخير ته فقال و ما تتهم انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروره فى الى من انكر خروج على الى الحسج مع النبى صلى الله عليه وسلم ومروره فى طريقه بغدير خم و قال قدم على من اليمن بالبدن لا نه وان لم يكن معه فى خروجه ولى الحسج فكان مم وره به بغدير خم الى الحسج فكان مم وره به بغدير خم الى الحسج فكان مم وره به بغدير خم هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم فى رجوعه الى الدينة من حجه .

عن زيدين ارقم قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من الم حجة الوداع و نرل بغد يرخم امر بدوحانه فقممن و ذكر الحديث بطوله ثم اخذ بيد على فقال من كنت وايه فهذا وليه اللهم وال من و الاه وعاد من عاداه نقلت از بد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان في الدوحات احد الارآه بعينيه و سمعه باذنيه والمولى بمعنى الولى و قد فسره الحديث الآخر من كنت وايه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض .

وعن على آال له النبى صلى الله عليه وسلم يا على ان لك كنزا فى الجنة وانك ذوقرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فا نما لك الاولى وليست لك الثانية ، قيل اراد قرنى الجنبة يعنى طرفيها وقيل اراد قرنى الامة فأضمرها وان لم يتقدم لها ذكركقو له تعالى (ما ترك على ظهرها من دابـة) يريد الارض و (حتى توارت بالحجاب) يريد الشمس فعناء ان عليا في هذه الامة كذي القرنين في أمنه في دعائه ايا ها الى اقه عزوجل.

يؤيده ما روى عن على انه قال سلونى قبل ان لا تسئلونى ولن اسئلونى ولن اسئلوا بعدى مثلى فقام اليه ابن الكواء فقال اكان دوالقرنين ا ملك كان ام نبى؟ فقال لم يكن ملكا ولانبيا ولكنه كان عبد اصالحا احب اقه واحبه اقه وناصح فنصحه ضرب على قرنه الايمن فات ثم بعثه اقه عز وجل وضرب على قرنه الايسر فات وفيكم مثله ، واليه ذهب ابوعبيد القاسم بن سلام وقوله فيكم مثله يعنى في دعائه الى الله عز وجل وقيامه بالحق الى يوم القيامة كما كان فيكم مثله يعنى في دعائه الى الله عز وجل وقيامه بالحق الى يوم القيامة كما كان دو القرنين و الشيء يشبه بالشي في معنى وان كان لايشبهه في غيره منه قوله تعالى (سبع سموات و من الارض مثلين) يعنى في العدد واما قوله فلا تتبع النظرة بالنظرة بريد أن الاولى تفجأه فلا احتيا رله فيها فهى له والآخرة باختيا ره فهو ما خوذ بها مكتوبة عليه فليست له .

# في الاستعانة من القبر

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القمر يا عائشة استعيدى بالله من شر هذا هل تدرين ما هذا هذا الفاستى اذا وقب استعظمه بعض فقال اى شر للقمر و هو خلق مطبع لله تعالى حتى يستعاذ منه والحو اب انه مطبع لا شر له ولكن الله تعالى جعل الليل و الهار آيتين فيحا آية الليل و جعل آية النهار مبصرة وكانت آية الليل هى القمر وآية النهار هى الشمس ويكون القمر للحو الذى محاه الله فيه سببا للظلمة واهل المعاصى ينبئون بالليل لما يخافون من اظهار المعاصى بالنها رفيظهر ون المعاصى مى انفسهم بالليل لا منهم عليها فيه و هه تعالى خلق و هم الشياطين ينبئون فى الليل د و ن المهار كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الذى صلى الله عليه وسلم عائشة النهار كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الذى صلى الله عليه وسلم عائشة النهار كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الذى صلى الله عليه وسلم عائشة النهار كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الذى صلى الله عليه وسلم عائشة النهار كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الذى صلى الله عليه وسلم عائشة النهارة كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الذى صلى الله عليه وسلم عائشة النهارة كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الذى صلى الله عليه وسلم عائشة المهارة كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الذى صلى الله عليه وسلم عائشة المهارة كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الذى صلى الله عليه وسلم عائشة المهارة كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام النه عليه وسلم عائشة المهارة كاروى فى الآثار المسندة بطرقها فام الشهرون النهرون فى الآثار المسندة بطرقها فام النهرون فى الآثار المسندة بطرقها فام الشهرون المنازة المستمادة المهارون المهرون المهارون المهرون المهارون المهرون ا

بالاستماذة من شر القمر مريدا استعادتها من شر الاشياء التي تحدث في اللهل من شياطين الانس والجن مما القمر سبب لها مثل قوله تعالى ( واسئل القرية) اى اهلها ( والعير التي اقبلنا فيها ) اى اهل العير و مثله قوله صلى الله عليه و سلم عند نزول قرية اللهم الى اسئلك من خير هذه القرية و من خير اهلها واعوذبك من شرها وشر اهلها، والقرية نفسها لاخير لها ولاشر لها فاضافهما اليها لكونهما ، فها فكذا الاضافة الى القمر هنا .

#### في الشباب

روى انس مر فو عا قال صلى الله عليه و سلم د خلت الجنة فا ذ ا بقصر من ذ هب فقلت لمن هذا القصر ؟ فقا لو الشاب من قريش فظننت انى هو فقلت من هو؟ فقالو ا عمر بن الخطاب فيا ابا حفص لو لاما اعلم من غير تك لدخلته فقا ل . . عمر من كنت اغار عليه يا رسول الله لم اكن اغار عليك ، فيه ما يدل على فساد تول من ذهب الى ان الشاب من كانت سنه اربعين سنة فا دونها بعد بلوغه و النظر الصحيح في قوله تعالى ( ثم يخرجكم طَفلا ) يفيد أن نهــا ية الطفولية مبينة في قواء تعالى ( وادًا بلغ الاطفال منكم الحلم ) فما بعد الحلم ضد لما قبله و هو مبدأ الشباب ادلا ثانى للطفولية غيره فعلم ان من احتلم شاب ثم ينتهي الشباب بقوله ( ثم لتبلغوا اشدكم) وبين بلوغ الاشد في آية اخرى بقوله ( حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة ) فهذه نهاية الشباب بدليل قوله تعالى بعده ( ثم لتكونو ا شيوخًا ﴾ ولكن يحتــل أن تكون بين بلوغهم الاشد وبين أن يكونوا شيوخًا مدة و الله اعلم بمقدارها كما في قو له تعالى ( خلقكم من تراب ) يعني آدم ( ثم من نطفة ) يعنى اولاده وببن الحلقين زمان ماشاء الله فتكون السن الي كان رسول الله . . . صلى الله عليه وسلم فيها يوم رأى الرؤ بافوق الادبعين ودون الحال الى يكونون فيها شيوخا واقه اعلم وانتنان الكهولة داخلة في سن الشباب لانه يقال شاب كهل فيجمل كهلا و هو شاب ولايقال شيخ كهل انما يكون شيخا بعد الحروج

من التكهل وهو آخر مدة الشباب و منه قوطهم اكتهل الزرع اذا بلغ الحال التي يحصد مثله عليها و يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا بى بكر و عمر هذا ن سيدا كهول اهل الحنة من الا ولين والآخرين الا النبيين والمرسلين ، رواه انس و على من الى طالب و النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر ها بذلك يا على قال ها حدث بها حتى ما تا

# في من له الاجر مر تين

روى مرفوعا ثلاثة يؤتون احورهم مرتين رجل آمن بنبيه ثم ادرك انبي صلى الله عليه وسلم قامن به وعبدادى حق الله عز وجل وحق مولاه ورجل الدب جارية فأحسن تأديها ثم اعتقها و روجها الراد بالنبي الذي كان نبينا مل الله عليه وسلم يعقبه هو عيسي فن كان آمن به ثم آمن بالنبي استحق الاحر مرتين والا فيستحق احرا واحد ابد خوله في الأسلام وماكان قبل عيسي من دين موسى وغيره فلا يستحق ذلك لان عيسي قد كان طرأ على موسى فاذا لم يكن اتبعه حرج بذلك من دين موسى وخرج من طاعة الله تعالى فانه كان متعبدا البين عيسى وعصى ذلك فعلم أنه انما يستحق الأجر مرتين اذاكان متعبدا على الدين بدين عيسى وعصى ذلك فعلم أنه انما يستحق الأجر مرتين اذاكان متعبدا على الدين الذي كان تعبده الله من دين النبي الذي كان قبله وهو عيسى حتى دخل منه في دين النبي صلى الله عليه وسلم يؤكده قوله هنى الله عليه وسلم في خطبته ان الله تبارك و تعالى اطلع على عباده فقتهم عجمهم وعربهم الابقايا الهل الكتاب، وهم عند نا واقد اعلم الذين بقواعلى ما بعث به عيسى عن لم يبدله ولم يدخل فيه ما ليس منه و بتى على ما تعبده الله عليه وسلم يو مثلا ما يس منه و بتى على ما تعبده الله عليه وسلم يو مثلا هذا القول .

# في تعلم كتاب السريانية

روى عن زيد بن تابت انه قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم أنحسن السريانية انه يأتيني كتب قال قلت لا قال فتعلمها قال فتعلمها أن مربع

عشر يؤما و في دواية أمر في دسول الله حسل الله عليه وسلم ان أتعلم كتاب يهود فامربي نصف شهر حتى تعلمت و قال صلى الله عليه و سلم والله انى ما آ من يهود على كتابة فلما تعلمت كنت اكتب الى يهود اذاكتب اليهم واذا كتبوا اليه قرأت له كتابهم ، انما امره بتعلم السريانية لعدم أمنه صلى الله عليه وسلم من تحريفهم وخيا نتهم وليكون كتابه اذا ورد على اليهود بقراءة عامتهم فيأمن من كتان مافيه و تحريفه لاسيما ان كان الذي يقرأه لهم من عبدة الاو ثان الذي من كتان مافيه وسلم مالاخفاء به ولاهل الكتاب في قلوبهم مافيها .

# في لو لا الهجرة لكنت امر امن الانصار

روى مرفوعا لولا الهجرة لكنت امر ء امن الانصار عمو ا انصارا من النصرة لاستحقاقهم اياها بنصر هم الله عنرو جل ورسوله صلى الله عليه وسلم وكانت الهجرة قبل ذلك استحقها اهلها بمثل ذلك ومهجر هم دا رهم التي كانوا من اهلها لله عنرو جل وارسوله الى الدار التي اختارها الله لرسوله ولهم فجعلها لهم موطنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى الفريقين با اشيئين جميعا و اعلاهم فيها منزلة ، وعن حذيفة بن اليان خير في رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاختر ت النصرة ، وكان صلى الله عليه وسلم لو اختار و النصرة لنفسه و ترك الهجرة صار الناس جميعا انصارا ولم يبق احد منهم مها برا فلم يجعل نفسه من الانصار لتبقى الهجرة والنصرة جميعا

# في كراهية طلب العقى بدفي الدنيا

روى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا قد صار مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو الله بشيء اوقال تسئله اياه قال يا رسول الله . و كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال سبحان الله لا تستطيعه اولا تطبقه فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، لا يعارض هذا ما روى مرفوعا اذا ارادالله

بعبد خيرا عجل الله له العقوبة في الدنيا وإذا اراد الله بعبد شرا امسك عنه ذنبه حتى يوفيه يوم القيامة لان رسول الله صلى الله على وسلم اختار لا مته اشفا قا عليهم ورأ فة بهم ان يد عواالله بالمعافاة في الدنيا وإن يؤ تهم في الآخرة ما يؤ منهم من العذب وهذا اعلى الاحوال كلها فلا تضادبين الحديثين.

فى لكع ابن لكع والكريم ابن الكريم

روى مرفوعا يوشك ان يغلب على الدنيا لكم ابن لكم ابن لكم وافضل الناس مؤمن بين كريمين ، اللكم العبدأ و اللئيم و الكرم التقوى و دوى مرفوعا ان الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق صلى الله عليهم قال تعالى (ان اكر مكم عند الله انقاكم) رد الكرم الى التقوى والى المنازل الرفيعة من الله لا الى ما سوى ذلك و معنى قوله بين كريمين مؤمن بين اب مؤمن تقى هو فرعه فيكون له من الايمان موضعه ايمان نفسه و موضعه بايمان ابيه وان كان دونه يرفعه الله الى منزلته لتقربه عينه على ما روى ان الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن الى منزلته وان كانوادونه في العمل وقرأ (والذين آمنوا وا تبعتهم ذريتهم بايمان المخاجم ذرجم) عمله الامن ثلاثة ، ولا صالح يدعوله ، اوعام منه اوصد قة جارية ، و من جمع هذه الثلاثة فقد جمع خير الدنيا والآخرة .

# في الأكل متكئا

روی انه ما رئی رسول افد صلی انه علیه و سلم یاکل متکما قط و لا یطا عقبه رجلان ، و قال صلی افته علیه و سلم انا فلا آکل متکما و سبب منع ایطاء عقبه هو ما روی جا برفی حد یثه الطویل الذی ذکر فیه د خول رسول افته صلی افته علیه و سلم و قام اصحابه فر حوابین ید به و کان یقول خاو اظهری للملا تکة ؛ و فی هذا ماقد دل علی نفر حوابین ید به و کان یقول خاو اظهری للملا تکة ؛ و فی هذا ماقد دل علی

ان غيره في ذلك بخلافه و انه لاباً س به ، و عن خالد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثى و اناس يتبعونه فا تبعته معهم فا تقى القوم بى فا قى على وسول الله صلى الله عليه وسلم فضر بنى اما قال بعسيب او تضيب اوسواك اوشى كان معه فو الله ما اوجعنى وبت بليلة و قلت و الله ماضر بنى رسول الله الالشى علمه الله فى ، فحد ثمنى نفسى ان آتى رسول الله اذ ا اصبحت فبزل جبر بل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال انك راع فلا تكسر قرون رعيتك خير بل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال انك راع فلا تكسر قرون رعيتك فلما صلى الغداة او قال اصبحنا قال صلى الله عليه وسلم ان ناسا يتبعونى و انه لا يعجبنى ان يتبعونى اللهم فن ضربت او سببت فاجعله له كهارة و اجرا أو قال مغفرة. وسبب ترك الأكل متكئا هوما روى ان الله تعالى ارسل اليه ملكا

ومعه جبريل فقال الملك ان الله يخير ك بين ان تكون عبداً نبياً وبين ان تكون . الملكا فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبريل كالمستشير فاشار جبريل بيده ان تو اضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل اكون عبدا نبيا فا أكل بعد ذلك طعاما متكتا او يحتمل ان يكون تركه الاكل متكتا لانه لم تجربه عادة العرب وانما هو من زى العجم، وعن عمر رضى الله عنه اخشو شنو واخلو القوا و تمعددو الأنكم معدو ايا كم والتنعم وزى العجم . اما اذا كان في حال اعياء و تعب ما بدن اوعلة تدعوه الى الانكاء فلا بأس به ، التمعدد هو العيش الحشن وكان عادة الا نبياء قبله صلى الله عليه وسلم مخلاف ماكان العجم عليه .

#### في البطانة

روى مرفوعا ما بعث الله عزوجل من نبى ولا استخلف من خليفة الاوله بطانتان بطانة تأمره بالخير و تحضه عليه وبطانة لا تألوه خبالا نمن وقى به شربطانة السوء فقد وقى وهومن التى تغلب عليه منها، وفى بعض الآثار بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا والمعصوم من عصمه الله . الانبياء صلوات الله عليهم لما از مهم تبليغ الشرائع افتقر وا الى مخالطة الناس

فن اظهر اليهم منهم خير الستبطنوه ووالوه فن كان باطنه منهم كظا هره فهى البطانة المحمودة التى تأمره بالخيركا وصف الله تعالى فى كتايه (اشداء على الكفارر حماء بينهم) ومن لم يكن باطنه كظا هره فهى البطانة المذمومة التى لا تألوه خبالا إلى ان يطلعهم الله تعالى من امرهم ما يوجب مباعدتهم كا فى قوله تعالى (ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) وقولسه وهو من التى تغلب عليه منها المراد به غير الانبياء من الحلفاء لان الانبياء معصومون لا يكونون الامع من تحد خلائقه وهذا شائع فى اللغة ان يخاطب الجماعة والمراد به بعضهم نحو قوله تعالى (يا معشر الحن والانس الم يأتكم رسل منكم) وقوله عليه السلام بايعونى على ان لا تشركو ابالله شيئا وقرأ آية المحنة ثم منكم) وقوله عليه السلام بايعونى على ان لا تشركو ابالله شيئا وقرأ آية المحنة ثم بالشرك فليس ذلك كفارة له وانما المراد بعض الاشياء التى فى الآية لاكلها فكذا قوله وهو من التى تغلب عليه منها.

#### في واعظ الله

روى مرفوعا ضرب الله مثلا صراطا مستقيا وعلى جنبى الصراط و د فيه ابواب مفتحة و على الابواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط د اع يقول يا ايها الناس الدخلوا الصراط جميعا ولا تفر تو اوداع يدعو من فوق الصراط فا ذا اراد - كأنهم يعنون (١) رجلا - فتح شيء من تلك الابواب قال و يحك لا تفتحه فانك ان فتحته تلجه فالصراط الاسلام والستور حدود الله والا بواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط حدود الله والداعي من فوق - كأنه يعني الصراط - واعظ الله في قلب كتاب الله والداعي من فوق - كأنه يعني الصراط - واعظ الله في قلب كل مسلم ، المراد بالواعظ حجج الله التي تنها ه عن الدخول في المحرمات باستقرارها في نفسه و بصائره التي جعلها في قلبه وعلومه التي اودعها اياه لان

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصلوا الظاهر كأنه يعني .

ذلك كله ينها ه عما لا يسوغ له ولان الواعظ من الناس هو الناهي عن المنكر ات فكذا هذا.

#### في ابتلاء الانبياء والاولياء

روى عن سعد قال فلت يا رسول الله اى الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالا مثل ببتلي الرجل على قدر دينه اوعلى حسب دينه فان كان صلب الدين اشتد بلاؤه و ان كان فى دينه رقة ابتلى على قدر ذلك فا يبرح البلاء بالعبد حتى يمسى وليست عليه خطيئية ، و صف النبى صلى الله عليه وسلم الدين بالصلابة و الرقة راجع الى غير الانبياء وفيه ان من سواهم يحط عنهم ببلائهم خطايا هم اذا صبر و اواحتسبوا و الانبياء لاخطايا لهم فى الصحيح من الاقوال ، وعن عبدالله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه و هو يو عك و عكا شديدا فقلت يا رسول الله انك تو عك و عكا شديد اأن لك احرين ؟ قال اجل ما من مسلم يصيبه اذى للاتحات تت عنه خطاياه كا بحرين ؟ قال اجل ما من مسلم يصيبه اذى للاتحات تت عنه خطاياه كا بتحات ورق الشجر ، لما لم ينكر صلى الله عليسه وسلم على عبدالله وقال اجل دل على ان ذلك الاجريكتب له لما لم تكن له خطايا تحط عنه بما كان يصيبه من الوعك فى بدنه .

وعن ابى سعيد الحدرى انه دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده عليها فو جد حرارتها فوق القطيفة فقال ابو سعيد ما اشد حرارتك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اناكذلك يشد د علينا البلاء ويضاعف لما الاجر فدل على انه وسائر الانبيا ، يضاعف لهم الأجر اذلاذنوب لهم ولا خطايا فتحط عنهم ، وروى مرفوعا لاتصيب المؤمن نكبة ولا وجع الارفع الله له بها درجة وحط عنه بها سيئة ، فيه اثبات الأحر لمن اصابه نكبة اووجع مع حط الحطايا عنه .

لامعنى لن انكر هذا بانه لافعل له و لانية فكيف يؤجر فان المسلمين

لم يزالوا يعزون بعضهم بعضاعلى مصائبهم با وليائهم با ن يعظم الله اجورهم وليس لهم فيها فعل سوى الصبر والاحتساب فكذا الامراض والاوجاع وكذلك انكروا ما روي مرفوعا ما من مسلم يبتلى في جسده الاكتب له في مرضه كل عمل صالح كان يعمله في صحته ، وقالوا كيف يكتب الاجرلر جل من غير عمل يستحق به ؟ قلنا الاجرانا يكتب له بحسر النية مع الصبر والرضا بالقضاء .

و لا يعارض ما ذكرنا تول ابن مسعود ان الوجع لا يكتب به احر ولكن الله يكفر به الحطايا ، لانه يحتمل انه اراد اختلاف احكام انها س فيه فنهم من له خطایا تستغرق اجر، علیها فیکون ثو ابه حط خطایاه لا غیر و من لاخطایا ١٠ له كالانبياء اوكن سواهم ممن يتجاو زاجره على مرضه حطيطة خطا ياه فيكتب له من الاحر ما يتجاوز قدر خطاياء التي حطت عنه وزاد بعض الرواة على نص أن مسعود من توله الأجر بالعمل، يعني العمل لا يحط الحطايا واكن يكتب به الاجركان لعامله خطايا اولم تكن بحلاف الامراض والاوجاع فانها تحط بها الخطأيا أن كانت ويكتب بها الاجران لم تكن هناك خطأيا ولكن الآثار متظاهرة تحلاف ذلك منها توله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابًا غفرله ما تقدم من ذنبه، و توله من قال لا اله الا الله وحد م لاشر يك له في اليوم ما ئة مرة غفرت ذنوبه و لوكانت منسل زبد البحر، وتوله من خرج الى الصلاة فا نه في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة و انه يكتب له باحدى خطو تيه حسنة وتمحي عنه بالا خرى سيئة ، و دل عليه قوله تعالى ( ان الحسنات يذهبن السيئات ) وروى عرب الذي صلى الله عليه و سلم من تكفير الخطايا نما يصيب الانسان توله لا يصيب المؤمن وصب و لا هم ولا حزن ولا اذى الاكفر عنه به ، وقوله ما من مسلم نشاك تشوكة فما نو قها الاكانت له كفارة ، وعن ابي سعيد الحدري أن رجلا قال يا رسولالله ارأ يت هذه الامراض التي تصيب أبداننا و أجسامنا ما لنا بها قال الكفارات قال آبي بن كعب وأن قل

ذلك يا رسول الله قال و ان شوكة فما وراه ها فدعا ابى بن كعب على جسده ان علا ترال حمى مصارعة بجسده ما ابقى فى الدنيا لا تحول بينه وبين حج ولا عمرة ولاجهاد ولا شهو د صلاة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان كذلك الى ان مات ، و ما روى مرفوعا ما يصيب المؤ من من شوكة فما فو قها الارفع الله له بها درجة و حط عنه بها سيئة ، فلا يخالف مار و ينابل يؤكده لا نه يحط الحطايا ان كانت او يرفع بها فى الدرجات و يكتب الاحرلين لاخطايا له ولاذنوب عليه فلا منا فاة .

### في التفريق بين الامة

روى عن علاقة بن عرفجة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون هنات وهنات فن اراد أن يفرق بين امة عهد وهي حميع فاضر بوه بالسيف كائنا من كان ، الهنة كناية عن شيء مكروه وجمعها هنات فأخبر أنه سيكون بعده امور مكروهة وبين بعضها بقوله فمن فرق بين امة عد الحديث ، فكشف لهم بذلك هنة منها وامرهم بما يفعلونه عند ذلك وسكت عن الباتيات ليرجعوا فيها الى ما قد شرعه في التفريق اوتشرع له في المستقبل.

### في اعجب الناس أعانا

عن ابن عباس اصبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل من ماه هل من من فاتى بالشن فوضع بين يديه صلى الله عليه وسلم ففر ق اصابعه فنبع الماه من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عصا موسى فأمر بلالافهتف بالناس الوضوء فلما فرغ وصلى بهم الصبح ثم قعد قال يا ايها الناس من اجحب الخلق ايمانا قالو الملائكة قال وكيف لا تؤمن الملائكة وهم يعاينون الامر قالو النبيون يارسول الله قال وكيف لا يؤمن النبيون و الوحى ينزل عليهم من الساه قالو ا فاصحابك قال وكيف لا يؤمن النبيون و هم يرون ما يرون ولكن اعجمب قالو ا فاصحابك قال وكيف لا يؤمن اصحابي وهم يرون ما يرون ولكن اعجمب الناس ايمانا قوم يحرجون من بعدى يؤ منرن بي ولم يروني يصدقوني ولم يروني

اولائك اخوانى و روى عنه انسه قال ان خيار ا متى اولها و آخر ها وبين ذلك ثبج اعو جليسو امنى و لست منهم ، فيه انه سيأتى بعدالمذمو مين توم ممدو حون ادبقى من امته المهدى و العصابسة التى تقاتل الدجال و قدشهد لهم النبى صلى الله عليه وسلم الايمان و منهم من يقتله الدجال على ذلك لتكذيبه به و ثباته على الحق.

# في اسلام حصين

روى ان حصينا الخراعي اتى النبي صلى الله عليسه وسلم فقال يا بهريكان عبد المطلب خبر القومه منك كان يطعمهم الكبد و السنام وانت تنحرهم فقال الهرسويل الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله ان يقول ثم ان حصينا قال يا بهد ماذا تأمرى ان اقول قال تقول اللهم اتى اعوذبك من شر نفسي وأسألك ان تعزم الى على شد امرى قال ثم ان حصينا اسلم ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الى على شد امرى قال ثم ان حصينا اسلم ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الي سألتك المرق الاولى و الى الآن اقول ما تأمرنى ان اقول قال قل اللهم اغفر لى ما اسررت و ما اعلنت وما اخطأت وما عمدت و ما جهلت و ما علمت المراد بالحطأ هو الذي يخطى به المرء جهة الصواب من قوله تعالى ( عاخطا ياهم اغرقوا) ليس المراد ضد العمد فا نه لا يؤ اخذ به قال تعالى ( ليس عليكم جنات اغرقوا) ليس المراد ضد العمد فا نه لا يؤ اخذ به قال تعالى ( ليس عليكم جنات اغراقوا) ليس المراد مد الموله و ماجهلت اى ماعملته جاهلا بقصدي اليه مع معرقي به وجنايتي على نفسي بدخولي فيه و عملى اياه .

### في استعال ما فيمن يعقل

روى مرفوعا انه صلى اقه عليه وسلم كان اذا رأى قرية يريد نزولها قال اللهم رب السموات السبع و ما اظلان ورب الرياح و ماذرين و رب الارضين وما اظلان ورب الشياطين و ما اضلان أسألك من خير هذه القرية و من خير اهلها و اعوذبك من شرها و من شراهلها و شرما فيها ، انما قال رب الشياطين و ما اضلان لان ما قد تستعتمل في بني آ دم نحو قوله تعالى ( و و الد و ما ولد )

(P9)

الر يد

يريد آدم ومن ولد و قو اه ( الا ما ملكت ايما نكم ) ( فانكحو ا ماطاب لكم) .

في ثلاثة لايستجاب لهم

عن ابى موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستحاب لهم رجل اعطى ما له سفيها وقد قال تعالى ( ولا تؤ تو السفها ، اموالكم )و رجل داين بدين ولم يشهد و رجل اله امر أة سيئة الحلق فلا يطلقها لما امرنا بالا شهاد عند التبابع و نهينا عن ابتاء السفهاء امو النا حفظا عليها وعلمنا الطلاق عند الحاجة كان من ترك ما از شده الله اليه هو المفرط المقصر فلا يلو من الا نفسه وكان من سواهم عمن ليس يعا رض للا رشاد مرجو اله الاجابة فيا يدعو ربسه فيه و د اخسلا تحت قو اله عز و جسل ( ا دعو في استجب لكم ) ما لم يستعجل الاجابة .

# في فعل الله عن اراد له خيرا

روى مراوعا اس الله عز وجل اذا اراد بعبد خير اعسله قالوا وكيف يعسله ؟ قال بهديه الى عمل صالح حتى يقبضه عليه عسله اى اما له الى ما يحب من الاعال الصالحسة حتى يكون ذلك سببا لاد خاله الحنة من قول العرب رمح فيه عسل اى اضطراب وميل.

في التحذير من السر

عن ابن عمر جاء رجل الى النبى على الله عليه وسلم فقال اوصنى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشرك بالله شيئا و تقيم الصلاة و تؤتى الزكاة وتحج و تعتمر و تسمع و تطبع و عليك بالعلانية واياك والسرأ ن تحكم بين الناس بماظهر منهم من الخير و لا تطلب سر ائرهم لا ن الله تدنياه عن ذلك ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) .

وروى ان عمر بن الحطاب خطب فعد الله وأثني عليه ثم قال الها الناس اناكنا نعر فكم اذ يتزل الوحى واذ النبي صلى الله عليه وسسلم بين

اظهرنا وا د بنيئنا الله من اخباركم فقد انقطع الوسى و د هب النبى صلى الله عليه عليه وسلم فا نا اعر فكم بما اقول من رأينا منه خير اظننا به خير اوأ حبيناه عليه ومن رأينا منه شر اظننابه شرا وابغضناه عليه سر اثركم بينكم وبين ربكم، ومنه قوله صلى الله عليه و سلم لقا تل قائل لا اله الا الله بعدا عتذ از ه اليه انه انما قالما تعودا. الاشتقت عن قلبه، اى انك غير واصل منه الى غير ما نطق به لسانه و سمعته منه .

في النجباء والوزراء والرفقاء من الصحابة

روی عن علی بنابی طالب قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انه لم یکن نبی الا اعطی سبعة نجاء و و زراء و رفقاء و ای اعطیت ا ربعة عشر ، حمزة و جعفر و اب بکر و عمر و علیا و الحسن و الحسن و عبد الله بن مسعود و سلمان و عاد ا و حذیفة و اباذروا لقد اد و بلا لا .

وعن عمر أنه كتب إلى اهل الكو فة أما بعد فا فى بعثت اليكم عارا امير ا وعبد الله بن مسعود وزير اوها من النجباء من الصحابة كاسمعوالها واقتدوا بها وانى قد آثر تكم بعبد الله بن مسعود على نفسى اثرة ، النجباء هم الرفعاء بمارفعهم الله به من الاعال الصالحة وذكر هم فى الحديث بالنجابة لا ينا فى كون غير هم كذلك كقول الرجل لى من المال الف دينا روالف درهم لا ينقى ان يكون له من المال آلاف دينارود راهم .

في ما يسعد به المرء

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المره المسكن الواسع
والحار الصالح والمركب الحني، لما كان الحار ما مورا باكرام جاره محر ما
عليه بالنصوص القاطعة فاذا وجد جار صالح يحسن اليه وبكف عنه
اذاه فهو نعمة عظيمة بحب عليه شكر الله على ذلك وا ما سعة المنزل بعد الحار
الصالح بحيث لا بضيق عا يحتاج اليه نعمة واسعة لا يعضى وا ما المركب الهيه
اذا لم يشغر في دراكه مما يتأذى مدم في حركانه ومشيه عرب ذكر الله
عز وجل فكذلك

### فى الصبر على سو، جارة

روی ابو ذر مرفوعا ثلاثة يحبهم الله عنرو جل و ثلاثة يشنأهم فأ ما الذين يحبهم فر جل التي نئة اوسرية فا نكشف اصحابه فلقيهم بنفسه و نحره حتى قتل او فتح الله عليه ورجل كان مع قوم فأطالوا السرى حتى اعجبهم ان يمسوا الارض فترلوها فتنحى فصل حتى ايقظ اصحابه للرحيل و رجل كان له جار سوء فصبر على اداه حتى يفرق بينهما موت اوظعن قال قلت هؤلاء الذين يحبهما فقه في الذين يشنأهما فقه ؟ قال صلى الله عليه وسلم التاجر الحلاف او البائع الحلاف. شك الحريرى و البخيل المنان والفقير المحتال ، كاكان حتى الحار على جاره اكرامه فاذا منعه و خلطه باذاه و صبر على ذلك واحتسبه كان من اهل طاعة الله المتمسك بقوله تعالى (الذين اذا اصا بتهم مصيبة قالوا انا قد و انا اليه راجعون) فلذلك احيه الله تعالى .

#### التوصية بالجار

روی مرفوعا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیور نه کان ذلك والله اعلم فی اول الا سلام حین کان المیراث با لتبنی و بالحلف فلماوصاه جبریل بالجارو أكد حقه لم یأمن ان یور نه نمماانسخ ذلك بقوله ( ما کان ۱۰ عد ابا احد من رجالكم ) و (ادعو هم لآ بائهم ) نسخ هذا الظن ایضا .

#### فى خير الجيران والاصحاب

روى مرفوع خير الاصحاب عند الله خير هم لصاحبه وخير الجير ان عندالله خير هم لحاره، لأن الحاد لما كان •أمورا بالاحسان الى جاره كان المتمسك به مستوجباً للثواب فن كان اكثر هم حظا من ذلك كان اعظمهم ثوابا عليه . • فكان عند الله خير هم .

#### في الضيافة

عن القداد بن الاسود قال حئت انا وصاحب لى قد كادت تذهب

اساعنا وابصارنا من الحوع فجعلنا نتعرض فلم يضفنا احد فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا بارسول الله اصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا احد فأتيناك فدهب بنا الى منزله وعنده اربعة اعتر فقال يامقدا د احلبهن و جزئ اللبن لكل ائنين جزء ا

وعن المقدام ابى كريمة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فان اصبح بفنائه فانه دين ان شاء اقتضاء وان شاء تركه .

وعن عقبة قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فنمر بقوم فلايأمرون لنا بحق الضيف قال ان نزلتم بقوم فأمر والكم بما ينبغى للضيف فحذوا منهم حق الضيف فا قبلوا وان لم يفعلوا الذي يننفي وعن ابي هر رة برفعه ايما ضيف نزل بقوم فاصبح محرومافله ان يأخذ بقدر قراه و لاحرج عليه .

ظاهر الحديث الاول ان الضيافة غير واجية اذ لم ينكر صلى الله عليه وسلم على من تحلف غنها وإقى الاحاديث يدل على وجوبها فيحتمل ان يكون الا ول على ضيف قد يستطيع ان يدفع حاجته اما بسؤ ال او تصرف فى نفسه و الباقى فيمن بمر على قوم فى با دية لا مجد من يبتاع منه و لا مجد من الضيافة بد افير تفع النضاد بؤكده قوله صلى الله عليه و سلم لا يحل لا مرئ من ما ل اخيه شيء الا بطيب نفس منه ، و قوله ولا يحلن احد ماشية احد إلاباذنه أيحب احد كم ان تؤقى مشربته فتكسر خزانته وقوله لا يحل لا مرئ مسلم ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه ، قال وذلك يشده ما حرم الله على المسلم من عصا اخيه بغير طيب نفس منه ، قال وذلك يشده ما حرم الله على المسلم من صاحبه او حضور . فذلك عند الضرورة يؤيده ماروى عن سعد بن ابى وقاص صاحبه او حضور . فذلك عند الضرورة يؤيده ماروى عن سعد بن ابى وقاص ما حا فلا تأكل منها شيئا فبا نا جا ثعين ، وكان ذلك القول منه على احكام مسلما حقا فلا تأكل منها شيئا فبا نا جا ثعين ، وكان ذلك القول منه على احكام القوى لا البوادى .

# في قطع السدر

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يقطعون كما نه يعنى السدر يصبون في النا رعلى رؤسهم صبا

وعن عمر وبن اوس قال ادركت شيخا من ثقيف قد افسد السدر زرعه فقلت ألا تقطعه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا من زرع ه قال اد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قطع سدر االا من زرع صب الله عن وجل عليه العذ اب صبا فا فا اكر ان اقطعه من الزرع ومن غيره ، اضطرب رواة الحديثين فى الاسنا دوا وقفه بعضهم على عروة بن الزبير لم يتجاوز به اياه الى عائشة والى من سواها و قد روى هشا مبن عروة عن ابيه انه كان يقطع السدر يجعله ابو ابا فان صحا فقد لحقهما نسخلان . ، عروة مع جلالة قد ره لا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبى صلى الله عليه و سلم على ضده الالما يو حب ذلك ، وقد كان سفيان ينكره و يأمر بالعمل بضده مع ان سائر الفقها على اباحة قطعه .

#### في البلم

روى انس مرفوعا ان اكثر اهل الجنة البله ، البله المرادون فيه هم البله عن عادم الله تعالى لامن سواهم ممن نقص عقله بالبله يؤيده ما روى مرفوعا الحياء والهي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النقاق وقوله تعالى (لهم قلوب لايفقهون جا ولهم آذان لايسمعون بها) اى لايفقهون بقلوبهم الخبر ولايسمعونه بآذانهم لما قد غلب على قلوبهم وعلى اسما عهم مما يمنعهم من ذلك ، وقيل المراد بالبله عن محادم الله هو الذي لا يخطر المحادم على قلبه .

قال الطحاوى و من ذلك الحديث في اشراط الساعة واذا رأيت الحفاة العراة البكم الصم ملوك الارض فذلك من اشراطها . لان المراد غير

البكروالصم بل المراد البكم عن القول المحمود والصمم عنه و منه الحديث المروى المتعارف عن البي هريرة قال قال رسول القد صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة لان معناه إن افها مهم التي يعلمون بها مقادير هذه الازمان مشخولة بما غلب عليها بما لا يعلمون معه مقاديرها فيرون انها قد نقصت عما كانت عليه وهي بحالها لم تنقص عماكانت عليه في الحقيقة ، وقد روى عن رجل من عليه العلم انه قال هدد اعلى التشاغل باللد ات وهو تأويل حسن مو افق الما أولناه عليه .

في الرزق و الاجل و السعادة و الشقاء

روى مرفوعا لا يرد القضاء الاالدعاء ولا يزيد ف العمر الاالبرو من سره النسأ في احله و يوسع عليه في رزقه فليصل رحمه مع ماروى ان الله عن وحل اذ الراد أن مخلق نسمة امرا لملك با ربع كلات رزقها وعملها و اجلها و شتى او سعيد فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه لا تضاد فيا ذكر نا اذ محتمل ان الله تعالى اذ اراد أن مخلق النسمة جعل اجلها ان برت كذا و ان لم تبركذا و ان كان منها الدعاء رد عنها كذا و ان لم يكن منها الدعاء ثول بها كذا و ان عملت كذا حر مت كذا و ان لم تعمله منه وكذاك ما درى ابان بن عبان ان الذي كذا حر مت كذا و ان لم تعمله و زقت كذا و يكون ذلك مما قد ثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها و لا ينقص منه وكذلك ما روى ابان بن عبان ان الذي صلى الله عليه و سلم قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في الساء و هو السميع العام حين يسي لم يفجأ ه فا جئة حتى يصبح و إن قالها حين يصبح لم يفجأ ه فا جئة حتى يسبح و إن قالها حين يصبح لم يفجأ ه فا جئة حتى يسبح و إن قالها حين يصبح لم يفجأ ه فا جئة حتى يسبح و إن ما كنت حد ثننا قال و الله ما كذبت ولكنى حين ا و ادامة ما ارادبي الما في ذلك الدعاه .

في حين نفخ الروح

عن عبد الله بن مسعود حد ثنا رسول الله صلى الله عليه وسـلم و هو الصاداق

الصادق المصدوق ان خلق احدكم مجمع في بطن امه اربعين يوما واربعين ليلة د ما تم يكون علقة مثل ذ اك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ما كما فيؤ مرأن يكتب رز آمه واجله وشقى اوسعيد فوالله ان احدكم ليعمل بعمل اهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها الاذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل ا هل النا رفيدخل الناروان احدكم ليعمل بعمل اهل النـــا رحتى ما يكون بينه وبينها الاذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الحنة فيدخل الحنة . وف رواية فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في الموضعين جميعًا ، وزا دبعضهم عقب قوله شقى اوسعيد \_ فوالذي نفس ابن مسعود بيده \_ الحديث ، فاضا فه الى ابن مسعود واخرجه من كلام الني صلى الله عليه وسلم ، وقد قال بعضهم فو الذي نفس عد بيده ـ الحديث ، فدل ذلك انه من كلامه صلى الله عليه وسلم لا من كلام ابن مسعود اذ لا يجوز أن يكون من عبد الله كما هو ور سول الله ميت لانه انما يحلف بأنفس الاحيا ، لا بأنفس الا موات وعلى كل تقدر فالكلام حق ولا يقوله إبن مسمود رأيا بل توقيفا ، وقول بعض الرواة فيه ثم ينفخ فيه الروح يبين معني ماحده الله عنروجل في مدة الوفاة ، روى ان ابا العالية سئل لأي شيُّ خمت هذه العشرة الى الاربعة الأشهر في قوله تعالى ١٥ ( يَتَر بَصَنَ بَا تَفْسَهَنَ أَرْ بَعَةُ اشْهَرُ وَعَشَرُ أَ ) قال آنه يَنْفَحُ فِيهُ الرُّوحَ فَهَذَهُ الْعَثْرُةُ ؟ وقد استدل عد من الحسن في الحارية المشتراة اذا تأخر حيضها لا يحل له حتى يمضى اربعة اشهر وعشر ا بأن الروح ينفخ في تلك المعتة ا ن كانت حاملا فيقف عن وطئها حتى يتبين حملها فان لم يظهر وسعه و طئها لان امرها بذلك يغلب الظن عدلى فراغ رحمها

في المؤمن والفاجر

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن غركريم و الفاجرخب لئم ، الفرهو الذي لاغائلة معه ولا باطنه خلاف ظاهره ومن كانت هذه سبيله أمن المسلمون من لسانه ويده و الفاجر على عكسه لا نه يبطن ما يكره و يظهر خلافه

كاننا فق يظهر الاسلام ويبطن الكفر فكان مثله الحب الذي يظهر ما يحده عليه المسلمون ويبطن ما يذمه عليه المسلمون والفاجر الذي خالف بينه وبين المؤمن .

#### في صفة قريش

﴿ وَ يَ مُرْفُوعًا إِنَّ الْقُرْشَى مُثْلِي قُومٌ الرَّجِلِّ مِنْ غَيْرِ قَرْ يَشِّ ، مَا يُرَادُ بِذَلْكُ الا تنبيل الرأى فيكون المرادبه قرشي صاحب رأىلاغير لان الشيء اذا وصف: به رجل من أوم ذوى عدد جازأن تضاف الصفة الى اولئك القوم حميعا وان كان الموصوف بها خاصاً منهم منه قوله تعالى ( و انه لذكر لك ولقومك ) ای المؤمنین منهم و منه قوله تعالی ( وکذب به قومك ) ای من لم يؤمن به لاجميعهم وكذا أوله صلى الله عليه وسلم واشدد وطأنك على مضر، اي على من لم يؤ من منهم و منه قوله تعالى (كونو ا انصار الله ) بالاضافة و اختاره ابو عبيد لا حماعهم على ( نحن انصار الله ) با لا ضافة و لم يقل احد فيه با لتنوين فاحتج عليه بان هنا لوكان با لاضافة يلزم ا لنفي عمن سو اهم نأ جاب ابو عبيد بان ا لشيء اذا كَثَرْجَازُ أَنْ يَضًا فَ الْيَكُلُهُ مَا كَانَ مِنْ بَعْضُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَقَالُ لِبَعْضُ النَّاصِرِين ١٥ نا صروا الله اتفاقا ، وفيا روى عنه صلى الله عليه وسلم انظروا الى قريش واسمعوا قوطم وذروا فعلهم اليس على عمومه اى اسمعوا من ذوى القول منهم الذي يجب سماعه لامن سواهم ممن ليس بذي القول المسموع شرعا ، وكذلك و ذروا فعلهم ای من کان من دوی الفعل المذموم لا من سوا هم من ذوی الفعل المحمود . .

### فى عزاء الجاملية

دوی آن رجلا تعزی بعزاء الحساهایة عند آبی بن کعب فأعضه آبی ولم یکنه فنظر آلیه اصحابه نقال کا نکم آنکرتموه نقال آبی آبی لا آهاب احدا ف هــذا آبد آ آبی سمعت رسول آبته صلی آبته علیه وسلم یقول من تعزی بعزا آ الحاهلية فأعضوه و لا تكنوه ــ و في حديث آخر فأعضوه بهن ابيه و لا تكنوا الايعارض هــذا ما روى مرفوعا : الحياء من الايدن و الايمان في الحنة و البذاء من الحفاء و الحفاء في النار ، يريد اهله لان البذاء المأ مور به هو على من يستحقه عقوبة كن يدعو بدعوى الجاهلية لا نه يدعو بر جل من اهل الناركانوا يقولون يا آل بكر يا آل تميم فجعل صلى الله عليه وسلم عقوبة من دعاكذلك . في الحديث استخفاظ بالداعى و المدعو البه لينتهى الناس عن ذلك في المستحق .

فان قيل روى است مهاجر اكسع انصاريا فقال المكسوع ياآل الانصارو قال الكاسع ياآل المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم مابال دعوى الحاهلية ؟ قالوا يا رسول الله رجل من المهاجرين كسع رجلا من الانصار فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنة \_ يدل على دف عدا المعنى اذ لوكان الامر على ما في الحديث الاول لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك ذلك \_ قيل له ان هذا دعاء باهل الهجرة واهل النصرة فلم يكن كالدعاء من ترك ذلك \_ قيل له ان هذا دعاء باهل الهجرة واهل النصرة فلم يكن كالدعاء الى رجل جاهل من اله الناركافر بالله ورسوله وانما قال ما بال دعوى الحاهلية لمشابهتها بدعواهم ياآل فلان فكره صلى الله علته وسلم ذلك القول عن قاله اذكان الله تعالى او جب لاهل الاسلام على اهل الاسلام النصرة ودفع الغلم والاذى عنهم واوعد من من بمظلوم فلم ينصره .

# في الخصال المنهى عنها

عن ابى ريحانة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشر الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل الرجل بغير شعا دو مكامعة المرأة المرأة بغير شعاد والحريرأن تصنعوه من اسفل ثيا بكم كما يصنع العجم والنمر والنهبة والحاتم الالذى سلطان و دوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن معا كمة الرجل الرجل الى آخره ـ عن ابى عبيد المعاكمة هوأن يضاجع الرجل

صاحبه فى ثوب واحد احد من العكم وهوا اضجيع ومنه قيل لزوج المرأة عكيمها (١) وروى نهى عن المكاعمة، وهوأن يكعم الرجل صاحبه الحد من كما م البعير وهوأن يشد فه إذا هاج يقال كعمه كما فهو مكموم وكذلك كل مشدود الفم فهو مكموم واما المعاكمة فهو مأخوذ من ضم الشيء الى الشيء ومنه قيسل عكمت النياب اذا شددت بعضها الى بعض ومنه ما روى ابو هريرة لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل والوشر هى التى تشراسنا نها حتى تصلحها وتجددها والوشم في اليدتفر زالابرة بظهر كفهاو معصمها حتى يؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل فيخضر بذلك .

### في الذباب والشراب

روى مرفوعا إذا وقع الذباب في شراب احدكم فليفمسه كله ثم يطرحه فان في احدجنا حيه سباو في الآخر شفاء و انه يقدم السم ويؤخر الشفاء وفي رواية فليمقله ثم يلقيه انكره جاهسل وقال لا اختيار للذباب في تقديم جناح و تاخير آخر ولكن الله تعالى يلهمه لما شاء ان يكون سببا لفعل وكيف ينكره وقد قال تعالى (واوسي ربك الى النحل ان اتخذى) الآية اى الهمها وقال (يو مئله تحدث اخبارها بان ربك اوسي لها) اى للارض و (قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم) الآية فالهمت ماكان فيه نجاتها ونجاة ما سواها من سايهان وجنوده وقصة هدهد مع سليان اكبرشا هد بالهام اقد عز وجل اياه ذلك .

<sup>(</sup>۱) كذا و المنقول عن ابى عبيد انما هوفى المكامعة وانه اخذ من الكيم وزوج المرأة كيعها كما في النهاية وغيرها والظاهر أن هذا تحريف من النساخ بدليل انه سيأتى تفسير المعاكة واوكان هذا تفسير الها ايضا لكان الفصل خاليا عن تفسير المكامعة مع ثبوتها في الرواية كما تقدم وهي اثبت الروايات ، وفي النهاية نسبة رواية المعاكة وتفسيرها عاياتي الى الطحاوي فقط ـ م .

فىالقار

روى مرفوعا من قال لاخيه تعال اقامرك فليتصدق اى فليتصدق بالقار و ذلك ان القارح ام وسبيل المتقامرين احراج كل من ما له ما يقامر به فأمر أن يصرف ما اخر جه للعصية فى الطاعة التي هي قربة الى الله تعالى و وسيلة الديه ليكون ذلك كفارة لما حاول ان يصرف فيه مما هو حرام لا ان يتصدق من الحاصل بالقار فانه حرام غير مقبول، له حكم الغلول وتسميته بالقار تسمية الشيء باسم ما قرب منه كتسميتهم ابن ابر اهيم ذبيحا و مثله كثير و حكم ما قامر به الرد الى صاحبه او الى ورثته فان لم يقدر يتصدق به عنه لاعن نفسه و القداعلم.

عن عدى بن حاتم جاء رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد احدهما فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد و من يعصهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الحطيب انت قم – الانكار راجع الى معنى التقديم والتاخير فيكون التقدير من يطع الله ورسوله و من يعصهما فقد درشد و ذلك كفر وكان ينبغى الوقف على فقد رشد ثم يبتدئ و من يعصهما فقد غوى مئل توله تعالى ( و اذير فع ابر الهيم القوعد من البيت و اسماعيل ) ( و اللائى يئسن من الحيض من ألم ان ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر و اللائى لمحضن) و اذاكان هذا مكر و ها فى كلام الناس ففى كتاب الله اشدكر ا هة و المنم اوكد.

في التهدُّك بألشعر والرجز

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويأتيك بالاخبار مالم نزود

و روی مرفوعا انه نزل یوم حنین فاستنصر فقال .

انا النبي لاكذب انا ابن عبد المطلب

وروی انه صلی الله علیسه و سلم خرج فی غداة باردة و المها برون و الانصار یحفرون الخندق باید جم نقال . اللهم لاخير الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة فأجابوه

نحن الذين با يعو المجدا على الجهاد ما بقينا ابدا وعن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى وارى التراب شعر صدره و هو يرتجز بكلمة عبدالله بن رواحة يقول .

اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقت ولاصليف فأ فرل سكينة عليف وثبت الاقدام الالقينا ان الأولى قد بفو اعلينا و ان اراد و افتنة ابينا يمد بها صوته . وعن ابى هريرة مرفوعا اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة ليد .

#### ألاكل شيء ما خلا الله باطل

و كاد ابن ابى الصلت يسلم ، وعن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غز اله فشكت اصبعه فقال .

هل انت الا اصبع دميت و في سبيل الله ما لقيت قدا نكر منكر هذه الآثاركلها متمسكا بقوله تعالى ( وما علمناه الشعر وماينبغي له ) وليس في الآية ما يد فعها لانها نرلت ردا على المشركين قولهم ( بل افتر اه بل هو شاعر ) يعني ان المنزلة التي انزله الله تعالى ايا ها من نبو ته وكر امته نجل عن احوال الشعراء من المدح والهجاء والغلووان يقولوا ما لا يفعلون وفي كل واد يهيمون ونفي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشعر في قوله اللهم ان فلان بن فلان هجاني وهو يعلم اني لست بشاعر فأ هجوه فألعنه عدما هجاني ثم لما كان في الشعر حكما وماذكرنا في الآثاركلها من حكم الشعر اجرى الله تعالى الحكمة على لسا نه لا انه شعر اد ادة وقصد اليه دل عليه انه لم يأت منه الا عا فيه حاجة من هذا الحنس وقد يتكلم الرجل بكلام موزون

هما لو شناء ان يبنى عليه ما يكون شعرا فعل وليس بشعر و لا قائله شاعر و قد يحكم عن الفقيه من ليس بفقيه و لا يصير بذلك فقيها ولقد زعم الحليل وموضعه من العربية موضعه ان الأراجيز ليست بشعر فبان جهل المنكر الذي نفي عرب النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منفيا عنه اذما تكلم به مما في الآثار كلها حكمة علق بلسا نه من الشعر فنطق به ولم يكن به شاعر ا

قيل فى قوله صلى الله عليه وسلم و هو يعلم إنى لست بشا عر فأ هجوه . انه لوكان شا عرا لهجا الهاجى وهذا لا يناسب خلقه العظيم فانه صح إنه قال لا بى جرى الهجيمى يا ابا جرى لا تحقر ن من المعروف شيئ و لو أن تصب من دلوك فى دلو المستقى و ان تلقى اخاك و وجهك اليه منبسط و اياك و اسبال الازار فانه من المخيلة و الله لا يحب الحيلاء قال يا رسول الله الرحل يسبنى بما فى اسبه بما فيه قال لا فان اجر ذلك لك و اثمه و و باله عليه .

قلت لادلیل فیه علی ما توهمه لان المقصود اعلام الناس به الد انه لیس بشاعر مثله کقو له فیهجوه اذا اتها جی انما یکون من الاکفاء ولا کف اله من الناس وکانو ایر فعون انفسهم عن آن یها جو ا من لیس لهم یکف ا و فی ذلك یقول حسان بن ثابت مخاطبا لایی سفیان بن حرب (۱).

هبوت محمد افا جبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فان ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم و قاء أته جوه واست له بكفء فشركا لحدركا الفداء

## في مراتب الخلفاء

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارى الله رجل صالح ان ابا بكر نيط برسول الله و نيط عمر بأبى بكر و نيط عمان بعمر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ا ما الرجل الصالح

<sup>(</sup>١) هذا سهووا نما هوا بوسفيان بن الحارث بن عبدا لمطلب \_ ح .

فهور سول الله واما ماذكر من نوط بعضهم ببعض فهم ولا قد هذا الامر الذي بعث الله عز وجل به نبيه \_ وفيار وى مر فوعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا ويسئل عنها فقال ذات يوم ايكم رأى رؤيا فقال رجل انا يارسول الله رأيت كأن ميز انادلى من الساء فو زنت فيه انت وابو بكر و وحت بابى بكر ثم وزن فيه ابو بكر وعمر فر جع ابو بكر بعمر ثم وزن فيه عمر وعمان فر جع عمر بعمان ثم دفع الميز ان فاستاه لها رسول الله فقال خلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاه .

فى هذين الحديثين مايدل على ان الخلافة فى الثلاثة وليس فيه ما بنقى عن غير هم بل روى مرفوعا: الخلافة ثلاثون عا ما ثم يكون الملك ، منها سنتان لا بى بكر وعشر سنين لعمر وا ثنتا عشرة سنة لعثمان وست سنين لعلى رضى الله عنهم فالحق ان مدة على داخلة فى خلافة النبوة و انما لم يذكر فى الحديثين لان ما فيهاكان فى ابى بكر وعبر وعثمان خاصة وكل و احد منهم قد خص بفضا ثل دون صاحبه و هم با جمعهم اهل السوابق والفضائل و ينتابون فى فضائلهم كانبيا م الله الذين جمعتهم النبوة و بعضهم افضل من بعض قال الله تعالى ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ).

# فى زمان لامعنى فيدللامر بالمعروف ق النهى عن المنكر

عن انس قبل يا رسول الله متى نترك الامر بالمعروف و النهى عن المنكر ؟ قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في بنى اسرا ئيل قبل وما ذاك ؟ قال اذا ظهر الا دهان في خياركم و الفاحشة في شراركم و يحول الملك في صغاركم و الفقه في ادا ذلكم.

وعن ابن مسعود وابی موسی مرفوعا ان بی اسرا ئیل کان احدهم یری من صاحبه الحطیئة فینهاه تعذیر افاذاکان مرب الفد جالسه وواکله وشار به وشاربه كانه لم يره على خطيئته بالامس فلمارأى انقعن وجل ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نيهم داود وعيسى ابن مرم ذلك ما عصو اوكانوا يعتد ون والذى نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف و تنهون عن المنكر ولتأخذ ون على يدالسفيه ولتأطرنه على الحق اطرا اوليضربن الله قلوب بعضكم على رقاب بعض (١) ويلعنكم كما لعنهم.

فالزمان الذي يكون اهله ملعونين لامعني لامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والادهان التليين عمن لاينبني التليين له قاله الفراء ومنه قوله تعالى ( ودوالو تدهن فيد جنون ) اى تابين فيلينو الك وادهما نا الحيار للشرارهو التلييين لهم لان المفروض علميهم خلاف ذلك و محول الملك في الصغار تولى امور الاسلام من اقامة الجمعة وجهاد العدووسائر الاشياء التي الى الأثمة ، اقامتها وعلى العامة الاقتداء بهم فيها والفقه في اراذلكم اى ممين ليس له نسب معروف قال عليه السلام خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذافقهوا والحيارفي العبيا الشرف في الانساب فاذا فقهوا كانوخياراهله (٢) وفقه من ليس له نسب ليس كذلك .

## فى حفظ سر الرسى ل صلى الله عليه وسلم .

روى ان رسول الله صلى الله وسلم اسر الى ابنته فاطمة فبكت ثم اسر اليها فضحكت فسألتها عائشة عن ذلك فقالت ماكنت لأ فشى سر رسول الله صلى الله عليه و سلم و ان رسول الله لما توفى عن مت عليها عائشة ان تخبرها بذلك فقالت اما الآن فنعم انه لما سارنى فى المرة الاولى قال ان جبريل كان يعارضنى القرآن فى كلى عام مرة و انه عارضتى العام مرتين و انى لااظن الا. ما جلى قد حضر فا تقى الله فنعم السلف انا لك ، فبكيت بكائى الذى رأيت ، ثم سارنى فى الثانية فقال أما ترضين ان تكونى سيدة نسا، هذه الامة اونساه

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل والظاهر على تلوب بعض\_ح (٢) كذا وعبارة المشكل (١) هكذا في الاصل والظاهر على الاسلام .

المؤ منين فضحكت .

وعن انس كنت في علمان فأقى علينا النبي صلى الله عليه و سلم فسلم علينا ثم اخذ بيدى فبعثنى في حاجة له و تعد في الجدار اوفى ظل الجدار حتى رجعت اليه فلما انبيت امسلم فقا لت ماحبسك ؟ فقلت ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسالة ، قالت ما هي ؟ قلت امها سر، قالت احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اخد ابعد .

وعن عبد الله بن جعفر ارد في رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم خلفه ثم اسر الى حديثا ان لا احدث به احدا من الناس

وعن عمر بن الخطاب حين بانت حفصة من زوجها وكان قد شهد بدرا توفى قال عمر فلقيت عنها ن فعرضت عليمه حفصة فقمال سا نظر فى ذلك فلبئت ليالى ثم لقينى فقال بد الى ان لا اتزوج بو مى هذا ، فلقيت ابا بكر فعرضتها عليه فصمت ابو بكر ولم برجع الى شيئا فكنت عليه او جد منى على عنمان ، فلبئت ليالى ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ نكحتها اياه فلقينى ابو بكر فقال لعلك و جدت على حين عرضت على حفصة فلم ا رجع اليك شيئا ؟ قلت نعم قال فانه لم يمنعنى ان ارجع اليك الا اتى علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر ها فلم اكن لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوتر كها لقبلتها ,

انما جا زلفاطمة الاخبار بما اسر الها لات ذلك السرظهر بموته فخرج من خبر السر الى ضده فاطلق لها الاخبار وكذلك اعتذار ابى بكر لعمر لم يكن من افشاء ما الرتمن عليه من السرواما الذى اسرالى السوعبداقة ابن جعفر ها لم يظهر فكما لانه الما نة الرتمنا عليها فلم يحل لها الحبريها ، وعن جا برم فوعا اذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي امانة .

## في ترك الافتخار بالنسب

روى ان ابا الدرداء توقى له اخ من ابيه وتر ك ا خاله لا مه فنكح ه

(13

امرأ ته

1-7

امرأته فغضب ابو الدردا ، فأ قبل الها فقال أ نكحت ابن الامة فرد ذلك عليها أفقالت اصلحك الله انه كان اخا زوجى وكان احق بى فضمى وولد ، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه حتى وقف ثم ضرب على منكبه فقال يا ابا الدرداء يا ابن ما ، الساء طف الصاع طف الصاع طف الصاع كناية عن تقصير ، عن الاملاء ومنه المطفف وقبل هو أن يقرب الى الامتلاء ولما يمتلى ، انتقاص ابى الدرداء اخا اخيه لامهانه ابنامة يتضمن وصف نفسه بكال النسب والاسلام امر بترك الافتخار بالنسب قال صلى الله عليه وسلم ان الله قد اذهب عنكم عبية الحاهلية وفخرها مؤ من تقى او فاجر شقى انتم بنو آدم و آدم من تر أب ليدعن رجال فخرهم بأقوام انما هم فحم من فحم حهم اوليكونن الهون على الله من الجعلان التي تدفع با نفها النتن .

فأعلم النبى صلى الله عليه وسلم بتساويه معه ومع الناس جميعا في النقصان بقوله طف الصاع وان تباينوا في النقصان بقدر اعمالهم المحمودة وأن لا يدرك احد بنسبه در جة الكمال وقال صلى الله عليه وسلم خياركم في الحاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا - ففيه اعلاه مرتبة الفقه وجلالة مقا دير اهله وعلوهم على من سواهم من المتخلفين عنه وان كانوا ذوى نسب يؤيده توله صلى الله عليه وسلم ان سبابكم هذه ايست بمساب على احد انما انتم بنوآدم طف الصاع لم تملؤه ليس لأحد على احد فضل الابدين او عمل صالح بحسب الرجل ان يكون فاحشا ليس لأحد على احد فضل الابدين او عمل صالح بحسب الرجل ان يكون فاحشا له فيلا جبانا .

### في الستة الملعونين

روى أن رسول اقد صلى اقد عليه وسلم قبال ستة العلهم لعلهم الله وكل أبى مجاب الزائد في كتباب الله عزوجل والمكذب بقدر الله عزوجل والمتسلط بالحبروت يذل به من اعراقه و يعز من اذل الله والنبارك لسنى والمستحل لحرمالله عزوجل والمستحل من عترتى ماحرمالله عزوجل الحبروت

اشتقا آمه من الحركا لملكوت من الملك و معنى استحلال الحرم جعله كسائر البلاد من اصطياد صيده و الدخول فيه بغير احرام وعدم جعل من دخله آمنا وعدم الامتناع من القتالى فيه وغير ذلك و قد اعلمنا رسولى الله صلى الله عليه وسلم ان مكة لا تغزى بعد العام الذى غزاها وانه لايقتل قرشى بعد عامه هذا مسر الانه لا يكفر اهلها فيغز ون و لا يكفر قرشى بعد ذلك العام الذى اباح دماء اهلها القرشيين فمن انزل الحرم هذه المنا زل كان به ملعونا والعقرة هم اهل البيت الذين على دينه والتمسك بهديه - روى انه خطب بماه يدعى خم بين مكة والمدينة فحمدالله و اثنى عليه ثم قال امابعد ايها الناس انما انتظر أن يا تينى رسول ربى عز وجل فاجيب و انى تارك فيكم النقلين كتاب الله فيه المدى و النور فاستمسكوا بكتاب الله عز وجل وخذوا به ثم قال و اهل بيتى اذكر كم الله عن وجل في اهل بيتى فن احرج عتر ته من المكان الذى جعلهم الله به عسلى السان نبيه فجعلهم كنو اهم ممن ليس من اهل عتر ته كان ملعونا و الباق ظاهر.

## في قتال العجم على الدين عودا كما قو تلى اعليه بدءا

عن عبا د خطبنا على على منبر من آ بر وصعصعة بن صوحان حاضر فجاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى دنامنه نقال يا امير المؤمنين غلبتنا هده الحمر اء على وجهك فضرب صعصعة فى ظهرى وقال ليبدين من أمر العرب امرا قد كان يكتمه ثم قال من بعذر فى من هذه الضيا طرة يتقلب احدهم على حشاياه ويجهر قوم بذكر الله عزوجل يأمرنى ان اطر دهم فأكون من الظالمين والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليضر بتكم على الدين عوداكما ضر بتموهم عليه بده الما الحراء الموالى ومنسه ارسلت الى الاحمر والابيض والضياطرة الذيب يحضر ون الاسوياق الرسلت الى الاحمر والابيض والخيور واحدها ضيطار والمغنى هواك

العرب تاتلوا العجم حتى ادخلوهم في الاسلام كما روى أنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى استغرب فقال ألاتسا اونى م ضحكت فقا لو ا مم ضحكت بار سول الله؟ قال عجبت من قوم يقادون الى الجنبة في السلاسل و هم يتقا عسون عنها هَا يَكُرُ هِهَا لَهُمْ قَالُو اوكيف يارسول الله ؟ قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون ليدخلوهم في الاسلام و هم كار هون ، فالعرب ادخلو ا العجم بد. إ في الاسلام ه حتى صار فيهم من عقل عن الله تعالى و عن رسوله شر اثم دينه حتى صارت اليه مطالبة من خرج هما عليه الى ضده بالرجوع الى ساخرج منه فكان قتالهم اياه عود اليعود وا إلى ما تركو ا منه كتل ما كان العرب قا تلوهم على الدخول في الدين بدء ا، و يحتمل ان يكون المراد من العجم من قد وصفه بقوله لو كان الدين او العلم بالثريا لناله رجال من ابنيا ، فارس ، يدل عليه . . ما روى عن سهل بن سعد قال كنت يوم الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الكرزن فصادف حجر ا فضحك فسئل ما اضحكك يارسول الله ؟ قال ناس يؤتى بهم من قبل المشرق في كبول يسا قون الى الجنة وهم كار هون ففهم أنماً أرادبه من العجم الذي قاله في الحديث وهم أبناء فارس بناحية المشرق الذين وصفهم بما و صفهم به من الدين والعلم الذين دخلوا في قوله م تعالى ( وآخرين منهم لما يلحقو ابهم ) اى با لمذكو رين فى قوله تعالى ( هو الذى بعث في الأميين رسولًا منهم ) الآية .

## في اللاعنة ناقتها

عن عمر ان بن حصين قال كنا مع الذي عليه صلى الله وسلم فلعنت امرأة نا قتبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ و امتاعكم عنها فانها ملعونة . باقال عمر ان فكأنى انظر اليها، اللعن الطرد والابعاد فلما قالت لعنها الله طردها و ابعد ها عن رحمة الله وافقت دعا وهاوقت الاجابة فصارت مطرودة عنها غرمت بذلك الانتفاع بها و عادت العقوبة بذلك عليها لا على نا قتبا اذلاذ نب

لهابل عادت تخفيفا عنها بنرك الحمل عليها والركوب لها \_ وقال صلى الله عليه وسلم في غزوة بواط لما قال الا نصارى لنا ضحه لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره ؟ قال انايار سول الله قال انرل عنه لا يصحبنا ملعون لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم فتوا فقوا من الله ساعة يمتد فيها عطاؤه فيستجيب لكم .

## في ما اختص به ابو بكر و على

روى انه قال صلى الله عليه وسلم فى مرضه سد و اهده الابواب الشوارع فى المسجد إلاباب ابى بكر قانى لا اعلم امره الفضل عندى يدا فى الصحابة من ابى بكر وانى لوكنت متخذ اخليلا لا تخذت ابا بكر خليلاولكن اخوة الاسلام افضل او انى رأيت على كل باب منها ظلمة ـ وروى ان الباب المستثنى منها باب على بن ابى طالب .

عن عمر بن الحطاب لقد اعطى على بن ابى طالب خصا لا لأن تكون في خصلة منها احب الى من ان اعطى حمر النعم قالوا و ماهن يا امير المؤ منين؟ قال تزوجه فاظمة وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له فيه ما يحل لرسول الله والراية يوم خيبر.

وعن سعد أنه قال شهدت لعلى اربعة منا قب لأن تكون في احد اهن احب الى من الدنيا و مافيها سد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابواب المسجد و ترك باب على فسئل عن ذلك فقال ما انا سددتها و ما انا تركتها \_ وفي حديث آخر فتكلم في ذلك ناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ، امابعد فانى امرت بسدهذه الابواب غير باب على فقال قا تلكم فيه والله ماسد دت و لا فتحت و لكنى امرت بشيء فا تبعته .

وعن ابن عباس امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابو اب المسجد فسدت إلا باب عـل كانب يدخل المسجد وهو حنب وهو طريقه ليس له

طريق غيره .

وعن عبد الله بن عمر انه سئل عن عثمان وعلى نقال اما على فلا تسئلنا عنه ولكن الى منزلته (,) من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سد ابو ابنا فى المسجد غير با به وا ما عثمان فا نه اذنب ذنبا يوم التقى الجمعان عظيما عفا الله عنه واذنب ذنبا صغير افقتلتموه .

لا تضاد ولا أضطراب فهاروينا أذبحتمل أن يكون الامربالسد في تولين ميختلفين فكان الأول منها امره بسد تلك الابواب الا الباب الذي استثناه ا ما باب ا في بكروا ما باب على ثم ا مربعد ذلك بسد الابواب التي ا مربسدها بقوله الاول ولم يكن منها الباب الذي استثناه بقوله الاول واستثنى بقوله الثاني الباب الثاني الماباب ابي بكران كان المستثني الأول باب على اوباب على ان كان المستثنى الاول باب ابى بكر فعاد البابان مستثنيين بالاستثنائين حميعا ولم يكن ما ا مربه آخر ا رجوعا عاكان ا مربــه ا ولاوكان ما اختص به أبوبكر وعلى كما اختص غير ها من الصحابة كاختصاص عسرياً نه من المحدثين واختصاص عُمَان باستحياء المسلا تُكة منه واختصاص طلحة با خباره عنه انبه بمن قضى نحبه و اختصاص الزبير بقوله لحكل نبي حوارى ا وحواري الزبر والحواري الناصروا ختصاص سعد بن مالك مجمعه له ابويه جمیعاً بقوله یوم احدارم فداك ابی وامی وفی ابی عبیدة بن الجراح با نه امین الأمة فهذه خصا تُص اختص ما الذي صلى الله عليه وسيلم من اصحابه مرب اختصه بها ممن اختصه الله منهم بقوله (لايستوى منكم من انفق من تبل الفتح و قاتل ) الآیة فیا نت به فضیلتهم و از نفعت به د ر جاتهم ثم قال ( و کلاو عد الله ب الحسني ) فد خل ف ذلك جميم الصحابة فثبت بذلك ان للصحابة فضلا على الناس جميعاً وانهم يتفاضلون بما كان منهم مما قد ذكر ه الله تعالى في كتا به او على اسان ر سوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>١) هكذا ولعله ولكن انظر الى منز له ـ ح ·

# في كراهة التبرج بالزينة

روى مرفوعاكر اهية التبرج بالزينة قبل محلها في العشرة الاشياء التي كرهها في حديث ابن مسعود وذلك ان الله تعالى قال (ولايبدين زينتهن الالبعولتهن او آبائهن) الآية فكان محل التبرج وهو التبدى بمحضر من في هذه الآية وكان التبدى محضر غير هم منهيا عنه وهو المكروه و المنهى عنه.

#### في لعن من لا يستحقه

عن عبد الله بن مسعو دسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اللعنة إذا وجهت إلى احد توجهت فأن وجدت عليه سبيلا او وجدت فيه مسلكا دخلت عليه و إلا رجعت إلى ربها عن وجل فقا لت اى رب إن فلانا وجهنى إلى فلان و إلى لم اجدعليه سبيلاو لم اجدفيه مسلكا فما تأمرنى و قال ارجعى من حيث جئت .

وروى ان ابن مسعو دأتى اباعبيد و كان صديقا له فاستأذن اهله فلدخل عليهم فسلم عليهم و استسقاهم من الشراب فبعثت المرأة الخادم الى الجيران في طلب الشراب فاستبطأتها فلعنتها فيخرج عبد الله فيجلس في جانب الدار فيجاء ابو عبيد فقا ل رحمك الله و هل يغار على مثلك ألا دخلت على ابنة اخيك فسلمت عليها و اصبت من الشراب قال قد فعلت ولكن لعنت المرأة الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون بسبيلها فذلك الذي اخرجني . ان تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون بسبيلها فذلك الذي اخرجني . لا منا فا ة بين ما روينا في المرأة للاعنة بعيرها و في الرجل الذي لعن بعيره حيث لم مرجع اللعنة على لاعنيهما مع انه لاذنب للبعيرين يستوجبان به اللعن بعيره حيث لم رجع الله فلا شياء التي لاذنوب لها وليس بمكلف يرجع الى متنى الديحاء عليها فيعود ذلك على لاعنه عقوبة عليه يمنع الانتفاع بما لعنه و يتضرر اللاعن به و اما اللعن للانسان قد يكون منه الاخلاق المذمومة التي يكون بها

ملعونا فيكمون لاعنه غير معنف في لمنه آياه لان الله عن وجل لعن الظالمين و قال

ويلمنهم

( ويلعنهم اللاعنون ) ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قنو ته من لعن من القبائل و كان ذلك سببا لقتلهم حتى لم يبق منهم احد و ان كان الملعون بخلاف ذلك كان لاعنه ممن قدسبه فاستحق العقوبة على سبه ايله و هى بعود اللعنة اليه .

### في من سرته حسنته وساءته سيئته

روى مرفوعاً من سرته حسنته وساء ته سيئته فهو مؤ من . يعنى ه فيرجو ثوابه من الله و يخاف عقابه فهو مؤ من لان الرجاء والخوف من الاحوال المحمودة في قوله تعالى (او لئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه).

وعن ابی هریرة مرفو عا ان رجلا اذنب ذنبا فقال ای رب اذنبت ذنبا وعلت ذنبا فا غفره فقال عزوجل عبدی عمل ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب و یا خذبه قد غفرت لعبدی ثم عمل ذنبا آخرا و قال اذنب ذنبا آخر فقال ای رب انی عملت ذنبا فا غفره فقال تبارك و تعالی علم عبدی است له ربا یغفر الذنب و یا خذبه قد غفرت لعبسدی ثم عمل ذنبا آخرا و اذنب ذنبا آخر فقال رب انی عملت ذنبا فا غفره فقال تبارك و تعالی علم عبدی ان له ربا یغفر الذاب و یا خذبه قد غفرت لعبدی ثم عمل ذنبا آخرا و قال اذنب ذنبا آخر و یا فقال ای رب انی عملت ذنبا فا غفره فقال عبدی عسلم ان له ربا یغفر الذنب فقال ای رب انی عملت ذنبا فا غفره فقال عبدی عسلم ان له ربا یغفر الذنب و یا خذبه اشهد کم انی قد غفرت لعبدی فلیعمل ماشاه.

وذلك لان علم العبد بذنبه وبعقا به عليه ان شاء وبمففر ته اه ان شاء ايمان منه به و سبب ار جا نه وخوفه فلذ لك يسر ، حسنا ته و يسو ، سيئا ته بخلاف من ظن ان الله يخفى عليه خافية فا نه كافر قال تعالى ( و ما كنتم تستترون ان يشهد . . ، عليه كم سمعكم ولا ابصاركم ولا حلودكم ) الآية فاستحتى النا ر مع الاشر ا ر .

# في الدخول على اهل الحجر

ءن عد بن ا بى كبشة عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم

فى عن وة تبوك فتسارع الناس الى اهل الحجر يدخلون عليهم فنو دى فى الناس الصلاة جامعة و فانتهيئا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محسك بعيره فقال علام تدخلون على قوم غضب الله عليهم فنا داه رجل تعجبا منهم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا اخبركم بأعجب رجل من انفسكم يخبركم بماكان قبلكم وبما هوكائن بعدكم فاستقيموا وسد دوا فان الله لا يعبأ بعد ابكم شيئا ثم يأتى قوم لا يد فعون عن انفسهم شيئا . لماكشف صلى الله عليه وسلم المدنى الذي لأجله منعهم و الدخول دل على انه لو دخلوا عليه وسلم المدنى الذي لأجله منعهم و الدخول دل على انه لو دخلوا عليه له يو ذلك جا زلهم من يؤيده ماروى عن عبد الله من عمر قبال مر و فا مع الذي صلى الله عليه وسلم الذي صلى الله عليه وسلم الذي صلى الله عليه والله والله الله النكونوا باكين حدر ا ان يصيبكم ما اصابهم في ذلك به عند ذلك ما نول بهم في ذلك الاعتبار منهم في ذلك الاعتبار منهم

وعن ابى ذرأمهم كانوا مع رسول اقد صلى اقد عليه وسلم فأ نوا على واد فقال لهم النبى صلى اقد عليه وسلم يا أيها الناس انكم بواد ملعون فأسرعوا فركب فرسه يدفع ودفع الناس ثم قال من كان اعتجن عجينه فليطعمها بعيره ومن, كان طبخ قدر افليكفأها - لما غضب الله على اهل ذلك الوادى جعل ماه هم ماء يضرهم ويضر امثالهم من المكلفين فأمروا فياعجنو ابذلك الماء اللايا كلوه واباح لهم ان يطعموه ابلهم التي لا تعبد عليها ولا ذنوب لها وكان اسراعه صلى الله عليه وسلم ليقتدى الناس به خوفا منه عليهم أن يؤاخذ وابذبوبهم هناك كا اخذ من تقدمهم من اهل الوادى هناك والمراد بلعن الوادى لعن اهله المفضوب عليهم كقواه ممالي (ضرب اقد مثلا قرية كانت آ منة مطمئنة) و المراد اهلها بدليل قوله (ولقد جاء هم رسول منهم فكذبوه) وقوله واسئل القرية)

### في المؤمن في ظل صدقته

روى مرفوعا ظل المؤمن يوم القيامة صدقته اى ثو اب صدقته لأن الثواب يدفع عنهما بؤذيه يوم القيامة كما يدفع الظل عن الرجل فى الدنيا ما يؤذيه من حر الشمس فهى استعارة.

#### في عبال لا الحنفاء

عن عياض بن حمار سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ان الله عزر و جل امرني ان اعلمكم ما جهلتم من دينكم هذا و ان كل ما ل نحلتـــه عبدى فهو له حلال و أنى خلقت عبادى حنفاء كلهم و أنه أنتهم الشياطين فا جتا لتهم عن دينهم فحر مت عليهم ما احلات لهم وأمرتهم ان يشركو ا بي مالم ينزل بهعليهم سلطانا ومن وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يومـــا ١٠ الا احدثكم بما حدثني الله عزوجل في الكتاب ان الله عزوجل خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين فاعطاهم المال حلالا لاحرام فيه فمن شاء افني ومن شاء احدث فجعلوا نما اعطاهم الله عزوجل حلالا وحراما وعبدوا الطساغوت فأمرنى الله عن و جل ان آتیم فابن لهم الذی جبلهم علیه فقلت لر بی عن وجل ا خاطبه انی ان آتهم به تثلغ رأسي قريش كما تثلغ الخيزة فقال لي امضه امضك و انفق انفق ١٥ عليك و قاتل بمن اطاعـك من عصاك فاني سأجعل مع كل حيش عشرة امتالهم من الملائكة ونافيخ في صدر عدوك الرعب ومعطيك كتابا لا عجوه الماء اذكركه نائمًا ويقظانا فابصروني و قريشًا هــذه فا نهم قدر مو ا وجهي و سلبوني اهلي وانااناديهم فان اغلمهم يأ تو في مادعوتهم اليه طائعين اوكار هين و ان يغلبوني فاعلموا انى لست على شيء ولا ادعو هم الى شيء .

الحنف الميل فى اللغة وجمع الحنيف حنفاء يعنى خلقو اميلاء الى ماخلقو ا له وهو المذكور فى قوله تعالى ( وما خلقت الجن والانس الاليعبد ون ) فكانو ا بذلك حنفاء وكأن فى خلقهم كتب بعضهم سعيد اوبعضهم شقيا فالشقى من اطاع الشياطين فيا دعته اليه والسعيد من خالفهم وتمسك بماخلق له من العبادة وترك الميل الى ما سواه وعن ابن عباس فى تأويل (الاليعبدون) قال على ما خنقتهم عليه من طاعتى ومعصيتى وشقوتى وسعادتى فالحلق من الله العبادته هو ماكتب فهم من طاعة ومعصية لا يخرجون عن ذلك الى غيره والسكان اعالهم السعيدة كانت با ختيارهم لها وان كان اعالهم الشقية كانت با ختيارهم لها وان كان اعالهم الشقية كانت با ختيارهم لها وان كان اعالهم الشقية كانت با ختيارهم لها وان كان اعالهم الهم سيهملونها فيسعدون بها ايضا وكل ذلك ما قد سبق من الله فهم الهم سيهملونها فيسعدون بها و يشقون بها .

### في بيع التالل

ر وى مر فو عا من باع تالد اسلط الله عليه تا لفا وما من عبد يبيه الدا الاسلط الله عليه تالفا ، التالد عند العرب هو القديم والمعنى والله اعلم ان من متعه الله بشئ طال مكثه عنده فقد انعم عليه بذلك فاذ ابا عه فقد استبدل به ضد ما انعم الله عليه به فيسلط الله عز وجل عليه عقوبة له متلفا اا استبدل به لأن معنى تالف متلف، قال العجاج ، ومنزلهالك من تعرجا، اى مهلك و مثله ماروى عن الذي صلى الله عليه وسلم من باع دارا اوعقارا ثم لم يجعل ثمنه في مثله في مثله وفي و واية من ثمنه في مثله في بارك له فيه وفي رواية قن أن لايبارك له فيه قال ابن عيينة في قوله تعالى (وبارك فيها وقدرفها اقوامها) يعنى الارض فكان من باع عقارا باع ما بارك الله عز وجل فيه فعا قبه اذ ااستبدل بغيره و ان من باع عقارا باع ما بارك الله عز وجل فيه فعا قبه اذ ااستبدل بغيره و ان يجعله غير مبارك له فيه .

## فی لمن خاف مقام ر به جنتان

عن ابی الدرداء سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو علی المنع یقول (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت و آن زنی و آن سرق فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الثانیة (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت و آن زنی و آن سرق فقال الثالثة (ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت و آن زنی و آن سرق یارسول الله تال وان رغم انف إلى الدرداه ـ وعن مجاهد (ولمن خاف مقام ربه جنتان) الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقام الله فيدعها ، ومعنى الحديث وان زنى وان سرق ثم زال عن تلك الحال الى حال الحوف لله فرد السرقة على صاحبها لأن الحوف من الله يمنع من صغير معاصى الله وكبيرها فهاحالان متضادان فلا يجتمعان فلابد من الانتقال إلى الحال المحمودة التي يرجو فيها وعده ويضاف وعيده فيجتنب معاصيه ومصداقه (والذين لا يدعون مع الله الحا آخر) إلى قوله الامن تاب وآمن وعمل صالحا فا ولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) اى مكان سيئاتهم على الحوف كقوله (واسئل القرية) كالا يمان مع الكفر والطاعة مكان المعصية .

ومن هذا المعنى ماروى مرفوعا من رواية ابى الدرداء من شهدأن الا اله الاالله او مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار قال قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق وان رغم انف ابى الدرداء ، ورواه ابوذروغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم ايضا ان من قال لا اله الا الله عار فا يما يجب على اهلها فقد قالم، وهو عارف لمقام الله عن وجل و بما يرجوه اهلها ويخا فونه عند خلافهم امره و الخروج عن طاعته وذلك لا يكون الا والزنى و السرقة فيه قد زال عنها و انتقل منها الى ضدها ، يؤيده ما في حديث الى موسى من قال لا اله الا الله صاد قالها دخل الجنة اى موفيا لها حقها .

### في محقرات الذنوب

قال صلى الله عليه وسلم لعا ئشة اياك ومحقرات الذنوب فان لهامن الله طالبا ، فيه ان الايمان لاير فع عقوبة صغائر الذنوب فكيف بكبارها يدل عليه به وله تعالى ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ) الآية .

في عالم المل ينة

روى مرفو عايو شكان يضرب الناس اكباد الابل في طلب العلم فلا بجدون عالم من عالم المدينة. قال سفيان اذكان في زما ننا احد فذلك العمري العابد

العالم الذي يخشى الله واسمه عبدالله بن عبد العزيز (١) قال الطحاوى اسم العالم يستحق بشئين بعلم الكتاب والسنة وشرائع الدين فهو العالم الفقيه والآخر بخشية الله تعالى قال تعالى ( اثما يخشى الله مر عباده العلماء) فالمراد بالعالم في الحديث هو العالم الفقيه لان آباط الابل لا تضرب الافي طلب العلم الذي هو النقه لا في طلب العلم الذي هو النقه لا في طلب العلم الذي ما ليس مع غيره منهم فهو في ارفع من اتب العلماء و لا يعلم انه كأن بالمدينة بعد الصحابة وبعد التابعين من اجتمع فيه المعنيان غير هذا الرجل لأنه كان فقياز اهدا ورعا لا تأخذه في الله لومة لا ثم وكان يخرج الى البادية فيعلم من لا يحضر البلد امرد ينه ويفقهه و يرغبه في القربات و يحذره من المعاصى فرضوان الله عليه وعلى سفيان ايضا بتنبيه على هذا الموضع و معرفته با هله واجمع العلماء ان الرجل اذاكان اعلم فهو اولى بالا مامة من الا فضل لزيادة فضل العلم عبل فضل العمل وروى فضل العالم عدل الما العمل وروى فضل العالم عدل الكواكب.

فى مداة مقام ابى بكر فى الغار

المدينة ان كان له عريف نرل على عريفه و ان لم يكن له عريف نرل مع اصحاب الصفة وانى قد مت المدينة ولم يكن لى سما عريف فنرلت مع اصحاب الصفة وانى قد مت المدينة ولم يكن لى سما عريف فنرلت مع اصحاب الصفة (ز) سفيان هو ابن عيينة فيما يظهر وقد قال مرة اخرى هو ما لك ووافقه عبد الرزاق وغير مقال الشافعي ما لك حجة الله على خلقه بعد التابعين و لا ريب ان ما لكا اعلم من العمرى والى ما لك ضربت اكباد الابل من اقطا را لعالم لا الى العمرى والعمرى نفع بعض اهل ابادية با انتعام كاسيذكره و ما لك نفع الامة الى يوم القيامة بحفظ الحديث وضبطه وغير ذلك و لا تكاد تروى للعمرى الااربعة احاديث وليس له في الامهات الست شي وقد كان لما لك رحمه الله من العبادة والحشية نصيب وافر رحم الله الجمع ح

نو افقت رجلا فكان يخر جالنامن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مدتمريين الرجلين (١) فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صلا ته فلما سلم ناد اه الرجل من اصحاب الصفة يا رسول الله احرق التمر بطوننا و تحرقت ألحنب (٧) فال المنبر فحمد الله والني عليه و ذكر ما لقى من قومه من البلاء والشدة ثم قال الى المنبر فحمد انا وصاحبى بضع عشرة ليلة ومالنا طعام الا البريرحتى قد منا على اخواننا من الانصار فو اسونا في طعامهم وطعامهم هذا التمرواني والله الذي لا اله الاهواو أجد لكم التمرواني فيه مثل استار الكعبة و يغدى ويراح عليهم بالحفان .

ثمر الار الدر دثم برير ثم كباث كشمر النخل بلح ثم بسر ثم رطب ينتقل من بعضها الى بعض نفيه اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقا مته واقا مة صاحبه في الغار (٤) الذي تو اريا فيه بضع عشرة ليلة وكان طعا مهم فيها الطعام المذكور فيه وفيه دلالة على شدة الجهد الذي كانا لقيا في تلك المدة.

وروی ان عائشة قالت فی حدیث طویل لم اعقل ابوای الاوها ۱۰ یدینان الدین قالت فلحق رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو بکر بنسار فی جبل یقال له ثور فکمنا فیه ثلاث لیال یبیت عند ها عبد الله بن ابی بکر وهو غـــلام شاب لقن ثقف فید لیج من عند ها فی سحر فیصیج فی قریش بمکـــة کبائت معهم

<sup>(</sup>۱) زاد فی المستدرك (۲ / ۱۰) « و يكسو نا الحنف » قال فی النهاية « هی جمع خنيف و هو نوع غليظ من اردأ الكتان (۲) لفظ المستدرك « و تخر قت عنما . ۳ الحنف » و مثله فی مسند احمد (۳/ ۴۸۷) و و قع هنافی الاصل « و تحر قت الحنب » و هو خطأ سر ر ۲) كذا و يمكن ان تكون « عله » اى لعله و افظ المستدرك « عسى » (٤) لم يتقدم فی الحديث ذكر الغار و لاهو فی رو اأية المستدرك و لافی رو اية احمد فی مسنده و لكن كأنه و قع فی بعض الروايات علی ما يظهر من فتر ج الباری باب الهجرة فر اجعه سر - .

فلا يسم امر ايكيد ون به الا وعاه حتى يأتيها محبر ذلك حين مختلط الظلام ويرعي عليها عامر بن فهيرة مولى ابى بكر عنمه وير يحها عليها فيبيتان فى رسل منحتها الحديث فلقائل ان يقول بين الحديثين اضطر اب شديد ولكن الحواب ان هذه الآثاركلها صحيحة لعدل رواتها فيجوز أن يكون كل من طلحة وعائشة اخبر عن غار غير الفار الذى اخبر عنه الفريق الآخركانت اقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فى كل واحد منها غيرا فامته فى الآخر منها و قد شد اقامته مسم صاحبه فى احدها قول الله تعالى ( الاتنصر وه فقد نصره الله اذا حرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذها فى الفاراذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا ) ثم مار وى عن ابى بكر فياكان محافه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على نفسه فى احد الفارين الذين كانا فيه حين قام المشركون على رأس ذلك الفار روى ان ابا بكر الصديق قال نظر ت اقدام المشركين و هم على رق سنا و نحن فى الغار فقلت يارسول الله لوأن احدهم نظر الى تحت قدمه المهر نا تحت قدمه فقال يا ابا بكر ما ظنك با ثنين الله ثالثها .

وعن عمرو بن مممون قال انى لحالس الى ابن عباس اذا تا ه سبعة رهط فسالوه عن على فقال كان اول من اسلم من الناس بعد خديجة ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم و قام فجعل المشركون يرمون كما كانوا يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم و هم يحسبون انه نبى الله فجاء ابوبكر فقال يانبى الله فقال عدلى ان نبى الله قد ذهب نحو بئر مممون فاتبعه فدخل معه الغار وكان المشركون يرمون عليا حتى اصبح .

کان ذلک من فعل علی لاً مر کان من النبی صلی الله علیه و سلم ایا ه بذلك لیکون سببا لبعد النبی صلی الله علیه و سلم من مکة ولیقصر المشرکون عن ادر اکهم ایاه بدلیل ماروی عن ابن عباس قال قال علی اسا انطلق صلی الله علیه و سلم لیلة الغار فاقامه فی مکانه و ألبسه برده فجاءت قریش تریدان تقتل النبی صلی الله علیه و سلم فجعلو ایر مون علیا و هم یرون انه النبی صلی الله علیه و سلم

فجعل يتضور فنظروا فا ذا هو على فقالوا لوكان صاحبك لم يتضور ولقد استنكر نا ذلك .

واعلام غلى ابا بكر حين اتى فظن انه النبى صلى الله عليه وسلم بالمكان الذى قصد اليه لا يكون الا بأصر النبى صلى الله عليه وسلم اياه بذلك ليلحق به وانفر د ابوبكر بالصحبة له صلى الله عليه وسلم والدخول في الحوف معه فكان الذى كان من على بعض ليلة و كان الذى كان من ابى بكر ثلاث ليال اوبضع عشرة ليله و البضع ما بين الثلاث الى العشر فكان حملة ذلك ستة عشريو ما او اكثر انفر د بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وو قايته بنفسه مع الحوف والحهد حتى قد مادار الهجرة فاختص ابوبكر بالذكر في كتاب الله تعالى وكونة والجهد حتى قد مادار الهجرة فاختص ابوبكر بالذكر في كتاب الله تعالى وكونة عزو حسل معها في تلك المدة صلى الله عليه وسلم ورضى عن ابى بكر مؤنسه في الغاروصاحبه .

## في نهي ابي بكرة الاحنف من نصرة على

عن الاحنف بن قيس أخذت سلاحى و انسا اريد ان انصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقينى ابو بكرة فقال ابن تريد تلت انصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا احد ثنك حديثا سمعته من رسول الله ه صلى الله عليه وسلم يقول اذا توجه المسلمان بسيفهما فقتل احد ها صاحبه فهما ف النار فقيل يارسول الله هذا القاتل فا بالل القتول قال انه قد ارادأن يقتل صاحبه.

لما كان على رضى الله عنه اعلمه الذي صلى الله عليه وسلم انه يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل هو على تنزيله علم به انه خليفة رسول الله فيه فطلب المنزلة . والتي يلحق بها قتال من وعده صلى الله عليه وسلم انه يقاتله وان طلحة والزبير لم يكونا علمها ذلك كعلى ولم يكن عندها على اولى منهما مع علمهما انه لابد للناس من يتولى امرهم ليقاتل عدوهم ويقيم جمعتهم ويأ خدزكاتهم ويصرفها في مصرفها ويحج بهم ويقسم فيئهم الى غير ذلك ممالا يقوم به الاالائمة فقاتلاه اذلك

ولكن من كان معه تو تيف من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اولى ممن اليس معه ذلك فكل فريق منهم قاتل بالتحرى والاجتهاد والذي كان من ابي بكرة الى الاحنف لم يكن نهيا بل تنبيب له لئلا يقع فيا لا يجوز له اذ من قاتل بالتحرى دون من قاتل بالنص فعسى تدركه الحمية عادخل فيه من القتال فيتهادى عليه فيد خل بذلك في الجنس الذي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم عاحدته عنه ، من ذلك قول احدابني آدم ( بثن بسطت الى يدك لتقتلني ما انا بساسط يدى اليك لا قتلك ) الآية وكان له مديده ليدفع عن نفسه ولكنه خاف ان يرجع صاحبه عماكان هم به و يتهادى هو في الدفع حتى يكون في ذلك تلف صاحبه فيخاف الله من اجل ذلك ، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم هذا قسمى فيها املك فخاف الله مع علمه ان لامؤ اخذة فيها لا يملك ولكن على التوقى من الزيادة فيها لا يملك و لكن على التوقى من الزيادة فيها لا يملك و كان الذي من ابي بكرة للاحنف تنبيها على ما هو مخوف عليه و كان انصر اف الاحنف على الاشفاق منه لعلمه بنفسه و با خلا قه التي هو عليها .

### في المتراز العرش

عن جابر بن عبداقه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال اهتر العرش لموت سعد بن معاذ ، وروى ان امه بكت وصاحت لما اخرجت جنازته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الابرة أدمعك ويذهب حزنك فان ولدك اول من ضحك الله له واهتر له العرش ، واهتراز العرش لم يبين اى العرش هو فقيل انه السرير الذي حمل عليه \_ عن ابن عمر اهترا لعرش لحب لقاء الله عز وجل سعدا فقالوا و ما الغرش قال سبحان الله لقد تفسيخت اعواده اوعوارضه وانه على رقابنا فكان آخر من حرج من قبره الذي صلى الله عليه وسلم فقال ان سعدا ضغط في قبره ضغطة فسألت الله ان عفف عنه وقرأ (ورفع ابويه على العرش) قال السرير ، ومنه ما روى ان اسيد بن حضير لما اخبر بموت امرأ ته بكى فقيل له اتبكى قال ومالى لاابكى وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقيل له اتبكى قال ومالى لاابكى وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ان العرش اهترت اعواده لموت سعد بن معاذ . وعلى هذا فيحتمل ان الله. تعالى الهمه بعد ان حمل عليه سعد بمكانته و منز لته فصار بذلك اهلاللمر فة فاهتر له كالحشبة التي كانب يخطب اليها صلى الله عليه و سلم اشفا قا لفر اق رسول الله صلى الله عليه و سلم .

وقبل انه عربش الرحمن وروى ان جبريل جاء الى رسول الله ملى الله عليه وسلم نقال من هذا العبد الصالح الذى مات فتحت له ابواب الساء وتحرك له العرش قال فخرج الى سعد فاذ اسعد قدمات. وروت رميئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات سعد قال لقد اهتر له عرش الرحمن وكذلك افتخار الاوس على الخررج بقولهم منا غسيل الملائكة حنظالة و منا من اهتر اه عرش الرحمن و منا من حته الدبر و منا من اجيزت منها دته بشها دته رجلين مشهور لا يحمى و يحتمل ان يكون العرشان جيعا اهترا وقيل الاهتراز هو السرور والارتياح فيكون الله تعالى الهم العرشين موضع سعد منه فكان منها ماكان وقيل الاهترازكان من الملائكة الذين موضع سعد منه فكان منها ماكان وقيل الاهترازكان من الملائكة الذين عموض سعد منه فكان منها ماكان وقيل الاهترازكان من الملائكة الذين الساء والارض) (واسئل القرية) وهذا جبل نحبه ويحبنا اى يحبنا اهله و هم الانصار ونحبهم والله اعلم بمراد الرسول صلى الله عليه و سلم فى ذلك .

#### في المستشار

ر وى مرفوعا المستشار مؤتمن . الرجل اذا استشار آخاه ملتمسافضل رأيه مقلد اله في ذلك ليمضيه على نفسه فان اشار عليه بخلاف الصواب فقدغشه و خانه والحيانة ضد الامانة ، وروى ابوهم يرة عنه صلى الله عليمه و سلم . به من استشاره الجوه فا شار عليمه بغير رشد فقد خانه ، ففيه انه لواشا ربر شد لوفى اما نته .

# فى النساء والمال

روى مرفو عاما تر كت بعدى فتنة هي ا ضرعلي الرجال من النساء

وقوله صلى الله عليه و سلم لكل امة فتنة وفتنة امتى المال. ففيه انه ترك في امته فتنة غير النساء منها فتنة المال وهي تعم الرجال والنساء وقد حذرالنبي صلى الله عليه و سلم من فتنة النساء وفتنة الدنيا بقوله ان الدنيا جلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تسملون القوافتنة الدنيا وفتنة النساء فان اول فتنة بني اسرائيل من النساء وفتنة الدنيا اعم من الجميع اذا المال والنساء وغيرهما داحلة فيها .

## فى الاعمى البصير

روى ان رسول الله عليه وسلم قال الدهبو ابنا الى بى وا قف نعود ذلك البصر وكان محجوب البصر الما وصف صلى الله عليه وسلم الاعمى بالبصير ولم يذكره بالعمى كما قال تعالى (ليس على الاعمى حرج) و(عبس و تولى ان جاءه الاعمى) لان البصر يكون بالقلب وبالعين فذكره النبى صلى الله عليه وسلم باحسن حاليه وهو البصر الذي بقلبه وان كان جائز اذكره بالعمى

### في خير الكافر

عن عائشة تلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن جد عان في الجاهلية كان يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نا فعه قال لا يا عائشة انه لم يقل يو ما رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين و عن عدى بن حاتم قلت يارسول الله ان ابى كان يفل كذا وكذا ويصل الرحم قال ان اباك ارادام افا دركه ، يعنى كان ذلك لقصد منه قد بلغه وعن سلمان بن عامر انه اتى انبى صلى الله عليه وسلم فقال ان ابى كان يقرى الضيف و يفعل ويفعل انه اتى انبى صلى الله عليه وسلم فقال ان ابى كان يقرى الضيف و يفعل ويفعل وانه مات قبل الاسلام قال ان ينفعه ذلك فلا ولى قال على الشيخ فلا جاء قال ان ذلك لن ينفعه ولكن في عقبه انهم لن يفتقر وا ولن يذلوا وان مخز وا يحتمل انما رده لان الملك تول في امر ابى سلمان كا في حديث ابى قتادة هل

يكفر الله خطاياه بالقتل في سبيل الله قال نعم ، ثم قال له ار د ده الا الدين كذلك قال جبريل، وماروى عن حكيم بن حزام انه قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت اموراكنت أتحنث بها في الحاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحمهل في فيها من اجر؟ قال اسلمت على ما سلف لك من خير اراد بالخير ما يحمد عليه مثله على ماكان منه وان كان لا اجرله فيه فلا يخالف ما تقدم من الآثار وجملة الامرفيه الرجوع الى مراد العامل بعمله نقوله عليه السلام انما الاعال بالنية ، الحديث ، واذا كانت الاعال في الاسلام لغير الله لايكون لعاملها الاما قصد بها فاحرى ان تكون الاعال في الحسلام لغير الله لايكون ولا يحصل لهم الاما قصد وابها من اسباب دنيا هم .

## في الاكل بغير ه

عن المستوردان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل بر جل مسلم الكلة فان الله عز وجل يطعمه مثلها من جهنم ومن اكتسى بر جل مسلم ثوبا فان الله عز وجل يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فان الله عز وجل يقوم به مقام سمعة بوم القيامة وذلك على الرجل يأكل بالرجل امواله عن النباس كالذي يأخذ اموالهم ليسدبها فقره و يأخذ لنفسه وهو مثل اما يقال فلان يأكل بدينه و فلان يأكل بعمله ومثله من اكتسى برجل مسلم ومفى من قام برجل مسلم اى من قام من اجله مقام سمعة لا لمعنى اسحق به و مسلم دلك ولكن ليفضحه به و يسمع به فيه كان من اهل الوعيد المذكور .

### في الخيلاء المحمورة

عن جابر بن عتيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الحيلاء ٢٠ ما يحب الله تعالى ومنها ما يكره فا ما الحيلاء التي محب الله عز وجل فا ختيا ل المر ، بنفسه عند الصد قة و عند القتال والخيلاء التي يكره الله عز وجل فالبغي و الفخر ، الاختيال عند القتال هو احتقار قرنه واقتد اره عليه وقلة اكتر اله به فيلقى بذلك الرعب فى قلب عدوه و مثله الحيلاء عند الصدقة فان الشيطان يعارضه فيها كما قال تعالى ( الشيطان يعدكم الفقر ) الآية غيرى باختياله شيطانه قلة اكتراثه بوسوسته لقوة يقينه و ثقته بالحزاءعند ربه فيقهره و يخالف هواه .

في قصة ايوب عليه السلام

روى انس مر أو عا ان أي الله ا يوب لبث به بالأؤ ه ثمان عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد الارجلين من أخوانه كاناً من أخص اخوانه كانا يندوان اليه وبروحان فقال احدها لصاحبه تعلم والله لقدادنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين نقال له صاحبه و ماذ اك ؟ قال منذ ثما ن عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به ، فلما راحاً اليه فلم يصعر الرجل حتى ذكر ذلك له ١٠ فقال ايوب لا ا دري ما يقول غير أن الله عز و جـل يعلم الى كنت امر عـلى الرجلين يتنا زعان فيذكر ان الله فأرجع الى بيتى فاكفر عنها كراهة ا يذكر الله عزوجل الا في خير، وكان يخرج الى حاجته فا ذا قضا ها إمسكت ا مرأ ته بيده حتى يبلغ فلماكان ذات يوم أبطأ عنها و اوحى الى ايوب في مكانه (ان اركض بر جلك هذا مغتسل بار دوشر اب) فاستبطأ ته فتلقته تنظر وأ قبل عليها قد ا ذهب الله عزوجل ما به من البلاء وهوعلى احسن ما كان فلما رأته قالت ای بارك الله نيك هل رأيت نبي الله هذا المبتل والله ما رأيت احدا اشبه بــه منك ا ذكان صحيحا قال فانى ا نا هو وكان له ا ندر ان ا ندر للقمح واندر الشعير فبعث الله عزوجل صحابتين فلاكانت احدا هاء لي اندر القمح افرغت فيه الذهب حتى أاض و أفرغت الآخرى منها في أندر الشعير ألورق حي فاض

قوله فاكفر عنهما لا يجوز ان يكون كفارة يمين لأنه لا يجوزان يكفر احد عن يمينه قبل الحنث ولابعده و هو حى ولكن هذا على الكفارة عن الكلام الذى ذكر الله عزوجل فيه بمالم يكن يصلح ان يذكر فيه والكفارة مغطية لما كفرت به عنه و اكرف التغطية قد تكون بفناء المغطى كالبذر في الارض

يفطى

يغطى بالطين و لا ينبت الا بعد فناه البذر ولا جله سمى الزارع كافرا و قد تكون ببقاء المغطى و ظهوره بعد ذلك قال الشاعر ( فى ليلة كفر النجوم غامها ) تأ ويل كفارة ايوب ما كان من ذكر الله من الرجلين بمالايصلح ان يذكر كان خطيئة قد ظهرت و ما ظهر من الحطايا ان لم يغير يعذب الله الحاصة والعامة عليها كما روى مرفوعا ان الله لايهلك العامة بعمل الخاصة ولكن اذا هرأ وا المنكر بين ظهر انيهم فلم يغير وه عذب الله العامة والخاصة من فلا تلاقا ها يوب بما يدفع به عذاب الله من الصدقة التي تكفر الذنوب و تدفع العقوبات من غير أن يكون للرجلين في ذلك كفارة تغطى معصيتها او تفنيها و مثله تو له تعالى ( و ما كان الله ليعذ بهم و انت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفر و ن ) والاستففار ما كان من الحميع ولكنه كان من بعضهم و دفع به العقوبة عمن والرجلين به والله اعلى وعمن لم تكن منه و هذا احسن ما تؤ ول كفارة ايوب عن الرجلين به والله اعلى .

#### في الاخوة والصحبة

ر وی عن طلحة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سفر فلما اشر فنا على حرة وا قم اذا نحن بقبو رقلنا يا رسول لله هذه قبور اخو اننا قال هذه قبو راصحا بنا فلما جاء قبور الشهداء قال هده قبور اخوا ننا ، وعن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين و انا ان شاء الله بكم لاحقون، و ددت الى قد رأيت اخو اننا قالو ايارسول الله لسنا باخوانك قال بل اننم اصحابي و اخواني الذين يأتون من بعدى و انا فرطهم على الحوض .

الاخوة هي المصافاة التي لا غش فيها ولا باطن لها يخالف ظاهرها قال عن وجل (انما المؤمنون اخوة ، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونابالايمان) ومنه لا تباغضو اولا تحاسدوا وكونوا عب دالله اخوانا ، والصحبة قد تكون بظاهر يخالفه الباطن الذي كان مع اصحابها بخلاف الاخوة .

#### في الجدل

عن على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ابنة رسول الله ققال ألا تصلون؟ قال فقلت يارسول الله انما انفسنا بيدالله فاذا شاء ان يبعثها بعثها ، فا نصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلت له ذلك و لم يرجع الى شيئا ، ثم سمعته و هو مدبر يضرب فخذه و يقول ( وكان الانسان ا كثر شيء جدلا) لم يكن منه صلى الله عليه وسلم كر اهة لفول على ولا انكار ا منه عليه بل اعجا بالسرعة جو ابه الصائب .

و منه قول بلال و قد وكله بصلاة الصبح ليلـة التعريس اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك، فلم ينكر ذلك عليـه النبي صلى الله عليه و سلم وكان فيما تلاه ما يدل على ان الانسان قد يكون معه من الجدل ما يحسن من الجواب بما هو محمود منه .

#### في حلاقة المال وخضرته

عن سعيد المقبرى عن خولة قال جئناها لنسئلها عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب فحلف عليها بعده رجل من بنى زريق فحاء زوجها ونحن عندها نقال ما جاه بكم قانا جئنا لنسئلها عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انظرى ما تحد ثين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فان كذبا على رسول الله ليس ما تحد ثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و قددخل كالكذب قالت أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و قددخل على عمه يعوده يقول ان هذا المال حلوة خضرة فمن اخذه محقه بورك له فيه و رب متخوض فيا اشتهت نفسه من مال الله ورسوله له الناريوم القيامة فيه و رب متخوض فيا اشتهت نفسه من مال الله ورسوله له الناريوم القيامة فيه و من حل الله بكون

فی استخلاف عمر من بعل لا من الصحابة روی ان عرخطب يوما نقال الى رابعه نيا يرى النائم ديكا احر نقر في معقد ازارى ثلاث نقرات وانى استعبرت اسماء بنت عميس نقاات يقتلك رحل من العجم وانى اخشى ان يكون موتى فحاة وانى اشهدكم انى ان اهلك ولم اعهد فالا مرالى هؤلاه النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وروى مثله بمعناه عمر وبن ميمون ومعدان بن ابى طلحة وهم ائمة العلم عدول فيه مأ مو نون عليه مقبولة روايتهم فلا يجوز لذى عقل ان يتعلق برواية ابى مخرمة الذى لا عرف ولا يعد من اهل العلم ولا يعرف له لقاء عمر فيا قد خلفه فيه وبالله التونيق.

## في تعليم القرآن وتعلمه

ر وی مرفوعا خیا رکم من تعلم الفرآن و علمه او خیر کم من تعلم الفرآن و علمه او خیر کم من تعلم الفرآن و علمه ، فیه اعلام رسول الله صلی الله علیه و سلم ان خیر الفرن الذی هم منه من تعلم الفرآن و علمه و یجو زأن یکونو ا متفاضاین بمه نی زائد علی المه نی المذکو ر من العلم بالاحکام التی فی کتابه و التی اجر اها علی لسان رسوله ممن ایس بقیتهم فیها کذلك فیکون بذلك افضل ممن سواه من اهل قرنه ثم کذلك کلما تعالموا بمعنی من المعانی المحمودة یفضلون من سواهم ممن هو فی طبقته حتی و تناهی الی من هو اعلاهم فی تلك المعانی فیکون خیر هم و كذلك الحکم فی کل تر نا لان الله تعالی فضل امة عهد صلی الله علیه و سلم عسلی سائر الامم و فضل القرن الذی بعث فیها علی بقیتها ثم الذی یایه و هلم حرا الی آخر الزمان .

#### في طول العبر

عن ابى بكرة سئل النبى صلى الله عليه وسلم اى الناس افضل؟ او قال خبر ـ قال ، ن طال عمر ، وحدن عمله ، قيل فاى الناس شر؟ قال من طال عمر ، وسا ، عمله ، ظا هر ، العمو م والمرادبه الخصوص لا نه معلو م انه ليس افضل من الانبياء ولامن الصحابة والمراد ، ن خير الناس ، مثله قوله

تعالى (وأوتيت من كل شيء) و (تدم كل شيء بأمر رس) والراد مهما: بعض الاشياء ومثله ما روى عن درة أالت كنت عند عا نشة فدخل الني صلى الله عليه و سلم نقال أيتو ني بوضوء فابتدرت انا الكو ز فتوضأتم ر فعر طرفه اوعينه الى فقال انت منى وانا منك فأتاه رجل وكان سأله على المنعر من خبر الناس قال افقههم في دين الله عزوجل ، فيه جلالة درة بنت ابي لهب لانها كانت من المهاجرات فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها الى نفسها. لا إلى ابنها لان الله تعالى قال ( ولا تَوْرُ وَازْرُ مَ وَزُرُ اخْرِي ) فَكَانَ الذِّي مَنْ ﴿ ا بي لهب لا يتعداه إلى ولده ولا الى غيره والذي اكتسبته ابنته من الحير لا يتعداها إلى من سواها من آب و لاعبره.

## في ما اجتمع لابي بكر وابنه وابن ابندمن المبايعة

عن عائشة فالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي تبض فیه روحه مربه این لعبدالله اوعبدالرحمن بن ایی بکر (۱)ومعه از اکه خضر إ. للحظ اليه فدعو ته فأخذتها منه فناولتها آياه فوضعها على فيه وكان رأسه ١٥ بين سحرى ونحرى فبينها نحن كذلك اذر فع رأسه فظننت انه بعض ما يريد من اهله و کانت ریحابا رد ة نقبض الله عروجل روحه و ما اشعر .

(22)

<sup>(</sup>١) الثابت في صحيم البخاري وغيره من رواية جماعة عن عائشة « د خل عبد الرحمن بن ا بي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم و انا مسند ته الى صدرى و مع عبد الرحن سواك رطب» وق دواية « و مرعبد الرحن بن ا بى بكر و في يده جريدة رطبة ، ولم يذكر الحافظ في فتح البارى ما يحالف ذلك والله اعلم، نعم ذكر وا ان مجدين عبدا لرحمن بن ابي بكر والد على عهد النبي صلىالله عليه وآله وسلم قال موسى بن عقبة له رؤية وقل ابن شاهين كان اسن من عمه يعني عدين ابي بكر وعد بن ابي بكر ولد في طريق المدينة الى مكة في حجة الوداع – ح عامنا

علمنا بهذا الحديث انه قد كان العبدالله ولعبدالرحمن ابن ومحال اس يكون حينئذ في حال من يسعى الاوسنه متقدمة لفتح مكة وكان الماس بمكة جاؤ ابا بنائهم الصغار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبا يعوا مع آبائهم كما يبايع من لم يبلغ قبل ذلك كالزبير وعلى فكان ابن عبد الله و ابن عبد الرحمن كذلك وكان الناس يأتونه بصبيا نهم فيمسح على رؤسهم ويدعولهم فيكون ما بن ابن ابى بكر من أولا تك و يحتمل انسه كان عقل البيعة فبا يعه و يكرن ابو بكر من تفرد بالبيعة من نفسه يو مئذ وبالبيعة من ابنه وبالبيعة من ابن ابنه ارسول الله صلى الله عليه وسلم و لا يعلم اجتماع ذلك لأحد من اناس سواه .

### في فضل اهل بدر

عن رافع بن خدیج اتی النبی صلی الله علیه وسلم جبریل او قال ملك عظیم فقال کیف اهل بدر فیکم قال رسول الله صلیالله علیه وسلم هم عند نا افضل الناس قال الملك كذلك عندنا من شهد بدر ا من الملائكة لا یعارض هذا قوله جمیعا و هم ق انفسهم متفاضلون باسباب تختص ببعضهم كالانبیاء افضل الناس و فیابینهم متفاضلون فاهل بدر یفضلون اهل قرنهم بشهو دهم بدر او اختصاصهم بهذا.

# فی احب الناس الی الرسول صلی الله علیه وسلم

عن اسامة بن زيد قال مررت في ذا على والعباس قاعد ان فقا لا يا اسامة استأذن لنا فقلت يارسول الله ان عليا والعباس با لباب يستأذنان فقال أندرى ما جاء بهها ؟ قلت لا قال لكنى ادرى ائذن لهافد خلا فقال على . بارسول الله اى الناس احب اليك؟ قال فا طمة ابنة عهد قال انى است أسألك عن النساء انما اسألك عن الرجال قال من انعم الله عليه وانعمت عليه اسامة ابن زيد قال على ثم من ؟ قال أثم انت ، و فى رواية فد خلا فقالا يارسول الله

جهانساً الله عن احب اهل بيتك اليك فقال فاطمة قالا اسنا نسألك عن النساء اتما نسألك عن الرحال فال اسامة فقال العباس شبه المغضب ثم من يا رسول الله فال ثم على فقال جعلت عمك آخر القوم ؟ فقال ياعباس ان عليا سهقك بالهجرة، وما روى ابن عمر قال بعث الذي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد فطعن بعض الناس في امر ته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان تطعنوا .

ف امر ته فقد كنتم تطعنون في امرة ابيه من قبل ، وايم الله انه كان خليقاللامارة وان كان لمن احب الناس الى بعد ، لا يعارض ماذكر نالا نه لما سأله على عن احب الناس اليه وعن احب اهل بيته اليه فقال فا طمة دل انها في المحبة فوق اسامة وقوله في اسامة من احب الناس يريد من احب الرجال.

وما روى عمر وبن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشه على ذات السلاسل قال فقلت اى الناس احب اليك؟ قال عائشة قلت فن الرجال؟ قال ابو هاقلت ثم من ؟ قال عمر فعد رجالا يحتمل ان يكون عمر وعلم من ية اهل البيت في المحبة على جميع الناس فكان سؤ اله رسول صلى الله عليه وسلم عن احب الناس من سوى اهل البيت وعلم صلى الله عليه وسلم من احب الناس من احل وسلم من اده فاجا به عليه واجاب عليا بما اجا به من احب الناس من اهل بيته واسامة كان حينئذ من اهل بيته لان ايا هكان يدعى زيد بن عهد ثم نسخ بقولة تعالى (ادعوهم لآبائهم) الآية ولكن محبة اسامة بعد اهل البيت مقد م على غيرهم ،

وماروی عن عائشة انها سئلت ای اصحاب رسول الله کان احب
الیه ؟ قالت ابوبکر قیل ثم من؟ قالت عمر قیل ثم من ؟ قالت ابو عبیدة بن الجراح
قیل ثم من ؟ فسکتت محتمل انها اخبرت علی اوقع فی قلبها و فی ظنها فقد روی
عن عائشة انه ذکر لها علی فقالت ما رأ بت رجلا کان احب الی رسول الله
صلی الله و سلم منه و لا امر أة احب الیه صلی الله علیه و سلم من امر أته
فالتو فیق

فالتوفيق المها كانت علمت ان احد الايذ هب عنه تقد م اهل البيت في محبته صلى الله عليه وسلم فاجابت او لا بما اجابت و لما سئلت عن على اجابت بما اجابت به فيه يحققه ما روى عن النعان بن بشير ان اب بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة تقول والله لقد عرفت ان عليا احب اليك من ابى مرتين او ثلا ثا. فا ستأذن ابوبكر فد خل فا هوى البها و قال يابنت فلان ألا اسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم على عائشة ما قالته من ذلك فخر ج بجمد الله معانى الآثار خروجا لا تضاد فيه و لم يكن تقدم على في المحبة على ابى بكر ما فضل من تقدم ابى بكر في الهضل عند ، صلى الله عليه و سلم فلكل و احد منها موضعه من محبته و من فضله رضو ان الله عليه و سلم فلكل و احد منها موضعه من محبته و من فضله رضو ان الله عليه المعين .

#### فى عثمان وخلافته

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم وجد يو ما ألما فا رسل الله عُمَانُ ان الله عز وجل سيقمصك قميصا فان اراد وك على خلعه فلا تخلعه، فقيل لها فا ين كنت لم تذكرى هذا? قالت نسيته. فيه ما يدل على ان اوصا فه اللى مها استحقاقه من اجلها لم تتغير عما كانت عليه لا نه لو احدث ما لا يصح معه بقاؤه على الخلافة على زعم بعض لما امره صلى الله عليه وسلم بالتمسك مها.

#### في اما بعل

روى النبى صلى الله عليه وسسلم من قوله فى ابتداء خطبته أما بعد فى حديث المسور بن مخر مة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال اما بعد فان بنى هشام بن المغيرة استأذ نونى ان ينكحوا ابنتهم على بن ابى طالب الحديث، والمعنى فيه ان العرب من عادتها الايجازوالا ختصار فى الكلام بالا يما على ما يفهم به من مخاطبه مراده وكانت عادتهم استفتاح الكلام

باسم الله و حده والثناء عليه فكان منى تولهم أما بعداًما بعد ذى كان منهم من التسمية والحمد والثناء كان كذا وكذا فيذكر ون حاجتهم مع حد فهم ذكر ما ارادوه من ذلك ولهذا يرفعون بعد إذ كان المضاف والمضاف اليه كالشيء الواحد ولوجا و ابالكلام انصبو ابعد فقالوا اما بعد كذا وكذا لا نها صفة فلوحذ فوا رفعو ابعد و هو الذي يسمى غاية و منه قوله تعالى ( فله الامر من قبل و من بعد) و منه اعطيتك در ها لاغير واوذكر و النصبو اغير فقالوا اعطيتك در ها لا غير ه .

### في شفاعة الاولياء

عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله وسلم اذا كان يوم القيامة مع الله عن و جل اهل الحنة صفو فا و اهل النار صفو فا فينظر الرجل من صفوف اهل النار الى الرجل من صفوف اهل الخنة فيقول يا فلان ألاتذكر يوم اصطنعت اليك معروفا فيقول اللهم ان هذا اصطنع الى فى الدنيا معروفا فيقال له خذ بيده وأدخله الحنة برحمة الله عن وجل ، فيه ان الشفاعة قد تكون من ذوى المنازل العلية و ان لم يكونو ا انبياء لكن فى اهل التوحيد من المذنبين فضلا من الله على عباده الصالحين فيشفعون على قدر منازلهم كما ان الانبياء يشفعون فيما و بشفعون فيما و بشفعون فيما و بشفعون فيما الله على منا زلهم .

في موضع سوط من الجنة

روى مرفوعا موضع سوط من الحنة خير من الدنيا وما فيها ، اى موضع سوط مما اوتى من ادخل الحنة خير من الدنيا وما فيها ، ادلا منفعة في ذلك من الحنة كما يقول الرجل شعر من دارى احب الى من كذا وكذا ليس على انه ليس له الاشتر منها وانما يعنى ذلك المقد ار من الدار التي هي له فقد روى ان ادنى اهل الحلة منزلة يعطى مثل الدنيا وعشرة امثالها .

فى العزلة

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله علبه وسلم قال ألا اخبركم بخير الناس

النا ص • نز لا ؟ قلمنا بلي يا رسول الله قال رجل آ خذ بعنان فرسه في سبيل الله حتى يقتل اويموت ، واخبركم بالذي يليه ؟ قلنا نعم يا رسول الله قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعتزل شرور النياس ، واخبركم بشرً الناس منز لا ؟ قلنا نعم يارسول الله قال الذي يسئل بالله عن وجل ولا يعطي به، لايعارضه توله صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذا هم . خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم ، لان قوله خير الناس عام اريد به الخصوص يعني من خير النــاس كقوله صلى الله عليه وســـلم خير الناس من طال عمره و حسن عمله ، و خياركم من تعلم القرآن وعلمه ، و قال تعالى ( وأ و تيت من كل شيء ) ولم تؤت مما اختص الله تعالى به سلمان ، وكذا قوله اخبركم بالذي يليه يحتمل ان المراد به من خير اهلها ويحتمل ان يكون بين المنزلتين منزلة فيكون من يخالط ويصعر افضل ممن لايخالطهم ولا يصبر على إذاهم با عتز اله شرورهموا نقطاعه عنهم ولعلها فوق المنزلة التي هي قبلها وتكون هذه تليها على حاله يؤيده حديث ابي ذر فيها تقدم في الثلائة الذين يحبهم الله ذكر فيهم رجل له جا ريؤذيه فيصع على اذاه ويحتسبه حتى يفرج الله له منه اما يموت وا ما بغيره ، فاذا نال هذه الدرجة بصبره على اذى زجل واحد اله فا لذي بذل نفسه للنا س ويصبر على اذاهم ويخالطهم بذلك اولى .

و يحتمل ان يكون المحالطة في وقت افضل و الاعترال عن الدس في وقت آخر افضل من المحالطة يؤيده حديث ابي تعلبة الحشني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا علمكم انفسكم) الآية فقال بل ائتمر وا با لمعروف و تناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحما مطاعا وهوى متبعا و دنيا مؤثرة و اعجاب كلذى رأى برأيه رأيت امرا لابد منه فعليك نفسك اياك امر العوام الحديث فيكون اعترال الناس افضل من المحالطة فلا نضاد . ومما يدل على صحة هذا التاويل ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم الما ستكون فتن تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من

القائم و القائم فيها خير من الماشي و الماشي فيها خير من الساعي، فا ذا و تعت فن كانت له ارض فليلحق بارضه و من كانت له ابل فليلحق با بله و من كانت له غنم فليلحق بغنمه ، فقال رجل يارسول الله فمن لم يكن له ارضو لا ابل ولا غنم قال فليغمد سيفه ثم ينج ان استطاع النجاة ، ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فليغمد من فاصير بين الصفين فاشهد ، فقال رجل يا رسول الله فان اكر هت حتى يذهب بي فاصير بين الصفين فيجيء الرجل فيقتلني قال يبوء با ثمك ويكون من اصحاب النار ، فاعتر ال الناس في هذا الحال مرتبة عالية فيحتمل ان تكون هي المرادة في الحديث الاول.

# في المرأة تقبل في صور لا شيطان

روى ان الذي صلى الله عليه وسلم رأى امر أة فدخل على زينب بنت بجحش فقضى حاجته ثم حرج الى اصحاب فقال لهم ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتد برفي صورة شيطان بهلم يرد الصورة الني هي الحلقة لان الله تعالى شبه روس الشيا طعن بالشجرة التي تخرج في اصل الحجيم لقبيح ماهي عليه وفظا عته وشبهت المرأة بالشيطان لانه يخالط قلوب الناس من الفتنة المؤدية الى العقوبة في الدنيا والخزى في الآخرة كما تحالط قلوب الناس بالقاء الشياطين ما يغويهم ويزين لهم الآثام والقبائح قال تعالى (يا بني آدم لا يفتنذكم الشيطان كما أخرج ابويكم من الحنة) الآية فكان مثل ذلك ما يكون رؤيتهم المرأة مما يوقع في قلوبهم ما لاخف، به مما يكون مثل ما يوقعه الشيطان بقلوبهم .

## في مثقال حبة من الكبر او الايمان

عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ولايدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان ، وخرجه من طرق يعنى لايدخل النار دخول تخليد كالكافر لان الآثار تظاهرت بدخول المؤمنين المذنبين وخروجهم منها بالشفاعة يؤيده حديث انس قال رسول الله صلى الله علية و لم يخرج من قال لا اله الا الله وكان

في تلبه من الخير ما يزن ذرة .

ولكل نبى دعوة دعا بها لا منه وانى اختبات دعوتى شفاعة الأمتى يوم القيامة ، وعن عبدالله بن مسعود مر فوعا انى الأعلم آخر اهل النار خروا، خروجا من النار وآخر اهل الجنة دخو الا الجنة ، رجل يخرج من النار حبوا، فيقال له ادخل الجنة فيدخل وقد احذ الناس مساكنهم فيخرج فيقول اى ورب لم اجد فيها مسكنافيقول رب لم اجد فيها مسكنافيقول الله عن وحل لسه مان الك مثل الدنيا وعشرة اضعافها او تال هل ترضى ان يجعل لك مثل الدنيا وعشرة اضعافها ، فيقول اى رب أنسخر بي و انت يجعل لك مثل الدنيا وعشرة اضعافها ، فيقول اى رب أنسخر بي و انت الملك قال فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك حتى بدت نو اجذه ، والا يخرج من النار الامن كان دخلها .

فان نیل ، أفیحو زأن بقال لا بدخل النار من بدخها فقلت جا ما القرآن بمثله قال تعالى ( انه من بشرك با نقه فقد حرم الله علیه الجنة ) فام بكن ذلك على كل من اشرك بل على من بقی علی شركه حتی خرج من الدنیا ،ا ما من تاب من شركه حتی خرج من الدنیا و هو مؤمر فلا بتنا و له لقو له ( و الذین لاید عون مع الله الها آخر ) الآیة الی قوله ( ف اولا ئك ببدل الله ه میثا تهم حسنات ) فكذا حدیث این مسعود فیه نفی دخول معه تخلید و اثبات دخول بغیر تخلید و اثبات

والمراد بالكبر هوالترفع عن الناس ووضع الرجل نفسه في موضع لم يضعه الله فيه و غمصه الناس بـ نزالهم دون المواضع التي جعلهم الله فيها وفي ذلك خلاف لحكم الله تعالى فيهم وفيه الوعيد من الله غير مستنكر في ذلك يبين ما قلما ما روى عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايد خل النار مثقال ذرة من ايمان و لايد خــل الجنة مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله ان احد نا يحب ان يكون ثوبه حسناو نعله حسنا، قال الكبر بطر الحق و غمص الناس.

وعن ثما بت بن قيس قال ذكر النبي صلى الله عليه و سلم الكبر فشد د فيه و قال ان الله عز و جل لا يحب من كان محنا لا فنخو را فقال ر جل من القوم والله يا رسول الله ان ثبا بى لتفسل فيعجبني بيا ضهما و يعجبني شر اك نعمل وعلاقة سوطى ، فقال رسول الله صلى الله علية و سلم ليس ذلك من الكبر انما الكبر أن تسفه الحق و تغمص الناس.

والمعنى فيهار وينا انه لا يدخل الحدة من فى قلبه مثقال حبة من كبر ، انه لا يدخل الحنة قبل دخول النار الا ان يغفر الله له لا نه دون الشرك ويحتمل ان الحديث عام ير ا دبه الحصوص وهو من سبق فى علم الله تعالى انه لا يغفر له فيكون معناه انهم لا يدخلون الجنة قبل ان يدخلوا النار وانما يدخلونها بعد أن يحرجوا من النار لا نه لا يمكن اجراؤه على ظاهره انهم لا يدخلون ابدا اذ لا يخلد فى النار الا الكفار ، وكذا قوله لا يدخل النار من فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان عام اريد به خاص وهو من سبق فى علم الله تعالى انه يغفر له من الموحدين المذنبين

# في الامر بأخذ القرآن عن اربعة

عن عبد الله بن عمر وبن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خد وا القرآن من اربعة عبد الله بن مسعود وابى بن كعب و معاذ بن جبل وسالم مولى ابى حذيفة ، سبب اختاص الامر بالاخذ منهم د وس غير هم مع مشاركتهم لهم فى حفظ جميع القرآن كزيد بن ثابت وابى زيد هوأن من يجمع القرآن قد يصلح لأن يؤخذ عنه لضبطه اياه ولحسن اخذه على من يقرأه عليه و قد يجمعه من لايكون كذلك فاحتمل ان يكون الاربعة يصلحون لذلك ويقد رون عليه من انفسهم ويقد رالناس عليه منهم و من سوا هم يقصر عن ذلك فأمر الناس ان يأخذوه عن الذين لا تقصير معهم فيا محتاج اليه فى اخذه عنهم دون من يقصر عن ذلك.

(20)

ق

# فی قر اءة النبی صلی الله علیه و سلم علی ابی

عن ابى قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت أن اقر أ الفرآن عليك قال قلت سما في لك ربك عز وجل قال نعم فقر أعلى (قل بفضل الله وبر حمته فبذ لك فليفر حو ا هو خير مما ته هو ن ) با عام حميعا اى بعض القرآن و لا كله يؤيده رواية قتادة عن انس انه لما قال الله سما في لك قال الله سماك لي فعل ابي يبكى قال تقادة و نبئت انه قر أعليه (لم يكن الذين كفروا) وهذا كما يقال سمعت القرآن اى بعضه وقال تعالى (قاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) و من قرأ شيئا منه مأ مو ربا لا ستعاذة ولا وجه لا نكار منكر بان القارى يقرأ على من فوق رتبته ليأ خذ عنه لحاجته اليه لان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليو قفه على ما يقرأ عليه حتى يكون آخذ اله من فيه كقراءة الشيخ الحديث ، على من سمعه منه و عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بى بن الحديث ، على من سمعه منه و عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بى بن كعب ان الله امر في النب اقر أنه وقد ذكر ت عنده قال نعم فاغر ورقت عيناه وجعل يبكى ، و في رواية عبد الرحمن بن ابزى عن ابى فاغر ورقت عيناه وجعل يبكى ، وفي رواية عبد الرحمن بن ابزى عن ابى فاغر ورقت عيناه وهده الله الله الله قرأه اله القرآن .

فان قبل ، فهل لاحد من الصحابة من الرتبة في القرآن مثل مالابي منها ؟ قلنا لعبد الله بن مسعود زيادة على ما وجدنا ه لابي وذلك ما روى عن ابي ظبيان قال قال عبد الله بن عباس اى القرآ ، تين تقرأ ؟ قلت القراءة الأولى قراءة ابنام عبد قال بل هي الآخرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على حبريل في كل عام مرة فلما كان العام الذى قبض فيه عن ضه عليه مرتبن فحضر ذلك عبد الله بن مسعود فعلم ما نسخ وما بدل ، فكان فيه حضوره لقراة رسول الله صلى الله عليه و سلم القرآن على جبريل و نحن نحيط علما ان لقراة رسول الله صلى الله عليه و سلم القرآن على جبريل و نحن نحيط علما ان تلك المرتبة لم يبانها ابن مسعود الابام الله عن وجل اياه ان يبانه اياها ه

و عن علقمة جا . رجل الى عمر بعر فات نقال جئتك من الكونة و تركت بها ر جلا يملى اللصاحف عن ظهر قلب نفضب عمر و انتفخ قال ويحك من هذا؟ قال عبد الله بن مسعود قال أو الله ما زال يطفأ ويذهب عنه الغضب حتى عاد الى حالهالتي كان عليها ثم قال و الله ما اعلم احدا من الناس هوا حق ه بذلك منه وسأحدث عن ذلك كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر في امردن ا مود السلمين وانا معه ثم خرج وسول الله صلى الله عليه وسلم وخرحنا معه فلما دخلنا المسجد اذا رحل قائم يصلي فقامر سول القمصلي الله عليه وسلم ويسمع قراءته فلما كدنا اننعرف الرجل قال منسره ان يقرأ القران رطباكما الزل فليقر أه عــلى قر ا . ة ابن ام عبد ثم جلس الرجل يدعو فقا ل . ، صلى الله عليه و سلم مثل قو له فقلت والله لأ غدون اليه فلأ بشر نه فغد و ت اليه فوجدت ابا بكر سبقني اليه فبشره ولا والله ما سابقته إلى خير الاسبقني اليه ، ففيه حلف عمر انه لا يعلم احدا من الناس احق بما ذكر له من ابن مسعود و ا بي وغــير ه حي خلا سالم فانه کان مات و خلا ابي زيد فانه قد يجوز أن يکون مات قبل ذلك لان مو ته كان في ايام عمر ، وعن أبي وا ثل قال خطبنا ه إ عبدالله على المنبر فقال والله ما نزل من القرآن شيء الاوانا اعلم في اي شيء نزل؟ وما احدًا علم بكتاب الله مني وماانا بخيركم وأواني اعلم احدًا يبانه الابل اعلم بكتاب الله منى لأ تيته ، قال ابو وائل فلما نزل من المنبر جلست في الحلق فسلم ينكر إحد ما قال ، و في سكو ت الصحابة من الا نكار عليه دليل عــلي مما يعمهم له فيه

# في الاعلام بحال عائشة

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انسائه ايتكن صاحبة الحمل الا دبب تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وشم لها قتلى كثير ثم تنجو بعد ماكا دت ، قيل فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف على اى از واجه

ازواجه یکون ذلك منها ولیس كذلك فا نه صح ان رسول الله صلى الله علیه وسلم قال لعلى انه سیکون بینك وبین عائشة امر؟ قال انا یا رسول الله قال نهم قال انا من بین اصحابی ؟ قال نعم قال فانا اشقا هم یا رسول الله ، قال لا فاذا كان ذلك فار د د ها الى ما منها ، ولا تضا د بینهما اذ یجوز أن یکون اعلم الله تعالى نبیه احدى زوجا ته احمالا ثم بینها له بیانا شافیا خاطب عایا بما خاطبه بعد ذلك .

#### في التفدية

روى ان وفد عبد القيس لما أتو النبى صلى الله عليه وسلم قالو ا يا نبى الله جعلنا الله فد الله ما يصلح لنا من الاشربة فقال لا تشربوا فى النقير قالوايا نبى الله أندرى ما النقير؟ قال نعم الحذع ينقر وسطه ولا فى الدباء ولا . . فى الحنتم .

وعن ابی عبدا لرحمن الفهری قال أتیت النبی صلی الله علیه و سلم و هو فی فسط طه فقلت السلام علیك یا رسول الله ورحمة الله و بركا ته الرواح یا رسول الله فقال اجل ثم قال یابلال فتا ر من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر فقال لبیك و سعدیك و انا فداؤك فقال أسرج لی فرسی ، الحدیث

قيل كيف يقبل هذا و قائله غير تا در عليه وغير مجاب اليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة لما قالت اللهم متعنى بزوجى رسول الله وبابى الىسفيان وبانى معاوية سألت لآجال مضروبة وارزاق مقسومة وآثار معلومة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر بعد حله .

والجواب ان السائل والمسئول له يعلمان انه غير مجاب اليه ومعناه . لو وصل الى ذلك و قد رعليه لفعله فلم يكره ذلك من قائله لما نيه مما يوجب المودة من بعضهم لبعض و يؤكد الاخوة وذلك كدعاء بعضهم لبعض بطول البقاء وزيادة العمر والنسىء في الاجل وهو معروف عرفا غير مستنكر نضا .

وعن على بن ابى طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسعد يوم احد ارم فد اك ابى وامى، وعن سعد بن ابى وقاص لقد جمع لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ابويه ، وقال صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين بابى انبا واى من احبى فليحب هذين ، يعنى لوكنت اقد رعلى ان احمل ابى واى فداء لن جماتهما فداء له لفعلت لما قد بلغ منى نهاية مبلغه .

# في نسبة الرجل الى موضع استيطانه

عن انس مر فوعا قبال ليصيين قوما سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم ليدخلهم الله الجنة بفضل رحمته وشفاعة الشافعين يقال لهم الجهنميون و ان لم يو لد و المجهنم لأنهم حلوها و اقاموا بها وهو مذهب ابى يوسف ان من حل بموضع فا و طنه جاز أن يقبال انه من اهله خلافا لا بى حنيف من انه اهل من موضع ميلاده لاغيره من المواضع التي تحول اليها لأنه صلى الله عليه وسلم تحول الى المدينة ولم يخرجه من ان يكون من اهل مكة ولكن لأبى يوسف انه يقال له مدنى لا ستيطانه المدينة وان لم يكن ولد بها وفيه ما دل عسل حواز القول بعد انتقاله من الموضع الذي قد صار من اهله باستيطانه اياه انه من اهل الكوفة كوني كاسمى الجهنميون بعد انتقالهم الى الجنة ، ولمن انتصر للامام ان يقول انما سمو الجهنميون بعد انتقالهم الى الجنة ، ولمن انتصر للامام ان يقول انما سمو الجهنميون لان بني آدم لا يولدون في الآخرة و لكن جهنم اول موضع لن دخلها كولد الشخص اول موضع وجد فيها لالاقامته فيها .

## في العجوة والكائة

عن ابن عباس مرفو عا العجوة من الحنة وفيها شفاء من السم و الكماة من المن وفيها او ماؤها شفاء للعين ، و الكبش العربي الأسود شفاء من عرق النساء يؤكل من لجمه، ويحسى من مرقه، ولا يضاده حديث صلاته صلى الله عليه

وسلم عند المقام مع الجماعة فلما فرغ من صلاته اهوى بيده بينه وبين الكعبة كانه يريد أن يأخذ شيئا بيده فقال هل رأ يتمونى حين تضيت الصلاة أهويت بيدى قبل الكعبة كانى أريد أن آخذ شيئا قالوا نعم يا نبى الله قال ان الجنة عرضت على فرأيت فيها الاعاجيب والحسن والجمال فمرت بى خصلة من عنب فأ عجبتنى فأ هويت اليها لآخذ ها فسبقتنى ولو أخذ تها لفرستها بين اظهركم حتى واكلوا من فاكهة الجنة واعلموا ان العجوة من فاكهة الجنة .

فان لوامتناع لامتناع فدل على المهم لم يأكلوا من فاكهة الحنة لانه يحتمل ان مراده بان العجوة من فاكهة الجنة عن الله تعالى اتحف بعض اوليائه بشىء من عجوة الجنة فاكل من ذلك وغرس نواه فى الدنيا فكان عنه النخيل الذى منه العجوة وان انتقلت عاكانت عليه ألا ترى ان النواة من الحجاز اذا بأعرس فى غير الحجاز اعادتها الارض المغروس فيها الى ثماركها ويقال الها من الحجاز ويؤيده توله لو أخذته لغرسته اى لغرست نواه لان العنقود لايغرس حتى تأكلوا من ثمار الجنة و محتمل ان يكون حتى تأكلوا من ثمار الجنة بريد العنب الذى فى المنقود لاما سواه، و توله العجوة من فاكهة الجنة، يقضى بصحة تول الى يوسف وعجد فى ان الرطب من الفاكهة وكذا قوله صلى الله عليه وسلم من حوا باللهود يا عهد فى الجنة فاكهة قال فيها فاكهة ونخل ور مان لاستحالة اجابة من سأله عن الفاكهة بذكر ما سواها و لا وجه لمن حمل الآية على التأكيد من من سأله عن الفاكهة بذكر ما سواها و لا وجه لمن حمل الآية على التأكيد من المناب قوله تعالى ( من كان عدوالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) لان المحجة قامت فى ذلك وفى ( اذا خذنا من النبيين ميثا قهم و منك و من نو ح ) ولم تقم الحجة بمثل ذلك فى الرطب انه من الفاكهة .

وروى من تصبح كل يوم سبعاً من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سبحر و لا سم وروى من ابتكر سبع تمرات مابين لا بنى المدينة لم يضره ذلك اليوم سمحتى يمسى، فيه ان المراد بالعجوة في الحديث عجوة في المدينة لاماسوا ها من جنسها.

وعن جابر كثرت الكمأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا ل
بعض اصحابه ان الكمأة من جدرى الارض فامتنعوا من اكلها فبلغ ذلك الذي
صلى الله عليه وسلم فخرج فصعد المنبر فخطب فقال الا نما بال اقوام يزعمون ان
الكماة من جدرى الارض الاوام اليست من جدرى الارض الا ان الكماة من
المناوماؤها شفاء للعين الا ان العجوة من الحنة وفيه شفاء من السم، فيه بيان
سبب اعلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الكماة ما اعلمهم فيها.

في أن ل نبي بعث

عن انس مرفوعا اول نبي بعث نو ح عليه السلام يعني اول نبي بعث الى من في الارض جميعا في ز منه د ل عليه تغريق الارض كلها عقوبة لهم اذعتو إ ولايكون ذلك الاباستحقاق الجميع عقوبة المخا لفة لان الياس من المرسلين وهوا دريس و هو جد نوح (١) لان نوحا هوابن لا مك بن متوشاح بن (١)لم تقم حجة على ان الياس هو ادريس ولا ان ادريس هو جد نوح و مع ذلك ففي كون نوح بعث الى اهل الارض حميعا نظر ففي الصحيحين وغير هما عن الني صلى الله عليه و آاه و سلم « اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي » الحديث ؟ ١٠ عد فيهن « وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة » ويؤيده في نوح ان في القرآن مواضع في ارساله الى قومه منها في سورته قولــه تعالى ( انا أرسلنا نوحا الى نومه ان انذر قومك ) و احسن الاجوبة ما نقله. الحافظ في كتاب التيمم من فتح البارى عن ابن عطية وحاصله بايضا - و زيادة ان معنى بعث الرسول الى قو مه خاصة ان يؤ مر با نتجر د التبليغهم وتكلف: المشاق في البدهاب الهم والتردد علمهم وتجشم الاخطيار في ذلك محسب ما يستطيعه و لايؤ مر يُمثل ذلك في غير قو مه بليكفيه ما تيسر له ، و على غير قو مه اذا بلغتهم دعو ته ولم يكرب فيهم ما يغنيهم عنها آن يا أو ، ويؤ منو ا به ويتبعو ، ٢ مئلاهو دعليه االسلام بعث الى قومه عاد خاصة فعار، النجر د لتبليغهم وبذ ل وسعه في ذلك فا ما بقية الاقوام في عصره فعلى اقسام، الاوال من لم يبلغهم دعو ته

اخنوح وهو ادريس الا انه كان مبعوثا الى قومه خاصة بدليل قوله تعالى ( اذ قال القومه أتدعون بعلا ) الآية فلا مخالفة بين الحديث وبين الكتاب كما توهم بعض لانه لم ينطق عن هوى بل عن وحى كالقرآن بصدق بعضه بعضاقال تعالى ( ولوكان من عند غيرا لله لوجد و افيه اختلافا كثيرا ) .

في النهي عن المبالغة في الحلب

عن ضراربن الآزور قال أتيت رسول الله صلى الله وسلم بالقو ح من إهلي فقال احلمها فذ هبت لاجهدها فقال لا تجهدها دع دواعي اللبن .

فيه ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب اخلاق العرب فيما لم يؤمر بخلافهاوكان عادتهم في حلب الناقة تبقية شيء من اللبن في ضرعها فاذا احتاجوا لضيف نزل بهم او لحاجة احتلبوا مما كانوا قد ابقوه في الضرع وان قلل مهم خلطوه بما ء بارد ثم ضربوابه ضرعها وادنوا منه حوارها اوجلده محشوا ان كانوا محروه فتلحسه فتدر عليه من اللبن مل عضرعها فيصر فون فيما يحتاجون الى صرفه من اضياتهم ومن انفسهم فأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك لهذا المعنى والله اعلم م

اظهر هم او قدمات و اكن شريعته محفوظة عندهم حفظا يو ثق به فهؤ لا يكفيهم اعند هم ولاياز مهم ان يا تو اهو د ا ، الثالث من بلغتهم دعو تـه و ايس لهم نبي حي ولا شريعة محفوظة عندهم ان يا تو اهو د ا ، الثالث من بلغتهم دعو تـه و ايس لهم نبي حي ولا شريعة محفوظة فهؤلا و يلز مهم ان يا تو اهو د ا و يتبعوه ا ذلا يعقل ان يعلموا انهم على غير هـدى و ان هنالك نبيا لله يمكنهم الوصول اليه ثم لا يلز مهم ذلك ولا يحفى انهم اذا جاؤه و نيسر له ار شادهم لز مه ذلك اذلا يعقل بان يقول لهم ابقوا على كفركم وجهلكم ولاشان لي بكم انما بعث الى غيركم ، هذا محال اذا تقر ر هذا فنو ح عليه السلام بعث الى تو مه خاصة كا دل عليه القرآن وحديث « اعطيت خسالم يعطهن احد قبل .. » و اكن ا تق ان القرآن وحديث « اعطيت خسالم يعطهن احد قبل .. » و اكن ا تق ان

# في لاوحي الاالقرآن

عن ابن عباس لا وحى الا القرآن ، ما قاله رأيا بل تو تيفا وايس فيه مايدفع ان يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم باشياء كثيرة ايست في القرآن ويكون معنى قوله لاوحى الا القرآن اى القرآن نفسه و ماامر به القرآن ممام يقله و الا القرآن لان الله عزو جل قال لنا فيه (و ما آتا كم الرسول فيخذوه) الآية و يكون هذا مراد ابن عباس كما كان مراد على بن ابى طالب في جواب سؤال ابى جعيفة عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء موى القرآن قال لا والذى فلق الحبة وبرأالنسمة ما عندنامن رسول الله صلى الله عليه و سلم وى القرآن القرآن القرآن الله آن الله أن يؤتى الله فها في القرآن و ما في الصحيفة قال قامت و ما في الصحيفة الله المعقل و فكا لك الاسير و ان لا يقتل مسلم بكافر ، فحلف بما حلف و معه من السنة ما قد كان معه التي مها الوسي الذي يوسى اليه مما ليس هو بقرآن لان ما كان معه من ذلك عن الذي صلى الله عليه و سلم د اخل في القرآن اذ كان قبو لهم اياه منه صلى الله عليه و سلم دا خل في القرآن اذ كان قبو لهم اياه القرآن من باب لاعالم سوى فلان يعني هو في اعلى مراتب العلم و كل عالم سواه القرآن من باب لاعالم سوى فلان يعني هو في اعلى مراتب العلم و كل عالم سواه المناه المن

ولا شريعة محفوظة وبلغتهم كلهم دعوة نوح لطول عمر دوقلة اهل الارض في زمانه و تقارب بلد النهم فلز مهم كلهم اتباعه أن يبذ لو اوسعهم في تعرف دعوته و تعلم شريعته فلما اتفق هذا صح ان يقال انه بعث الى اهل الارض حميعا واكن هذا المعنى عبر المعنى في بعثة عهد صلى الله عليه وآله وسلم الى اهل الارض حميعا فان عهدا صلى الله عليه وآله وسلم الى اهل الارض حميعا فان عهدا صلى الله عليه وآله وسلم الى بتبليغ الناس حميعا واز مهم حميعا

۲۰ اتباعه حتى او كان فى عهده انبياء لزمهم اتباعه كافى الحديث « لوكان موسى حيا ما وسعه الا اتباعى » وكذلك من كان من الاقوام عندهم شريعة يرونها محفوظة لم يغنهم ذلك بل عليهم اتباع عهد صلى الله عليه واله و سلم وشريعته وقد قام صلى الله عليه وآله و سلم بما امكنه من التبليغ بنفسه و برسله و بكتبه ثم امر امته بتبليغهم ذلك والله الموفق ۱ اليانى .

دون رتبته لا ان لا عالم اصلا سواه ومثله لا زا هد الاعمر بن عبدالعزيز و في الدنيا زهاد كثير الا انهم لم يقدروا من الدنيا على مثل ما قدر هر سيه ور مد فيها .

في أن عثمان داخل في بيعة الرضوان

عن المسورو مروان من الحكم في حديث الحديبية وتدكان بعث ه رسول الله صلى الله عليه وسلم خداش بن امية الى مكة وحمله على حمل له يقال له الثقلب فلما دخل عثر ت به قريش فارادته ومنعته الاحابيش حتى اتى رسولالله صلى الله عليه وسلم فدعا عمر بن الحطا ب ليبعثه الى اهل مكة فقال يارسول الله انی اخاف قریشا علی نفسی ولیس ما من عدی من کعب احد بمنعنی و قد عرفت قريش عداوتي ايا ها و غلظتي عليها واكمني ادلك على رجل اعزبها مني عثمان بن عفان فدءاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثه الى قريش يخبر هم انه لم يات بحرب وانه انما جا، زا ترا لهذا البيت معظا لحر مته نيخر ج عثمان حتى اتى مكة فلقيه ابان بن سعيد بن آلعا ص فنزل عن دا بته وحمله بين يد يه ورد فه و اجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان حتى اتى اباسفيًا ن وعظاء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا ارسله به فقالو العثمان 🔐 ان شئت ان تُطُوف بالبهت فطف به قـال ما كنت لأ فعل حتى يطوف به رسولالله صلىالله عليه وسلم قال واحتبسته نريش عندها فبلغ رسول الله صلىالله عليه وسلم و المسلمين ان عثمان قد قتل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نبر ح حتى نناجز القوم فكانت بيعة الرضوان وكانت بيعتهم على ان لا يفروا ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ذكر من امر عثمان باطل .

فكان عُمَان هو السبب في البيعة الرضوان وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها على ما لم يبايع من قبل على مثله، وقول من قال ان عُمَان كان غائبًا فلم ينل فضيلتها قول جاهل با لآثار و بمناقب الصحابة بل كان له اجل ما كان لاحد ممن كان حاضرا تلك البيمة يؤيده قول ابن عمر إن رسول الله صلى الله لاحد ممن كان حاضرا تلك البيمة يؤيده قول ابن عمر إن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال يوم بدران عثمان انطلق فى حاجة الله عنروجل وحاجة رسوله فضر ب بسهم ولم يضر ب لاحد غاب غيره وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يوم بيعة الرضوان وهو يريدان يدخل مكة فقال ان عثمان انطلق فى حاجة الله عن وجل وحاجة رسوله وانى ابا يع الله له فصفق احدى يديه على الاخرى قبان بحدالله انه كان لعثمان فى تلك البيعة مع غيبته عنها ما لم يكن لاحد شهدها سواه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع له وصفتى يده على يده فاى نضيلة كهذه الفضيلة .

فى عشرة من الصحابة فيهم سمرة الخركم موافى النار

عن ابى هرية قال صلى الله عليه وسلم العشرة من اصحابه فيهم سمرة آخركم مو تا في النار، وعنه كنت انا و ابن عمر وسمرة ا نطلقنا نطلب النبى صلى الله عليه وسلم فقيل توجه نحو مسجد التقوى فأنيناه فا ذا هو قد ا قبل و اضعا بده على منكب ابى بكر و الاخرى على كاهل عمر فلما رأيناه جلسنا فقال من هؤلاه ؟ فقال ابو بكر هذا ابو هريرة و عبدالله بن عمر و سمرة ، فقال اما ان آخرهم مو تا في النار فات ابوهريرة و ابن عمر ثم مات سمرة ، وعنه انه قال لى ولحذيفة ولسمرة آخرهم مو تا في النار وكان يسئل بعضهم عن موت بعضهم وكان آخرهم مو تاسمرة .

يحتمل انه ارادبه نار الآخرة ولكن لما كان موحدا يؤول امره الى الخير ويحتمل نار الدنيا وانه مو ته في النار لا انه من اهل النار كما اجاب مجدن سير بن لما سئل عن امره قال اصابه كزاز شديد فكان لا يكاد يد فأف مر بقدر عظيمة فملئت ما ه و او قد تحتما و الحذ هو فو قها محلسا فكان يصعد اليه فيجد حرارتها فتدفئه فبينا هو كذلك اذخسف به ، فظن ان ذلك هو لذلك فعلم ان النار المذكورة في امره كانت من نيران الدنيا فعاد الى الاعلام بفضيلة سمرة وانه من حملة الشهدا ه الذين اخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم الهم شهدا ه بالحريق

فكان هذامثل قوله صلى الله عليه وسلم لنسو انه اسر عكن لحاقابى اطولكن يدا فلما تو فيت زيينب ابنة جحش وكانت قصيرة صناعا تصنع بيدها ما تخرجه في سبيل الله علمن انهاكانت اطولهن يدا بالخير وبان لهن بعد مو تـه صلى الله عليه وسلم كما بان للناس ام سمرة بعد مو ته رضى الله عنه .

فى الدعاء للانصار وابنائهم

عن زيد بن ارقم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر اللانصار ، وعنه انه كتب الى انس بن مالك يعزيه بمن اصيب من ولده وقومه يوم الحرة وأبشر وابشرك ببشرى من الله عزوجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء الانصار ولنساء الانصار ولنساء ابناء الانصار وكان ابو بكر مهد بن عمر و ابن حزم يقول انا آخر من بقى من اهل هدف الدعوة ما بقى احد غيرى ، قيل فيه ما دل على ان ابناء الانصار لم يد خلوا فى الانصار ولهذا ذكر هم ثانيا وقيل بل هذا من باب توله تعالى (واذ اخذنا من النبيين ميثاتهم و منك و من نوح ) بعد دخولهم فى النبيين ، ولا يقال كيف يدخلون فى الانصار ولم يكن نوح ) بعد دخولهم فى النبيين ، ولا يقال كيف يدخلون فى الانصار ولم يكن منه مضرة ؟ لا نه صلى الله عليه وسلم حين تلظ عبدا لله بن ابى طلحة قال حب الانصار التمر ، ففيه انه من الانصار ولم يكن منه نصرة وكان صلى الله عليه وسلم . اخذ من تمر ات العجوة و مضغه فمعه بريقه فا وجره ايا ه فتليظ الصبى وقيل اله سمه يا رسول الله قال هو عبد الله . اله مين رات العجوة و مضغه فمعه بريقه فا وجره ايا ه فتليظ الصبى وقيل اله سمه يا رسول الله قال هو عبد الله .

فان تيل الم لايسمى ابن المهاجر مهاجرا؟ قلنا لان المهاجرين اسلموا في دارهم فن هاجر بنفسه كان مهاجرا والانصار اتو االنبي صلى الله عليه وسلمالى . مكة فبايعوه على ان يمنعوه فيها يمنعون منه انفسهم وابناءهم فعقدواله النصرة على انفسهم فلاخل في تلك البيعة ابناؤهم كدخولهم فيها كما يدخل ابناء اهل الحرب فيها يصالح الامام اياهم عليه مما يجرى عليه ا مورهم في المستقبل ومثله صلح عمر نصارى بني تغلب على ما كان صالحهم عليه من تضعيف الصدقة حتى دخل فيه

من حضر صاحه منهم و من لم يحضر منهم و دخل فيه من يولد منهم بعد ذلك الى يوم القيامة فمثل ذلك الانصار الصالحون على النصرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قد و مه عليهم ذلك فدخل فيه من حضر منهم و من كان غائبا منهم و من سواهم عمن يولد إلى يوم القيامة.

## فى لا ينجى احد اعمله

عن ابى هريرة مرفوعا لن ينجى احدا منكم عمله فقال رجل ولااياك يارسول الله؟ فقال و لا اذا الا ان يتغمدنى الله برحمة منه و فضل ولكن سددوا، هذا قبل فرول قوله تعالى ( انا فتحنالك فتحا مبينا ) الآية بالحديبية فعلم حاله التى لم يكن عالما بها قبل فروله وكذا افرل عليه في اصحابه (ليد خل المؤ منين والمؤ منات جنات ) الآية، ذكر لهم الحنة ولم يذكر فيها افرل عليه في نفسه وذلك على عادة الفصاحة في الا قتصار على ما يفهم به المحاطب المراد لان الصحابة انما استحقوا الجلنة بصحبتهم له صلى الله عليه وسلم واجا بتهم له الى ما دعاهم اليه من الطاعة التي كان يفعلها وزيادة من جنسها واذاكانوا بتقصير هم عما هوعليه الحالي وبدخوله الماها احرى.

## في سحر الهون

سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى فا آه جبريل فنزل عليه بالمعوذ تين وقال ان رجلا من اليهود سحرك فى بئر بنى فلان فأرسل . عليا فجاء به ف مرأن محل العقد ويقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبى صلى الله عليه وسلم كأنما انشط من عقال فاذكر لذلك اليه ودى شيئا مما صنع به ولار ، اه فى وجهه، فيه مادل عليه بقاء السحر الى ذلك الوقت فحاز بقاء عمله معد ذلك ايضا .

# فى قرآء قالران على المرنى على المرنى كقراء قالمرنى على الراوى

عن انس بينانحين جلوس في المسجد دخل رجل على جمل و اناخه في المسجد وعقله ثم قال ا يكم رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكى ، بين اظهر نا قلناهذا الرجل الابيض المتكى ، فقال له الرحل يا ابن عبد المطلب فقال ه له رسول الله قد اجبتك فقال ا في ياعد سا ئلك فمشد د عليك في المسئلة فلا تجدن على في نفسك فقال سل ما بد الك فقال الرجل انشدك بربك و برب من قبلك آنه ارسلك الى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله صلى النه عليه وسلم اللهم نعم ، قال فأ نشدك الله آلله المرك ان نصلى الصلوات الحمس في اليوم والليلة ؟ قال اللهم نعم ، قال انشم أنال انشدك بالله آلله امرك ان نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال رسول الله من على الله فقر ا ثنا؟ نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم ، من اغنيا ثنا فتقسمها في فقر ا ثنا؟ نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم ، فقال الرجل آ منت بما جئت به و انا رسول من ور ائى قومى وأنا ضام بن تعلبة احد بنى سعد بن بكر .

ففى ما روينا ان الجواب بنعم ككلام المجيب بتلك الاشياء بلسانه و قد وجدنافي هذا الباب ماهو فوق هذا وهو ما في كتاب الله من قوله تعالى ( ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار أن قد وجد نا ماوعد نا ربنا حقا فهل وجدتم ماوعدر بكم حقا) قالوا متم فقولهم نعم كقولهم وجد نا ما وعدنا ربناحقاو فيه مادل ان المقروء عليه الحديث كخطاب القارى له اياه وقوله أسمعت فلا نا اخبرك فلان حدثك فلان بكذا اذا قال نعم انه يكون بذلك كقوله تلك الاشياء بلسا نه حتى سمعت منه و من ذلك اجاع اهل العلم ان الرجل اذا قيل له أشهد عليك بكذا كذا ؟ فيقول نعم انه يسعه بذلك ان يشهد عليه به وان يقول اشهد عليه انه ا قرعندى بكذا وانه اشهد في بكذا.

# فى التور يع

عن فرعة قال كنت عند عبد الله بن عمر فأردت الانصر اف فقال كا انت حتى اود عك كما و دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى فصا فحى ثم قال أستودع الله دينك و اما نتك وخواتم عملك .

و عن موسى بن و ردان قال أنيت اباهر برة اود عه لسفر اردته فقال ابو هر برة ألاأعلمك يا ابن الحي شيئا؟علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوله عند الوداع فقلت بلى فقال قل استودعك الله الذي لا يضيع ودا تعه .

فى الحديث تقصير عما فى الحديث الاول والمكل اولى ، وعن يزيد الخطمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شيع جيشا بلغ ثنية الوداع فقال استودع الله عز وجل دينكم واما نتكم وخواتم اعما لكم ، نيه ان موضع الاما نة لموضع الايمان الذى هو الدين فانه روى مرفوعا لاايمان لمن لا اما نة له . فعقلنا بذلك ان كل واحدة منها مضمنة بصاحبها فاستود عتا جميعا .

## في مرحبا وسهلا

عن ابى جحيفة ان نفر امن بنى عامر أتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقا ل له مرحبا فقال لهم مرحبا، وروى ان عليا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقا ل له مرحبا واهلا، وقال لفا طمة مرحبا وقال للانصار مرحبا، والرحب المكان الواسع قال تعالى (حتى اذاضا قت عليهم الارض بمارحبت) واما الاهل فالمرادانك نرلت منزلة الرجل في اهله في الاكرام والراحة عندهم، وعن بريدة قال قال نفر من الانصار لعلى عندك فاطمة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حاجة ابن ابى طالب فقال يارسول الله ذكرت فاطمة ابنة رسول فقال مرحبا واهلا لم يزده عليها فحرج على اولا ثك الرهط وهم ينتظرونه فقالوا وما وراءك والهلا فقالوا يكفيك

من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاك الاهل واعطاك الرحب فلاكان بعد ماز وجه قال يا على لابد للعرس من وليمة فقال سعد عندى كبش وجمع له وهط من الانصار آصعا من ذرة فلماكان ليلة البناء قال لا تحدث شيئا حتى تلقانى فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ، فتوضأ منه ثم افر غه على على فقال اللهم بارك فيما وبارك عليهما وبارك لهانى نسلها ، قال ابن غسان النسل من النساء ، وما في هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لعلى دليل على ما تأولنا عليه ها تين الكلمتين .

فى شهو د لاصلى الله عليه و سلم حلف المطيبان

عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت . المطبع عمو متى حلف المطبين وما احب ال لى حمر النعم و الى انكثه حلف المطبين عند اهل الانساب كان قبل عام انهيل بمدة طويلة وكان ذلك الحلف في ثما نية ابطن من قريش وهم ها شم والمطلب وعبد شمس ونوفل وعبد مناف و تيم بن مرة واسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب والحارث بمن فهر لما حاول بنوعبد مناف اخر اج السقاية واللواء من بنى عبد الدار فتحا لفت الهم الم حكيم ابنة عبد المطلب مجفنة فيها طيب فغمسوا فيها ايديهم شم ضربوا بها الكعبة توكيد الحلفهم فسموا بذلك مطيبين ثم تركوا ما بايدى عبد الدار على حاله لما خافوا و قوع القتال بينهم وكانت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عام الفيل .

عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن ابيه والدت انا والنبي صلى الله . . عليه وسلم عام الفيل ، فحرى الاسر على ما ذكرنا حتى قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له فباعها من العاص بن وائل السهمي فحطه بها و غلبه عليها فحمله ذلك على ان اشرف على ابى قبيس حين اخذت قريش مجا اسها ثم انشأ يقول .

ببطن مكة نائى الاهل والنفر امسى بناشد حول الحجر والحجر هل كان فينا حلالا مال معتمر ولاحرام لتوب الفاجر الغدر

یا آل فه بر لمظلوم بضا عتــه ومحرم اشعث لم یقض عمر ته هل مخفر من بنی سهم یقول لهم ان الحرام لمزے تمت حرامته

فلما سمعت ذلك قر يش تجالفو ا عند ذلك حلف الفضو ل و كان تعاقدو o قباً ثل اجتمعوا في دار عبدالله بن جدعــان بنوهاشم وبنو الطلب واسد بن عبدالعزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فتعــاهد واعلى ان لايجدوا بمكـة مظلوما من اهلها ومن غيرهم ممن دخلها الا قامو ا معه وكا نو ا على ا ظالم حتى يردوا عليه مظلمته فسمت قريش ذلك حلف الفضول وكان اهله المذكورون مطيبين جميعًا لأنهم من المطيبين الذين كان الحلف الاول الذي ذكرناه فيهم وهو المرادبه بقوله صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمو متى حلف المطيبين هو حلف الفضول الذي تحالفه المطيبون الذي لم يشهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا فبان بحمد الله جهل من قال آنه صلى الله عليه و سلم و لد بعد فكيف شهده ، قال صلى الله عليه وسلم شهدت حلفا في دار ابن جد عان بنو هاشم و زهرة و تيم وانا فيهم ولودعيت به لاجبت وما احب ان اخيس به وان لي حمر النعم ، قال وكانت محالفتهم على الأمر بالمعروف والهي عن المنكر وان لايدعو الأحد عند احد فضلا الا أخذوه وبذلك سمى حلف الفضول وكان ذلك الحلف اشرف خاف في الجا هلية ولذا شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى ا يضا حلف المطيبين اذكان اهله مطيبون حميعا.

لايقال للمنافق سيل

عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال صلى الله عليه و سلم لا تقولن للنافق سيد فانه ان يكن سيدكم فقد اسخطتم ربكم ، السيد هو المستحق للسودد و هو الاسباب العالية التي يستحق مها ذلك كسعد بن معاذ الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم لقو مه قو مو ا الى سيدكم ، و قال صلى الله عليه و سلم لبي سلمة من سيدكم

(Y3)

قا لو ا جد بن قيس ثم ذكروه با لبخل فقــا ل ليس ذلك سيدكم ولكن سيدكم · · · البراء بن معرور .

قال جابر ابوبكر سيدنا واعتق سيدنا يعنى بلالا، والمنافق لما كان موصوفا بالنقائص لا يستحق هذا الامم فتسميته بذلك وضع له بخلاف المكان الذى وضعه الله فيه فاستحق السخط بذلك، وقيل معنى قبوله ان يكن سيدكم ه فقد اسخطتم ربكم يعنى لا يكون سيد هم و هو منافق الا ان يكونو ا بمنزلته فى النفاق الذى يستوجب به سخط الله لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عايه .

## في العبارة في الهرج

عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة فى الهرج كهجرة الى ، الهرج لما شغل الهله عن غيره مماهو الولى بهم من عبادة ربهم فن . . تشاغل بالعبادة فى تلك الحال كان متشاغلا بما أمر بالتشاغل به تاركا لما قد تشاغل به غيره من الهرج المنهى عن الدخول فيه والكون مر الهله فاستحق بذلك التواب العظيم .

في ثواب البر وعقوبة البغي

عن عائشة مر فو عا ان اسر ع الخير أو ابا البرو صلة الرحم واسر ع الخير أو ابا البرو صلة الرحم واسر ع الشر عقوبة البغى و تطبعة الرحم ، وعن ابى بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن ذنب هو اجدر أن يعجل الله عزوجل العقوبة لصاحبه فى الدنيا مع مايد خر له فى الآخرة من البغى و قطبعة الرحم ، المراد منه من كان منه البغى و قطبعة الرحم منه بذلك لأنه علم ان البغى و قطبعة الرحم من اهل التوحيد الذى لم يخرج منه بذلك لأنه علم ان الكفرا غلظ من ذلك والعقوبة عليه اشد .

## في الجوامع من الدعاء

عن عائشة قالت دخل ابوبكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصلى الصبح فكلمه بكلام كأنه كره ان اسمعه نقبًا ل عليك بالجوامع

الكوامل فقالت عائشة فأتيته فقلت ما قولك الجوامع الكوامل افذكر هذا الكلام، اللهم انى اسألك من الحيركله عاجله و آجله ماعلمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك مرب الشركله عاجله و آجله ما علمت منه وما لم اعلم، وأسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، واعوذبك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، وأعوذبك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، وأسألك من الحير الذي سألك عبد ك ورسولك عبد صلى الله عليه عليه وسلم و اعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك عبد صلى الله عليه وسلم، وأسالك ما قضيت لى من امر أن تجعل عاقبته رشده ا، وله طرق كثيرة صحيحة.

و المراد بالجوامع من الدعاء التقديم لها على ما سواها من الدعاء ، على ان مراده التعجيل لعمل الحير خوف ما يقطع عنه مما لا يؤ من على الناس فا من بالجوامع من الدعاء لذلك كثل ما امر به الناس فى الحيج ان يتعجلوا اليه خوف ما يقطعهم عن ذلك من مرضا وحاجة ، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحيج فان احدكم لا يدرى ما يعرض له ، فا مر بالحامع من الكلام خوفا من ان يقطعه عن ذلك ما يقطع عن مثله .

و منه ماروی عن ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مرعلی جو بریة و هی فی مصلاها تسبح و تذکر الله فانطلق لحاجته ثم جاه بعد ما ارتفع النه از فقال لها یا جو بریة ما زلت فی مقعد ك قالت یا رسول الله ما زلت فی مقعدی هذا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لفد قلت اربع كامات اعید هن ثلاث مرات هو افضل من كل شئ قلتیه اسبحان الله عد د خلقه اسبحان الله رضا نفسه اسبحان الله مداد كاما ته اسبحان الله زنة عرشه و الحمد لله رب العالمين و خرجه من طرق فدل هذا علی ان جمیع ما محتاج الناس الی استعما له من الكلام الذی یتقرب به الی خالقهم ینبغی ان یمتثل قیه هدا المعنی و اذا كان ذلك فی الكلام كان فی الا نعال التی یفعلونها للقربة الیه ایضا

# في استحلاف على الرواة

عن على بن إلى طالب قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعنى الله بما شاء منه وإذا حدثنى غيره استجلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثنى أبوبكر وصدق أبوبكر أنه أيس من رجل يذنب ذنبا فيجسن الوضوء ثم يقوم فيصلى ركعتين ويستغفر الله عن وجل الاغفر له، وفي رواية وقرأ ه (ومن يعمل سوء الويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفو را رحيا – والذين أذا فعلوا فاحشة أوظلموا انفسهم) الآية ترأ الآيتين أو احداها، وفي رواية ثم قرأ (واقم الصلاة طرفى النهار) الآية ، قيل لايخلوان كان الراوى من أهل القبول فلا معنى لاستحلافه وأن لم يكن فلاوجه للاشتفال باستحلافه، وجوابه أن مذهب على كان في الشهود العدول على حق أنه لا يحكم بها الابعد حلف أن مذهب على كان في الشهود العدول على حق أنه لا يحكم بها الابعد حلف أن مذهب على صدقها فيها شهدت به ففعل في الحديث الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ولم يكتف بعدالة الراوى، ولا يقال فكيف ترك استحلافه لما قرأ عليه من كتاب فكيف ترك استحلافه لما قرأ عليه من كتاب فكيف ترك استحلافه لما قرأ عليه من كتاب عن طلب يمينه (1) .

<sup>(</sup>۱) می صحة هذا الاثر عن علی علیه السلام کلام للبخاری و غیره راجع ترجمة اساء بن الحسكم الفزاری من تهذیب التهذیب (۱/۲۷) و علی فرض صحته فهو محمول انه علیه السلام انما كان محلف اذا عرضت له ریبة ولذلك لم محلف اب بكر ، بل قدروی عن عمروعن المقداد و عن عما رو غیرهم ولم ینقل انه حلف واحدا ، نهم و علی فرض انه كان محلف قالذی اغناه عن تحلیف ابی بكر الصدیق هو آن الله تبارك و تعالی سماه الصدیق فاما الآیات النی ذكرها فهی و آن دلت علی الاستففار و الصلاة فانها لاتدل علی مشروعیة ركعتین كما فی الحدیث و ما ذكره من ، ذهب علی تحلیف المدعی مع شاهدیه لاادری ، اصحته ولوصخ =

في حبس عمر مكثر الحديث

عن شعبة عن سعد بن ابر اهيم عن ابيه ان عمر حبس (۱) ابا مسعود وابالدرداء وابا ذرحتی اصیب ، وقال ما هذا الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وفیاروی عنه ایضا ان عمر قال لأبی مسعود و ابی ذر ما هذا الحدیث ؟ قال واحسبه حبسهم حتی اصیب ، انما فعل عمر هذا لان مذهبه کان حیاطة ما یروی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم و ان کان الرواة عدولا اذکان علی الأثمة تأمل ما یشهد به العدول عند هم و کذلك فعل با بی موسی الاشعری مع عدله عنده فی الاستئذان و و قف علی ذلك منه ابی بن کعب و من سواه من الصحابة فلم ینکر و اذلك علیه و لم نخالفوه فیه فكان حبسهم لذلك بلان یقطعهم عن التبلیغ الی الناس ما سمعوه منه صلی الله علیه و سلم . و كذلك کان ابو بكر قباه یفعل الاحتیاط فی قبول الروایات ،

عن تبيصة جاءت الحدة الى ابى بكر تسئله مير اثها فقال ابو بكر مالك في كتاب الله شيء ؟ فا رجمي حتى اسال الناس فسالهم فقال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم اعطا ها السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك ؟ فقام عهد بن مسلمة الإنصارى فقال مثل قول المغيرة فانفذه لها ابو بكر ثم جاءت الحدة الأخرى الى عمر فسألته مير اثها فقال ما لك في كتاب الله شيء و ماكان القضاء الذي قضى به الالغيرك وما انا برائد في الفرائض شيئا ولكن هو السدس فان اجتمعتها فيه فهو بينكا وأيتكا حلت به فهولها .

فلم يكتف ابوبكر بشها دة المغيرة مع عدله عنده حتى انضم اليه غيره طلبا للاحتياط واشفا تا ان يدخل فيه ما ايس منه ان لم يفعل ذلك ويحتمل ان يكون ماكان منه في حبس من حبسهم لتجا وزهم الحد حتى خاف ان يقطعوا الناس بذلك و يشغلوهم به عن كتاب الله تمالى و عن تأ مله و الاستنباط

لم يازم منه تحليف الراوى فان الراوى لايدعى شيئًا لنفسه والله اعلم .
 (,) ريد منعهم عن كثرة الرواية فاما السجن فلم يثبت .

للا شياء منه مما فيه لعلو مرتبة المستنبطين منه على غير هم ممن يقرؤه وبقوله عن وجل ( لعلمه الذين بستنبطونه منهم ) وقوله تعالى فى غير هم ( لا يعلمو ن الكتاب الاامانى ) اى الاتلاوة فلم يحدوا كما حد المستنبطون .

يؤيده ما روى عن قرظة بن كعب فال خرجنا نريد العراق قمشى معنا عمر بن الخطاب الى جدار فتوضاً فقال أند رون لم مشيت معكم؟ قالو انعم فحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا قال انكم تأتون اهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم بالاحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا وانا شريككم فلما قدم قرظة ، قالو احدثنا قال نهانا عمر ، و خرجه من طرق و في رواية قال قرظة لا احدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا رواية قال قرظة لا احدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا رواية قال هذا على ان قصد عمر أن لا ينقطع الناس عن كتاب الله بالحديث فانما كره منهم هذا المعنى لاما سواه .

في الغني والفقر

عن عامر بن سعد بن ابى و قاص قال كان سعد فى ابل له وغم فا ناه ابنه عمر فالو آه قال اعو ذبا لله من شر هذا الراكب فلما انتهى اليه قال يا ابت ورضيت ان تكون فى الملك وغنمك والناس بالمدينة يتنازعون فى الملك فضر بسعد صد رعمر بيده ثم قال اسكت يابنى فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عجب العبد التقى الخى الغنى، وعن ابن مسعود قال كان من ذعاء النبى صلى الله عليه و سلم اللهم انى أسا الك الهدى والتقى و العفة والغنى، قيل فيه تفضيل الغنى على الفقر وليس كذلك لان الفنى المذكور ليس الغنى . با الل ولا يجوز ظنه بالنبى صلى الله عليه وسلم فقد صبع عنه انه قال ما احب ان لى احد اذهبا يا تى على لياة و عندى منه دينار إلادينار اأرصد م لدين أو اقول به فى عباد الله هكذا و هكذا بل المراد غنى النفس القاطع عن المال الذى يقطع عن المال الذى الغنى الحمود هو الغنى الذى

يتفرغ به القلوب عن الدنيا وعن الاهتمام بها، وعن ابى هر يرة مر فوعا ليس الفنى عن كثرة العرض اتما الغنى غنى النفس، والذى ظن بالمذكورغنى المال فهوضد المنزلة التى اختارها الله تعالى له من الاحوال التى كان عليها فكيف مجوزان يظن به ذلك .

#### في من نزلت به فاقة

روى ابن مسعود مرفوعامن نزلت به فاقد فأ نز لها با اناس لم يسد الله فا تنه وان انز لها با لله عز وجل اوشك الله له با لغنى اما اجل عاجل او غنى عاجل، جعل الاجل العاجل غنى بمعنى غنى عن المال و قوله اوغنى عاجل بر يد به الغنى الذى لا يلهى عن ذكر الله عز وجل وعن اداء الفرائض و يكون مع ذلك قوا ما للذى يؤتاه في دنياه حتى يكون نا زعا لتلك الاشياء الأخر.

## في المال الصالح

عن عثر و بن العاص قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فقال خذعليك ثيابك وسلاحك ثم ائتى فقعلت فا تيته و هو يتوضأ فصعد البصر في ثم طأطاه ثم قال لى اريدأن ابعثك على حيش فيسلمك الله عن وجل ويغنمك واز عب لك زعبة من المال صالحة ، قلت يا رسول الله ما لمال هاجرت ولكن هاجرت رغبة في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياعمر و نعا بالمال الصالح للرجل الصالح للانخالفة بينه وبين ماذكر نا قبله لان قوله او غنى عاجل هو على المال الذي يكون قواما للذي يؤتاه وكذا المراد بالمال الصالح لان المال لايكون صالحا الاوهو مفعول فيه ما امر الله بفعله فيه و من يفعل ذلك فيه بحق ملكه إياه فهو صالح إيضا فلا تضاد ولا اختلاف

## في ما يستدل بم على صدق الحديث

عن ابی حمید و ابی اسید آن رسو ل الله صلی الله علیسه و سلم قال اذا سممتم الحدیث عنی تعرفه تلویکم و تلین اشعارکم و ابشارکم و ترون ا نه منکم قريب فانا او لا كم به واذا سمعتم بحديث عنى تذكره قلوبكم و تنفر عنه اشعاركم و ابشاركم و ترون انه مذكر فانا ابعدكم منه، وكان ابى بن كعب فى مجلس فحلوا يتحد ثون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فالمرخص والمشدد وابى بن كعب ساكت فلما فرغوا قال اى هؤلاء ما حديث بلغكم عن رسول الله يعرفه القلب ويلين له الجلد و ترجون عنده فصد قوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحير .

ق ل تعالى ( انما المؤ منون الذين اذا ذكر الله وجلت تاوجهم) الآية وقال تعالى الله ( نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون رجهم ) الآية ( واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم ) الآية فأخبر الله تعالى عن اهل الايمان بماهم عليه من هذه الاحوال عندسماعهم ما انزل الله والحديث عن الذي صلى الله عليه و سلم وحى منزل من عندالله ففي حصول الحالة التي تحدث عندسماع القرآن اذا حصل في سماع الحديث دليل على صدق الحديث عنه وان كانوا مخلاف ذلك يجب ترك قبوله والمخالفة بينه وبين ماسواه الحديث عنه وان كانوا مخلاف ذلك يجب ترك قبوله والمخالفة بينه وبين ماسواه عاتقدم ذكرناله .

وعن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدثتم عنى و حديثا تعرفو نه و لا تنكرونه فصد قوابه قلته اولم اقله فانى ا قول ما يعرف ولا ينكر و اذ احدثتم عنى حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به فانى لا اقول ما ينكر ولا يعرف يعتمل ان تكون المعرفة منهم بطبا عهم كا يعرفون بقلوبهم ما ينكر ولا يعرف بقلوبهم تو اتر هاعلم طباع لاعلم اكتساب الاشياء التى تضرهم او تنفعهم و يعلمون بقلوبهم تو اتر هاعلم طباع لاعلم اكتساب وكانوا علموا ان الله تعالى قد جعل شريعته اجل الشرائع و احسنها فالاشياء الحسنة اللائقة الملائمة لاخلا ته ولشرائعه يدخل فيها ما حدثوا به من ذلك فيجب عليهم قبوله وان لم يقله بلسانه لهم لانه من جملة ما قد قامت الحجة على صدقه واذا سمعوا عنه الحديث فأنكروه من تلك الجهة وجب عليهم الوتوف عليه والتحامى لقبوله و الحاصل ان الجديث المروى اذاوافق الشرع وصدقه عليه والتحامى لقبوله و الحاصل ان الجديث المروى اذاوافق الشرع وصدقه

القرآن وما نظا هرت به الآثار او جود معناه في ذلك وجب تصديقه لانه ان لم يثبت القول بذلك اللفظ فقد ثبت انه قال معناه بلفظ آخر ألاترى انه يجوز أن يعبر عن كلامه صلى الله عليه وسلم بغير العربية لمن لا يفهمها يقال له امرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونها لك عن كذا وقا ئله صادق وان كان الحديث المروى مخالفا فلشرع يكذبه القرآن والأخبار المشهورة وجب ان يدفع و يعلم انه لم يقله و هذا ظاهر .

الترغيب في تعلم العلم

عن أبى بكرة عن الذي صلى الله عليه وسلم اغد عالما او متعابا او محما او مستمعا ولائكن الحا مس فتهلك ، قال عطاء قال مسعر بن كدام هذه خامسة زادنا الله عن وجل لم تكن في ايد ينا انحاكات في ايد ينا اغد عالما او مبتمعا ولا تكن الرابعة فتهلك ياعطاء ويل لمن لم تكن فيه و احدة من هذه ، وكان ابن مسعود يقول اغد عالما او متعلما ولا تغد إ معة فيا بين ذلك ولم يقله الاتو تيفا والأمعة هي الحامسة لان الاربعة محمودة والأمعة مذمومة وعن ابن مسعود كنا ندعو الامعة في الحاهلية الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بآخر وهو فيكم المحقب (1) دينه الرجال ، الذي يبيح دينه غيره ينتفع به ذلك الغير في دنياه ويبقى اثمه عليه كالرجل الذي ينتفع بطعام الغير و يعود عاره على من جاءبه ، وقال ابو عبيد الامعة الذي يقول انا مع الناس يعني يتبابع كل احد على رأيه ولايت على شيء .

في منتهى الاسلام

روى عن كرز بن علقمة ان رجلا قـــال يا رسول الله هل للاسلام من منتهى ؟ قال نعم م يكون الهـــل البيت من العرب او العجم اذ ا ارا د الله

<sup>(,)</sup> المحقب الذي يجعل دينه تا بعاً لدين غير ه بلا حجة ولار وية و هو من الارداف على الحقيبة . المجمع –

عن و جل بهم خير ا ادخل عليهم الاسلام قالى ثم ماذا ؟ قال ثم تقع الفتن كأنها الظال فقال رجل كلا ان شاء الله فقال لتعودن فيها اساو د صبا يضر ب بعضكم رقاب بعض .

قال الزهرى الاسود الحية السودا ، اذا ارادت ان تنهش ارتفعت ثم انصبت ، ولايخا لفه ما روى عن تميم الدارى قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل ولا يترك الله عن وجل بيت مدر ولاوبر الاادخله هذا الدين بعز عزيز يعزبه الاسلام وذل ذايل يذل الله عن وجل به الكفر.

قال فهذا على انه لا ينقطع حتى يعم الارض كلها به حتى لا يبقى بيت الا دخله اما بالعز الذى ذكره ثم تأتى الفتن فيشغل من شاء الله ان يشفله . اعاكان عليه من التمسك بالاسلام فيكون حديث تميم على عمومه بالمسافات وما في حديث كر زعلى انقطاعه عن بعض الناس بالتشاغل بالفتنة بعد دخوله فيمن عمه الأنه قد كان في الارض التي تبلغها الليل فهذا وجه التئام معنييهما فلا تضاد بينهما والله اعلم .

فی مضر

عن عمرو بن حنظلة قال حذيفة لابدع مضر عبدالله مؤمنا الافتنوء او تتلوه و يضربهم الله والملائكة و المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة فقال له رجل يا ابا عبد الله تقول هذا وانت رجل من مضر فقال ألا اقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،المراد من مضرا لمذكور المذموم منهم دون من سو اهم فمنهم ظالم ومنهم صالح والعرب في الاشياء الو اسعة تقصد بذكر ماكان من بعض اهلها الى حملة اهلها و المراد بعضه بمن اتصف بالصفة المذمومة ومنه قوله تعالى (وكذب به قومك وهو الحق) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في قنونه، والمدد و طأنك اللهم على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ، وهو وكثير من الصحابة من مضر والمراد من كان منهم على خلاف الطريقة

المستقيمة

#### في الخلة

روی مرفوعا او کنت متخذا خلیلا لا تخذت ابا بکر خلیلا و ان صاحبکم خلیل الله ، و عن ابن عباس حرج رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مرضه الذی و فی فیه عاصبا رأسه بخر قه فحلس علی المنبر فحمدالله و اثنی علیه ثم قال انه لیس احد من الناس اه ن علی بنفسه و ۱۰ ه من ابی بکر بن ابی تحافة ولوکنت متخذا من الناس خلیلا لا تخذت ابا بکر ولکن خلة الاسلام افضل ، سدو اکل خوخة فی النسجد غیر خوخة ابی بکر ، فیه انه لم یکن له خلیل عن عاصم قال قلت للشعبی ان حفصة کانت تحد ثنا عن ام عطیة فتقول حد ثنی خلیلی یعنی النبی صلی الله علیه ان حفسة کانت بحد ثنا من عقول النسا ، أو لم يقل صلی الله علیه و سلم قبل هو ته من کانت بینی و بینه خلة فقد ردد تها علیه ولوکنت متخذا خلیلا من هذه الامة لا تخذت ابا بکر خلیلا.

اعلم ان الحليل في كلام العرب قد يكون من الحلة التي هي الصداقة وقد يكون من الحلة التي هي الصداقة وقد يكون من الحتلال الاحوال، والمقصود هنا الاول فانه روى الن ابى المعلى لو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابن ابى قحافة خليلا و لكن ود ايمان، مرتين و لكن صاحبكم خليل الله ، ومعنى اضافة الحليل الى الله قيل فقير الله الذي لا خلل في محبته وقيل الله الذي لا خلل في محبته وقيل هو المحتص بالمحبة دون غيره و قيل انها المو الاة بأن جعله الله وليا ولا ية لا ولا ية فو تها ولا مثلها يؤيده ما روى عن مسروق عن عبد الله قال ولا ية لا ولا ية فو تها ولا مثلها يؤيده ما روى عن مسروق عن عبد الله قال مرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي ولا ية من النبيين وان وليي منهم ابى وخليل ربى ثم قرأ (ان اولى الناس بابراهيم) الى قوله (وهذا النبي) الآية ولما كان الله اله خليلا لم يجز الا ان يكون من الحلة التي هي نها ية المحبة فكذ ا اذا كان هو خليلا له يكون عذ ا المعنى وكذا الولاية منسوبة لمن يتولاه من خلقه و يتولى الله خلقه قال تعالى (انما وليكم الله ورسوله) الآية و يتولى الله خلقه قال تعالى (انما وليكم الله ورسوله) الآية و

(ألاان اوليا ، الله لا خوف عليهم و لا هم يحز نون) (انت و إي في الدنيك و الآخرة) فان قبل لم لم يتخذ ابا بكر خليلا ؟ تلناكان بينهما خلة الاسلام وهو افضل وكذا و د الايمان افضل من مودة تكون بغير اسلام فر د صلى الله عليه وسلم مكان ابي بكر منه الى ذلك المعنى وجعله به فوق الحليل .

في اخنع الاساء

عن ابى هريرة يبلغ به النبى صلى الله عليه و سلم الله اخنع الاساء عند الله رجل تسمى باسم ملك الاملاك اخنع الاساء اذ لها لان الخنع الذل يقال خنع الرجل خنوعا اذ اخضع و الحضوع والذل انما و تعت في هذا على ذى الاسم لاعسل الاسم نفسه لان الاسم لا يلحقه مدح ولاذم و قوله تعالى (سبح اسم ربك) بمعنى سبح ربك و قوله تعالى (و نجيناه من القرية التي كانت ، العمل الحبائث) اى اهلها و ملك الاملاك هوا قد تعالى فن تسمى به تكبر فر ده الله الى الذلة والحضوع .

في قيآم الناس بعضهم لبعض

عن عبد الله بن كعب سمعت كعب بن مالك يحدث بحديث توبته قال فا نطلقت الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيتلف الناس فو جا فو جا يهنئونى و بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك حتى د خلت المسجد ف ذا رسول الله صلى الله عليه و سلم حوله الناس فقام الى طلحة يهر ول حتى صافحى و هنانى و الله ما قام رجل من المها جرين الى غيره قال فكان كعب لا ينسا ها لطلحة. وعن الحدرى لما طلع سعد بن معاذ بعد أن نز تت بنو قريظة عسلى حكمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم او الى خيركم م

وعن ابى هم برة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد أن يدخل بيته قمنا، وعنه قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد بالغدوات فاذا قام الى بيته لم نزل قيا ما حتى يدخل بيته، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يستم له الرجال قياما وجبت له النارلان

فياروينا اطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم القيام باختيارهم لا بمحبة الدين قموالهم ايا ه منهم وفي هذا الحديث ذكر المحبة بمن الذي يقام له بذلك من الف تمين فالتوفيق ان القيام مباح اذالم يكن ممن يقام له محبة في ذلك ومكر وه اذا كان له محبة فيه، وقدروي انس قال لم يكن شخص احب البهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا اذارأوه لم يقوموا لما يعلمون من كر اهيته لذلك.

ففيه انهم لولم يعلمواكر اهته الها موا اليه وكر اهته كان على سبيل التواضع منه لا لأنه حرام عليهم فعله ألاترى انه امرهم بالقيام اسعد وقام بمحضره طلحة بن عبيد الله الى كعب فلم ينهه وقيام الصحابة بعضهم لبعضهم مشهور لاينكر فالمكر وه هو محبة القيام بعضهم من بعض لا الفيام المجردوزعم بعض من ينتحل الحديث ان قوله من احب ان يستتم له الرجال قياما انما هو في القيام الذي يفعله الأعاجم لعظائهم من قيامهم على رؤسهم واطالتهم فوفى القيام الذي يفعله الأعاجم لعظائهم من قيامهم على رؤسهم واطالتهم ذلك حتى يستخوا معه اى تتغير لذلك روا تحهم لا طالتهم وليس كذلك لان معاوية انكر على ابن عامر مجرد القيام بغير اطالة منه وقال احلس يا ابن عامر غانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يستتم عامر فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يستتم الحديث وقد كان قام لمعا وية فدل على بطلان تأويل المنتحل وفي انتفائه

في صلة الشعر

عن عبدالله بن مسعود قال امن رسول الله صلى الله عليه و سلم الواصلة . والمستوصلة . وعن السباء ابنة ابى بكر مرفوعا لعرب الواصلة والمستوصلة وخرجه من طرق ، و اهل العلم يبيحون صلة الشعر بغير الشعر من الصوف وما اشبهه ، ويروون عرب ابن عباس قال لأ باس ان تصل المرأة شعر ها بالصوف ، و عن الليث عن بكير عن امه إنها دخلت على عائشة و هى عروس ومعها ما شطتها فقالت عائشة اشعر ها هذا فقالت الما شطة شعر ها و غير ، و صابته

بصوف فما انكرت ذلك ، وعائشة احدى الرواة فى امن الواصلة والمستوصلة فلم تنكر العلمها الما مونين على نقلم فلم تنكر العلمها المها غير مرادة باللعن و لا يظن با هل العلم الما مونين على نقلم يخرجون من حديث رووه مجملاما ظا هره دخوله فيه الابعد علمهم بخروجه منه ولولا ذلك لسقطت عد النهم وروايتهم وحاشى لله ان يكونوا كذلك (1).

في اطيط الساء

عن حكيم بن حزام قال بينها رسول الله صلى الله عليه و سلم مع اصحابه اذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع ؟ قالوا ما نسمع من شئ يا رسول الله عليه وسلم الى الأسمع اطيط الساء وما تلام ان تشط وما فيها موضع قدم الا وعليه ملك اما ساجد و اما قائم ، وعن ابى ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الساء اطت وحق لها ان تشط ما فيها موضع ، اربع اصابع الا وفيه ملك ساجد و الله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثير او لخرجتم الى الصعد ات تجارون الى الله ، العرب تطلق ان يقال فلان جالس على كذ الما يفضل عنه يقولون فلان جالس على كذ الما يفضل عنه يقولون فلان حالس على كذ الما يفضل عنه يقولون فلان حالس على الحصير وهى علم مقصرة عنه وجلوسه في الحقيقة عليها وعلى غيرها من الارض وفلان حالس على الحصير الفاضاة عنه و في الحقيقة حلوسه على بعضها لا كلها فن فهمه يقف على المراد في الحديث من قوله موضع قدم او اربع اصابع ،

## في الرسالة و النبو ة

عن البراء بن عازب قال لى رسول القصلي الله عليه وسلم يا براء ما تقول اذا أو يت الى فراشك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال اذا او يت الى فراشك

<sup>(</sup>۱) هــذه مسئلة تخصيص العام بمذهب راويه من الصحابة وفيها خلاف فن . ب القائلين بالتخصيص من يشنع على عالميه بما ذكره المؤلف و من مخالفيهم من يشنع عليهم بأن الحديث من كلام المعصوم وهو النبي صلى الله عليه و سلم فتخصيصه بمذهب الصحابي اما ذها ب الى عصمة الصحابي اورد الكلام المعصوم =

طاهر افتو سد يمينك وقل اللهم اسلمت (١) وجهى اليك وفوضت امرى اليك والجأت ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك لاملج ولا منجأ منك الا اليك آمنت بكتابك الذى ازلت ونبيك الذى ارسلت فقلت بكتابك الذى ازلت ونبيك الذى ارسلت قال فطعن رسول الله صلى الله على قال غير الى قلت ورسول الذى ارسلت قال فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم با صبعه في صدرى وقال ونبيك الذى ارسلت ففعلته ، وذ لك لأن الذى قاله رسالة فقط والذى أمره ان يقول و هو ونبيك الذى ارسلت مجمع الرسالة والنبوة جميعاً فكان اولى مما قاله .

## فی مزمار ابی موسی

عن عائشة و ابى هريرة وسلمة بن تيس و ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة ابى موسى الاشعرى فقال لقد او تى هذا مز مارا من مز امير آل داود ، وفيا روى عن البراء بن عا زب عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ابا موسى يقرأ القرآن فقال لكأن اصوات هذا من اصوات آل داود .

معنی اضافة صوته الی صوت آل داود هو أن الله تعالی قال (ولقد آنینا داود منا فضلا باجبال اوبی معه واطیر) الآیة ای سبحی و قبل ارجی معه من لا یا ب ولما کانت تلك الاشیاء مأمورة بالتسبیح معه کآن کل مسبح معه الاله لا ثباعهم کقوله تعالی (اد خلوا آل فرعون اشد العذاب)، فساهم آلا له لا تباعهم فرعون بعمله و بکفره و منه قبل آل ابراهم وآل عهد واذا کان الآل استحقو المقابعتهم ایاه کان هو اولی بالا ستحقاق فمله اوتی ابو موسی مزمادا من مزا مسیر آل داود، وهی تسبیحهم الذی کان داود سببه وان ما أضیف من المزامیر الیهم مضافة الیه فکا نه قبال صلی الله علیه وسلم لقد اوتی مزمادا من مزامیر داود والله اعلم .

<sup>=</sup> بكلام من ليس بمعصوم اولا نحفى ان النشنيع من الحانبين في غير محاد والمسئلة مبنية على امرآخر يعلم من دوضعه – ح (١) سقط من هنا « نفسى اليك و وجهت » وهى ثابتة في الصحيح – ح

## فى وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

عن ابى موسى قال رسول الله صلى الله وسلم كان من قبلكم من بنى اسرا ئيل اذا عمل العا مل منهم بالخطيئة نها ه النا هى تعذيرا فاذ اكان الغد جالسه وو اكله وشاربه كانه لم يره على خطيئة بالا مس فلما رأى الله ذلك منهم فضرب قلوب بعض على بعض ثم لعنهم على اسان نبيهم داو دوعيسى بن مربم صلى الله عليهما وسلم ذلك بمأعصو او كانوا يعتدون ، والذى نفس مجد بيده لتأ مرب بالمعروف و تنهون عن المنكر ولتا خذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق اطرا اوليضر بن الله قلوب بعضكم على بعض و يلعنكم كما لعنهم .

حكى عن الخليل انه قال اطرت الشيء اذا ثنيته و عطفته واطر كل شيء عطفه كالمحجن والمنخل والصولجان، وعن الاصمعى انه قال يقال اطرت الشيء واطر ته اذا املته اليك ورددته الى حاجتك فكان ما في هذا الحديث من قوله لتأ طرنه على الحق اطرا اى تؤدونه اليه تعطفونه اليه وتميلونه اليه حتى يكون فيما يفعلونه به من ذلك كالمحجن والمنخل والصولجان الذى لا يستطيع ان يخرج مما عطف عليه و ثنى اليه ورد اليه الى خلاف ذلك ابدا والله نسئله انتوفيق .

#### خاعة الطبع

قدتم بحمدالله تبارك و تعالى طبع كتاب المعتصر مرة ثانية يوم الخميس الثالث عشر من شهر شعبان المعظم سنة ١٣٦٠ ه

وذلك في العهد الميمون والايام الذهبية لحلالة الملك مظفر المالك مظفر المالك مظفر المالك مظفر المالك سلطان العلوم أمير المسلمين النواب مير عثمان على خان بها در آصف جاه السابع ملك الدولة الاسلامية الآصفية بحيدر آباد الدكن ادام الله ايامه و خلد سلطنته واطال الله عمره و عمر ولى عهده الاعظم النواب الدكتور اعظم جاه بهادر و ابنه المعظم النواب الدكتور معظم جاه بها در و حفظ الله حفيده المكرم النواب مكرم جاه بهادر.

و في وزارة النواب صاحب المعالى الحافظ السير احمد سعيد خان المعروف بالنواب جهتاؤى

وهذه الجمعية تحت رياسة الاديب الحليل النواب الدكتو رالسير مهدى يارجنك بهادروزير المعارف ونا أب إمير الحامعة العمانية، وتحت اعتماد الحسيب النسيب النواب على ياور جنك بهادر عبيد المجمعية وعميد المعارف، وذى الحمد والكرم النواب نا ظر يا رجنك بها در شريك العميد، ومو لا نا المد قتى السيد ها شم الندوى مدير الدائرة و معين العميد ابقا هم الله تعالى خدمة العلم و الدين آدين .

واعتنى بتصحيح هذا الكتاب من علماء الدائرة مولانا الشيخ عدطه الندوى و مولانا الشيخ عدطه الندوى و مولانا الشيخ عد عادل القدوسى و مولانا السيد حسن جمال الليل المدنى و مولانا الشيخ احمد بن عجد اليمانى و المعن النظر فيه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليمانى مصحح دا برة المعارف و فقنا الله تعالى الحدمة العلم و الدين آمين .

| صفحة | ا بو ا ب                     | صفحة | ابواب                         |
|------|------------------------------|------|-------------------------------|
| ۲    | كتاب الاقضية                 | ۲.   | فى الحــكم على قائل قو له على |
| n    | ما جا ، في كر اهية القضاء    |      | مابین کذا الی کذا             |
|      | لمن ضعف عنه                  | 71   | الحكم في ما افسدت الماشية     |
| *    | في قضاء الغضبا ن             | 7.7  | فى حريم النخلة وسعة           |
| ۳    | فى عقوبة الامام بانتهاك ماله |      | الطريق                        |
| ٤    | فى حكمه صلى الله عليه و سلم  | F 44 | فى الانتفاع بالطرقات          |
|      | ف القصعة المكسورة            | ,    | كتاب الشهارت                  |
| ٦    | فى الاجتعال على القضاء       |      | فى تعارض البينتين             |
| »    | فى الرشوة                    | 70   | فى شهادة خريمة                |
| ٧    | في استحلاف المطلوب           | 77   | أن من لاتقبل شهادته           |
| ٨    | في اقتطاع الحق باليمين       |      | في التحدير من الدين           |
| 1.   | في التحلل من الدعا وي        | 7.9  | فى مطل الغنى                  |
| 1.1  | في الحكم بالاجتماد           | ,    | ف انزال المكثر                |
| 1 8  | القضاة ثلاثة                 | ۳,   | في بيع المديون                |
| 14   | في التحكيم                   | 77   | فی قضاء جابر دین ابیه         |
| 1 &  | في القضاء على الغا ثب        | ۳٤   | في المديون إذا ا فلس          |
| 10   | فى وجوب طاعة الامام          |      | كتاب الحمالة                  |
|      | أذا ا من بأقامة الحد         | , -  | · ·                           |
| 17   | فن منع الحار من غرز الخشبة   | 2    | و الحوالة                     |
| 1 4  | في حجر البالغين              |      | وماجاه في الحمالة بالمال      |
| 19   | ف نفقة البهائم               | ۳۹   | في الكفالة عن المبت           |

| ابواب                                       | صفحة | ابواب                     | صفحا       |
|---------------------------------------------|------|---------------------------|------------|
| في الساقاة                                  |      | فى الحمالة بالنفس         | 47         |
| كتاب الهبات                                 | 7.   | في الحوالة                |            |
| فى الرجوع عن الصدقة                         |      | كتاب الرحم                | 13         |
| فى الهية للولد                              | ٦٢   | فى الرتبى                 | 'n         |
| فى التسوية بين الاولاد                      | 34   | في العمري                 | ٤ ٢        |
| كتاب الوصايا                                |      | في استلحاق الولد          |            |
| ما جاء في الامربالوصية                      |      | ى الحسكم والقافة          | ٤٦         |
| في و صية سعد                                |      | فى الغصب فى دار الحرب     | ٤٩         |
| فى الجار الذى يستحق                         |      | في غصب الارض              | **         |
| الوصية                                      |      | في الأشهاد على اللقطة     | ۰ ،        |
| فى الوصية للإختاب                           | 79   | في حكم اللقطة بعد التعريف | 0 1        |
| والاصهار<br>صحوا الس                        | ,    | في لفطة الحاج             | • 7        |
| كتاب العتق                                  |      | فى لقطة مكة               | <b>x</b> ) |
| في فضيلة عتق الر أا ب<br>نام دارة           |      | في الضوال                 | 04         |
| ان فك الرقبة                                |      | كتاب القسمة               | 70         |
| ل عنق رقبة من ولد اسمعيل<br>ل عنق ولد الزنا |      | فى المهاياة بالازمان      |            |
| ن عنق القريب<br>ن عنق القريب                |      | في الوديعة وفي اقتطاع     | o t        |
| ، عتق المقر با لا سلام                      |      | المرء حقه بنفسه           |            |
| وان لم يصل                                  | ,,,  | في حكم العارية            | 00         |
| ، عتق العبد المشترك                         | i »  | في عارية المتاع           |            |
| ، العتق بالمثلة                             |      | كتاب المزارعة             | ٥٧         |
| 9                                           |      |                           |            |

| <u> </u>            |                             |                             |      |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| ابواب               | صفحة                        | ابواب                       | صفحة |
| النبى صلى الله عليه | ۱۰۲ ف دباع                  | فى القرعة بين المعتقين      | V4   |
| رسنام               | وآله و                      | فى اول عبداوآخر             | ٧٠   |
|                     | « ف التولي                  | عبدا ملكه فهوحر             |      |
| ۔۔۔لم ء۔لی ید ر جل  | ۱۰۳ ف من ا۔                 | فى قولد اعتق اى عبيدى       | ۸۱   |
| c                   | ووالا                       | شئت                         |      |
|                     | ١٠٤ في مير ان               | كتاب المكاتب                | 11   |
| الاسفل              | The second second           | فى القادر على الوفاء        |      |
|                     | ه.١٠ في مولى                | في الوضع عن المكاتب وبيعه   | ٠ ٨٣ |
| ولاء                | « في هبة الر                | فى بيع الامة طلاتها         | ٨٥   |
| ب الله يات          | ۱۰۶ کتار                    | فى الامة تحت الحرادًا اعتقت | ٨٦   |
| فطأ                 | ف دية ال                    | فى مسقط الخيار              | ٨٨   |
| يه العمد            | « فن دیت شر                 | معانی حدیث بر پر ة          | Ŋ    |
| · ,                 | ١٠٨ في العاقلة              | المدبر                      | 44   |
|                     | و. و ف دية الم              | تناب الاستداراء             | 98   |
| جنین<br>قا تل نفسه  | ۱۱۱ ف دیة الد<br>۱۱۲ ف شریک | 27/ 1/ 1/ 15                |      |
| نالدم               | 1.17 في العقوع              | فى مجهول العصبة             | 47   |
| لولى المقتول        | ١١٥ في ما يجب               | ف ذوى الأرجام               | 14   |
| من الاطمة           | ۱۱۱ في القود •              |                             |      |
| ن الجبذة            | ١١١ في القود م              |                             |      |
| ا لبر ء با لقصا ص   | ا ا ف انتظارا               | 1                           | 1    |
| ين العبيد           | ١٢ في القوديد               | لايرث ولايورث أ.            | •    |
|                     |                             | •                           |      |

ليثبتوك)

ابواب 1191 صفحة في وط و المحارم ١٢١ كتاب القسامة 1 5 1 في اللواطة 124 فى وجوب القسامة فى زنا اهل الذمة وشهادتهم 19 ١٢٦ كتاب الجنايات ١٤٦ كتاب الحراب في قتل المؤمن با لكا فر فالرتد 1 2 4 « في سن اشار تحد بدة على رجل في الداخيل بيت غيزه يغير ١٢٧ في نوع ثنية العاض في حذف من اطلع عليه ۱۵۲ کتاب اسباب ١٢٨ كتاب الرجم النزول ف حد المقر بااز نا في الستر في سبب زول (ايس لك من ١٣١ كتاب الحدود الامرشي،) في سمب نزول (لا تحسن فى وطء امة الابن الذين يفرحون بما أو تو أ) في الحدود كفارة في سبب زول (ان في خلق 104 فى قطع يد المخزو مية 144 السمدوات والأرض) ف الصدقة على السارق 1705 ف ا قالة الكرام عثر اتهم 271 ف التعزير والتأديب في سبب زول (يا أما الذين 140 آمنو الانسالواعن اشيام) في من انترى على جماعة 114 الآية في زنا الامة في سبب نزول قواه تعالى في اقامة الحد في الحرم 12. (واذ يمكر بك الذين كفروا في وط ، البهيمة . 121

| ابواب         | مهنحة    | صفحة ايواب                      |
|---------------|----------|---------------------------------|
| سورة آل عمران | 172      | ليثبتوك) الآية                  |
| سورة النساء   | 177      | ١٥٦ في سبب نزول بوله تعالى      |
| سورة المائدة  | 179      | ( هذان خصان اختصمو ا            |
| سورة الانعام  | 144      | ف دیم)                          |
| سورة الاعراف  | 178      | ۱۵۷ فی سبب نزول اولیه تعالی     |
| سورة هو د     | 140      | (لانكونواكالذين آذوا            |
| سورة يوسف     | 177      | موسی)                           |
| سورة سبحان    | *        | « فى سبب نزول قوله تعالى        |
| سورة الكهف    | 171      | ( آنا تقحنا لك فتجا مبينا )     |
| سورة الانبياء | 141      | ۱۰۸ فی سبب نزول تولیه تعالی     |
| المؤمنون      | 125      | (و هو الذي كف أيديهم            |
| النور         | 148      | عنكم) الآيه                     |
| الفرقان       | *        | ۱۵۹ فی سبب نزول تو له تبعالی    |
| ا لعنكبوت     | 149      | ( يا ايهاالذين آمنو الاترفعو ا  |
| الروم         | »        | اصواتكم) الآية                  |
| الاحزاب       | 111      | « فى سبب نزول تو اله تعالى (ألم |
| سبا           | 20       | يأن للذين آمنوا أن تنحشع        |
| حم أصلت       | 117      | قلو بهم )                       |
| الأجقا ف      | 194      | ١٩٠ تفسير القرآن                |
| القتال        | 30       | « فاتحة الكتاب                  |
| الطور         | 198      | ١٦٣ سورة البقرة توليه تعالى     |
| سورة الواقعة  | <b>»</b> | ( ماننسخ من آية )               |
|               |          |                                 |

| 1 ( | <u> </u>        |       |                                |
|-----|-----------------|-------|--------------------------------|
|     | ابواب           | صفحة  | صفحة ابواب                     |
|     | في الدحال       | 410   | ١٩٦ التغابن                    |
|     | ف الفطرة        | **    | « التحريم                      |
|     | فى معا الكافر   | *     | ١٩٧ الجن                       |
|     | ف الشرب قائما   | **1   | ١٩٩ المدثر                     |
|     | ف الحيل         | ***   | ٢٠٠ سورة التكوير               |
| 1 : | في العين        | »     | ر.، سورة التكاثر               |
|     | ف ا ار تبة      | 114   | « المعوذتان                    |
|     | ف سهنة الأكل    | ** \$ | ۲.۲ كتا ب جامع مما يتعلق       |
|     | ف الجمي         | 410   | بالموطأ في دعائه لاهل مكة      |
|     | ف الشعر         | »     | « ف البيعة و الهنجرة           |
| . : | فى تغيير الشيب  | 777   | ۲.۶ في اليهود و النصاري        |
|     | ف الحب في الله  | ***   | ه. ٢ في القدر والتفاؤ لوالتطير |
|     | فى تعبير الرؤيا | ***   | ٢٠٠ ف النشاؤم                  |
|     | في التحاسد      | 771   | روم في الحلق الحسن             |
|     | ف السلام        | ***   | ، ب ق الحياء                   |
|     | ف الاستئذان     | 777   | ٢١٠ ف البذاذة                  |
|     | في التشميت      | 740   | ف الغضب                        |
|     | ف المصور        | 174   | ٢١ في التجمل                   |
|     | ف السخ          |       | ٢١ في ليس الحوير               |
|     | ف الحية         |       | ۲۱۰ ف الحلي                    |
|     | السرق السفر     |       | ۲۱ في الحاتم                   |
|     | فى الاكفار      |       | ٢١ في المشي ينعل و احد         |

ف ان الله لاعل

707

| ابواب                        | صفحة          | ابواب                     | صفعة  |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-------|
| ف قوله،ليس منا من فعل كذا    | ŤAT           | ف تعبير الظلة ف المنام    | 170   |
| فى ترك بسملة براءة           | TAE           | ف الغرباء                 | 777   |
| <b>ن</b> رالوالدين           | 7.0           | ف اهل البيت               | »     |
| في استعال الفضة والذهب       | 777           | فى الغول                  | . ۲74 |
| ف النصيحة                    | 444           | ف ا هل فارس               | n     |
| ف المؤمن لا يلدغ مرتين       | »             | ف ا هل الين:              | 1.79  |
| ف مائة ابل لا تجد نيها راحلة | 714           | ف ابی بن کعب و زید بن     | ۲٧.   |
| ف النهي عن تسميلة العنب      | 71.           | ثا بت ومعا ذ ان حبل       |       |
| بالكرم                       |               | فى سياب المسلم وقتا له    | 771   |
| في اللعب في العيد            | . »           | أ النملة والنحلة والهد هد | *     |
| فی شیء میاح حرم نمسئلته      | 111           | والصرد                    |       |
| في النهي عن أو له عبدي       |               | في الكبائر                | 777   |
| وامتى                        |               | في ثناء إلله على العبد    | 7.40  |
| ف حملة الفقه                 | .00           | ن القرآن                  | . »   |
| ف رحی الاسلام                | 117           | ف الرح والرياح            | ))    |
| ف الحلف ف الحاهلية           | 712           | في الفرف و القباب         | 744   |
| ف الدعابة                    | 710           | ن الدخان                  | TYA   |
| في حديث النفس                |               | ف الاقتداء بابي بكر وعمر  | 171   |
| في صدانة الله وعنقه          |               | في شرة العابد وفترته      | ۲۸.   |
| في المحدثين من الاولياء      | • <b>۲1</b> Λ | في استحقاق المحلس         | . »   |
| ون مال الوارث احب اليا       |               | الحازاة                   | λ1    |
| من ما له                     |               | ف التغبي بالقرآن          | A 1   |

| ابواب                         | صفحة | ابواب                        | صفحة  |
|-------------------------------|------|------------------------------|-------|
| فى فعل الله بمن اراد له خير ا | 414  | في حفظ ابي هي يرة            | 111   |
| فى التحذير من السر            | D    | فالابار                      | ۳.,   |
| فى النجباء والوزراءو الرفقاء  | 718  | ف منا قب على رضى الله عنه    | 4.1   |
| من الصحابة                    |      | في الاستعادة من القمر        | 4.4   |
| فى ما يسعد به المر م          | *    | في الشباب                    | ۳.۳   |
| في الصبر على سوء جاره         | 710  | في من له الاجر مرتين         | 4.8   |
| التوصية بالحار                | » .  | فى تعلم كتاب السريانية       | Ж     |
| في خير الجيران والاصحاب       | 3    | في لو لاالهجرة لكنت امرها    | h.e   |
| في الضيا فة                   | >    | من الانصار                   |       |
| فى قطع السدر                  | TIV  | فى كراهية طلب العقوبة فى     | »     |
| ف البله                       | . »  | الدنيا                       |       |
| فى الرزق والإجل والسعادة      | 414  | في لكع ابن لكع والكريم       | 4.7   |
| والشقاء                       |      | ابن الكريم                   |       |
| في حين نفخ ا اروح             | ď    | في الأكل متكنا               | · »   |
| في المؤمن والفاجر             | 711  | فى البطانة                   | 4.4   |
| فى صفة قريش                   | 44.  | في واعظ الله                 | ۳.۸   |
| ف عن اء إلحا هلية             | ,    | فى ابتلاء إلانبياء والاولياء | r.1   |
| في الخصال النبي عنها          | TTI  | في التفريق بين الامة         | 711   |
| في الذباب والشراب             | ***  | في اعب الناس ايمانا          | 3     |
| ف القار                       |      | في اسلام حصين                | 717   |
| ف كر اهة اأو قف قبل تما م     | »    | في استعال ما نيمن يعقل       | 7 1 7 |
|                               |      |                              | 717   |
| الكلام                        |      | في اللائة لا يستجاب لهم      |       |

| ابواب                        | صفحة       | ابواب                        | صفحة  |
|------------------------------|------------|------------------------------|-------|
| ف عالم المدينة               | ٩٣٩        | فى التمثل بالشعر و الرجز     | . 444 |
| في مدة مقام إلى بكر في الغار | 48.        | ف مراتب الخلفاء              | 440   |
| فى نهى ابى بكرة الاحف        | 484        | فى ز ما ن لا معنى نيه اللامر | 417   |
| من نصرة على                  |            | بالمعر وفو النهى عن المنكر   |       |
| في اهتراز العرش              | *11        | فى حفظ سر الرسول صلىالله     | - 444 |
| ف المستشار                   | 720        | عليه وسلم                    |       |
| ف النساء والمال              | ))         | فى ترك الافتخار بالنسب       | 211   |
| ف الا عمى البصير             | 487        | فى الستة الملعونين           | 411   |
| فى خير الكا فر               | >          | ف قتال العجم على الدين عودا  | pp.   |
| ف الاكل بغيره                | 454        | کا تو نلو ا علیه بد . ا      |       |
| فى الخيلاء المحمودة          | »          | في اللاعنة نا قتها           | 44    |
| ف قصة ا يوب عليه السلام      | 414        | فى ما اختص به ابو بكر وعلى   | 444   |
| فى الاخوة والصحبة            | 489        | فى كراهة التبرج بالزينة      | المهر |
| فالحدل                       | 40.        | في لعن من لا يستحقه          |       |
| في حلاوة المال وخضرته        | . »        | في من سرته حسنته وساء ته     | 440   |
| في استخلاف عمر من            | . »        | سيئته                        |       |
| بعده من الصحابة              |            | في الدخول على اهل الحجر      |       |
| فى تعليم القرآن و تعلمه      | 401        | ى المؤ من في ظل صدقته        | 441   |
| ف طول العمر                  | <b>3</b> . | فى عبادة الحنفاء             |       |
| فى ما اجتمع لا بى بكر و ابنه | ror        | فى بيع التالد                | ربهم  |
| وابن ابنه من المبايعة        |            | فى ( لمنخاف مقامر بهجنتا ن)  |       |
| فى فضل اهل بدر               | 404        | فى محقر ات الذنوب            |       |

| ۲ ج                            | Ŋ         | يس المعتصر                   | فهر   |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| ابواب '                        | صفحة      | ابواب                        | صفحة  |
| ف ان عُمَانِ د ا خل في بيعة    | 444       | في احب الناس إلى الرسول      | rom   |
| الرخوان                        |           | صلى الله عليه و سلم          |       |
| في عشرية من الصحابة فيهم       | 24.       | في عُبَانَ وخلا فِتِه        | 400   |
| سمرة آحركم موتا في النار       | 64        | في ا ما بعد                  | ))    |
| في الدعاء للإنصار وابنائهم     | 441       | و شفاعة إلا وليا .           | . 207 |
| في لا ينجي احد اعمله           | TYT       | في موضع سوط من الحنة         | . 3   |
| في سحر البهود".                | ))        | فى العزلة                    | "     |
| فى قراءة الراوى على المروى     | 277       | ف المرأة تقبل في صورة        | 404   |
| کقراءةالمروی علیالراوی         |           | شيطا ن                       |       |
| ف التوديع                      | <b>47</b> | فى مئقـــال حبة من الكبر     | э     |
| في مرحبا وسهلا                 |           | او الايمان                   |       |
| فی شهو ده صلی ا ننه علیه و سلم | TV8       | ف الامربا خد القرآن          | 41.   |
| حلف المطيبين                   |           | عن ا ربعة                    |       |
| لايقال للنافق سيد              | 277       | ف قراءة النبي صلى الله عليه  | 471   |
| أَنَّى العبادة في الهرج        | 777       | وسلم على ابى                 |       |
| فى ثواب البر وعقوبة البغى      | »         | ق الاعلام بحال عائشة         | 474   |
| في الجوامع من الدعاء           | »         | ف التفدية                    | 414   |
| في استخلاف على الرواة          | TV1       | فى نسبة الرجل الى موضع       | 778   |
| في حبس عر مكثر الحديث          | ۳۸.       | ا ستيطا نه                   |       |
| فى الثنى و الفقر               | 7A1       | في العجوة والكمأة            | »     |
| في من فر ات به فا تة           | TAT       | <b>ق</b> اول نبی بعث         | 444   |
| ف الما ل الصالح                | 3         | ف النهي عن المبالغة في الحلب | 414   |
| ف مایستدل به علی صدق           | »         | ف لاوسى الاالقرآن            | PTA   |

| ج-۲                    | 1    | رسى المتصر               | , e ė |
|------------------------|------|--------------------------|-------|
| ابواب                  | صفحة | ابواب                    | صفحة  |
| في صلة الشعر           | PAA  | الحديث                   |       |
| ف اطبط الساء           | TA1  | الترغيب في تعلم العلم    | ***   |
| ف الرسالة والنبوة      | ж ж  | في منتبي الاسلام         |       |
| في من ما د ابي موسى    | 44.  | ف مضر                    | 7A.   |
| في وجوب الامربا لمعروف | 79.5 | ف الحلة                  | 747   |
| و النهي عن المنكر      |      | ف اختع الاسماء           | YAY   |
|                        |      | الفرقاء التأسييمة فالممت |       |

| لآثار للطحاوى ج ٢ | لمختصر من مشكل ال | لاغلاط للفتصرمن الح | فهرس ا |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|

| الصواب                           | [PT]                   | السطر | الصنحة |
|----------------------------------|------------------------|-------|--------|
| روی من قوله                      | روی تو له              | 9     | ۲      |
| ليس فيه                          | نيه                    | 10    | ٧      |
| كاذبا                            | كاذيا                  |       | 1      |
| نأ عطام                          | فاعطأه                 | , 7   | 17     |
| الاول اوا لتانى                  | الاولى اوالثانية       | 17    | نبوو   |
| و لاينقضه                        | و ينق <b>ضه</b>        | ٦     | 1 8    |
| ثم يفعل الحاكم فيه ما ينبغي له   | ثم يفعل فا ن           | 18    | Я      |
| ان بِفعل فان                     |                        |       |        |
| خشبه                             | خشبة                   | 1     | 17     |
| لا تحل له كما تحل للعا حز        | لا محل للما جز         | ۲.    | »      |
| و ليلتقط فيها                    | أبيا                   | 14    | **     |
| مامه                             | بعلمه                  | 11    | ۲٦     |
| ولامجلود                         | ومجلود                 | 19    | *      |
| لم يصح له                        | لم يصح                 | w.    | **     |
| و و جه ا شه                      | و و جهه                | **    | ۳ı     |
| عند ما لك كذلك                   | عند ما لك              | 10    | 40     |
| ولكن لايلزم                      | ولا لكن يلزم           | ۲.    | ۲۷ -   |
| فأتى حمزة بما ل                  | فأتى بمال              | 0     | 44     |
| به ان يستبيح بالحكم<br>مالا مجوز | يه ما لا مجوز          | 14    | ٤٦     |
| ان رجلین                         | ان ان رجلین            |       |        |
| هاجذ                             | بع. با و بايان<br>محله | ٧.    |        |
|                                  |                        | 14.   | ٦٣     |

| ,               |          |                    | 1                      |         |        |
|-----------------|----------|--------------------|------------------------|---------|--------|
| ۲               | ى ج      | شكل الآثار للطحاز  | للعتصرمن المختصر من من | الاغلاط | فهرس   |
| ·.              |          | الصواب             | الخطأ                  | السطر   | الصفحة |
|                 | (        | ( اعملو إما شئتم ) | (اعملوا)               | 1.      | 718    |
| •               | 1,       | بعضهم              | بضعهم                  | 10      | n      |
|                 | ٠        | باعداره            | باع                    | 1.      | 77     |
|                 | •        | ازواج              | ادوج                   | 38      | ٦٨     |
| :               | 1.1      | الجد               | الحد                   | 1.      | ,v1    |
| : .             | جا هد تم | أن جا هد واكما .   | ان جا هد تم            | 9       | ۸.     |
| ·<br>·<br>· · · | يمخزوم   | الاوبنوامية وبنو   | الاوبنو مخزوم          | 17      | ж      |
|                 | . :      | ا جا ز             | اجازا                  | 1.1     | ٧o     |
|                 |          | لا تقربها          | لا تقريها              | 1       | 94     |
| :               |          | العنه لعنة         | لعنه العنة             | •       | 18     |
| • :             |          | اغلظ               | اغلط                   | 74      | 11     |
|                 |          | - افصل             | فصل                    | ٧       | 1.4    |
|                 |          | فيما               | فيها                   | **      | 1 - A  |
| . :             |          | لتشابكهم           | اتشايكهم               |         | 114    |
| . :             | :        | ثم قال الثالثة     | ثم التالثة             |         | 118    |
| ;               | :        | عبد لقو م فقر اه   | عبدا لقوم فقراء        | 4       | 11.    |
| . ;             | ,        | فتبين              | أتبين                  |         | 179    |
| · : .           | .;       | يدل على قبو ل      | يدل قبول               |         | 122    |
| . •             | 4        | ار تدوا            | اوار تدوا              | 1.      | 1 8 9  |

۱۰ والجحة والحجة
 ۱۰ والجحة فليتفكروا
 ۱۰ کل عام او کل عام او جبت و او لامنفهة

## فهرس الاغلاط للمتصرمن المختصر من مشكل الآثار للطحاوي ج--٢

| الصواب                       | المطأ              | السطر | الصفحة |
|------------------------------|--------------------|-------|--------|
| لامنفعة لهم فيه بل يسوءه ولو | لا منفعة لهم واو   | 14    | 100    |
| الحدقه                       | का । यह ।          | ۲     | 175    |
| لابتفى                       | لابتني             | 1 ^   | n      |
| الى قولە                     | الى قو             | j٤    | 174    |
| لو لم نکن                    | لولم تكن           | ٦     | 140    |
| يو مى                        | بومی               | 11    | 117    |
| مما خا لفهم                  | وخالفهم            | 11    | 7.0    |
| غد ثنه                       | غدثتة              | 17    | TIV    |
| البارحة                      | النارحة            | ٣     | 448    |
| لان الاكل و حده ايس عليه     | وحده ليس عليه      | 1.6   | . »    |
| في جوابه                     | جوابه              | 11    | ***    |
| فعله فيه للعلم               | فعله للعلم         | 1 8   | 144    |
| ذلك وكذ <b>لك</b> من         | ذلك من             | 1     | TTA    |
| لا تعجل.                     | لا تجعل            | 17    | 71.    |
| تدبغ                         | تد لغ              | 17    | 70.    |
| ما شاء الله وشاء مجد         | ما شا . ع <b>د</b> | ٨     | T = 1  |
| الْعربة                      | العربية            | 1.    | 701    |
| و تتين مختلفين               | و قتين محتلفتين    | »     | 7 6 0  |
| بقبض العلماء                 | يقبض العلماء       | ٨     | 704    |
| فنظر                         | فنظرا              | ٧     | 17     |
| يعذى                         | بعذى               | 10    | 771    |
| النصيحة                      | النصحية            | 1 •   | 444    |
| ذرياتهم                      | ذ دیم              | 1\$   | ٣.٦    |
|                              |                    |       |        |

| الصواب                 | الحطا                 | السطر       | الصفيحة                                  |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|
| ين                     | نين                   | 12          | ۲.7                                      |
| غير المتعارف           | غير                   | ))          | 414                                      |
| لر <b>وی عن</b>        | الروى المتعارف عن ا   | 1           | 414                                      |
| عله                    | متله .                | 0           | 454                                      |
| ختصاص                  | اختاص ا               | ۱۷          | ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲ |
| کو ق                   | گو ف                  | 17          | 418                                      |
| نتقالهم                | انتفالهم ا            | 14          | . »                                      |
| اللها                  | کلها ا                | 11          | 770                                      |
| ق <b>و</b> ام          | أقوم                  |             | 411                                      |
| ارسول ا                | الرسولانة ا           | ٦.          | . »                                      |
| ختلافا                 | اختلافا فا            | ٤           | 414                                      |
| ححيفة                  | ججيفة                 | ٧           | 444                                      |
| ا تدر هو عليه فز هدو ا | ماقدر هو              | ٠٢          | 474                                      |
| يعة الرضوان            | البيعة الرضوان ب      | 71          | ,                                        |
| منجا                   | منجأ                  | ۲           | ۳9.                                      |
| ارسلت فقلت             | ارسلت و قالونبيك الذى | ٣           | <b>,</b> :                               |
|                        | ار سات فقلت           |             |                                          |
| ورسواك                 | رسولك                 | ٤           | *                                        |
| منالاياب               | من لاماب              | <del></del> |                                          |
| الآله                  | Darraty's A           | aant-il     | inemaO.<br>rothspildu                    |
| تردونه                 | Orasis of             | airereily   | , Hyderab                                |

Order No.